الجزء الخامس m ) (

للف وعيالفي الفي المائية

إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الكويت الطبعَة الثانيَة ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م

طباعَة ذات السَّلاسل ـ الكوبَيت

حقوق الطبّع محفوظة للوزارة

ص.ب ١٣ ـ وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميَّة ـ الكوبيت



وزارة الأوقاف والشِّئون الابسِّلاميِّه

الجزء الخامس عشر \_\_\_ أر \_\_ جماء

# 

وَهَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً فَالَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ
 فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآ بِفَةٌ لَيْنَفَقَهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنلِرُواْ قَوْمَهُمْ
 إِذَا رَجَعُواۤ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَخَذَرُونَ › .

( سورة التوبة آية ١٢٢ )

د من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ،

( أخرجه البخاري ومسلم )

### الألفاظ ذات الصلة:

### القصاص:

لقصاص : القود ، وهو القتل بالقتل ، أو الجرح بالجرح . (١)

والفرق بين الثأر والقصاص أن القصاص يدل على المساواة في القتل أو الجرح، أما الثأر فلا يدل على ذلك بل ربها دل على المغالاة لما في معناه من انتشار الغضب، وطلب الدم وإسالته.

### الثأر في الجاهلية :

٣- تزخر كتب التاريخ والتفسير والسنن بذكر عادة الحالت الجاهلية في الثار، وكلها تؤكد أن عادة الثار كانت متأصلة عند العرب قبل الإسلام، وأن الثار كانت متأصلة عند العرب قبل الإسلام، يقوم مقام الدولة، وكل قبيلة تفاخر بنسبها وحسبها وقومها، وتعتبر نفسها أفضل من غيرها، وكانت العالاقة بين القبائل خاضعة ولح كان معتديا، والاعتداء على أحد أفراد لوكان معتديا، والاعتداء على أحد أفراد ويتضامن أفرادها في الانتقام ويسرفون في الثار، فلا تكتفي قبيلة المقتول بقتل الجاني، لأنها تراه فلا تكتفي قبيلة المقتول بقتل الجاني، لأنها تراه غير كفء لمن فقدوه. وكان ذلك سببا في نشوب

 (١) لسان العرب، ومعجم مقاييس اللغة، وغتار الصحا-والنهاية لابن الأثير، والقرطي ٢/٥٧٧

# ثأر

### التعريف :

١ ـ الثأر: الدم، أو الطلب بالدم، يقال: ثأرتُ
 القتيل وثأرتُ به فأنا ثائر، أي قتلت قاتله. (١)

والثأر: الذحل، يقال: طلب بذحله، أي بثأره.

وفي الحديث الشريف: وإن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل غير فاتله، ورجل أخذ بذول الجاهلية، (<sup>7)</sup>

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي الثاني وهو طلب الدم.

(١) لسسان العرب والنهاية لابن الأثير والفردات للأصفهاني
 والمعجم الوسيط، ومعجم مقاييس اللغة.

(۲) القرطبي ۲/ ۲۲۰ ـ ۲۲۲ ط أولى دار الكتب سنة

وحديث: وإن من أعنى الناس... و أخرجه أحد في المستد (۲۷/۶ ط المينية) من حديث أبي شريح قال الهيشمي: وواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح، (عِمع الزوائد ۷/ ۱۷۶ ط دار الكتاب العربي).

 ١٠ ـ ب القصاص يردع القاتل عن القتل لأنه إذا علم أنه يقتص منه كف عن القتل بينها الثأر يؤدي إلى الفتن والعداوات.

يقول ابن تيمية: إن أولياء المقتول تغلي قلومم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياء، وربها لم يرضوا بقتل القاتل، بل يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء، وتعدى هؤلاء في الاستيفاء كها كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في وغيرهم، وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيا أشرف من المقتول، فيفضى ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء المقتل، وربها حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم وهؤلاء قوما فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة.

وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى ، فكتب الله علينا القصاص، وهو المساواة ، والمعادلة في القتلى ، وأخبر أن فيه حياة فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين، وأيضا فإذا علم من يريد القتل أنه عقد سل كف عن المقسل. (") قال

رسول الف 總: المؤمنون تتكافأ دماؤ هم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. (1)



(۱) حديث: والمؤصون تحكسافا ... ع. أخسرجه أبو داود (٤/ ٢٦٢ - ٢٦٨ ط عزت عيسد السدعاس). والنسائي (٨/ ٢٤ - ط دار السينسائس). وأحمد (١٩٣/١ - ط المينية). من حديث على بن أبي طالب وصححه أحمد شاكر (المسند ٢٩٣/٢ - ط دار المعارف).

<sup>(</sup>١) السياسة الشرعية لابن تيمية/ ١٥٦ \_ ١٥٧

الصلاة والسلام: «الولد للفراش». (١)

ويثبت النسب بالإقسراربه، وبساستلحاق الولد، وبالبينة، (<sup>۱)</sup> وينظر تفصيل ذلك في (نسب، إقرار، استلحاق).

### ثبوت الشهر:

4- يعتمد في ثبوت الشهر في السنة القمرية على أمرين :

الأول: رؤية الهلال. والشاني: إكمال عدة الشهر قبله ثلاثين يوما، إن عَمَّ الهلال في ليلة الثلاثين منه.

ويضم اله لال بأن تكون السياء مغيمة في آخر الشهر، أو حال دون رؤيته قتر أو غبار، فأما إذا كانت السياء مصحية فلا يتوقف ثبوته على إكبال ثلاثين، بل تارة يثبت بإكبال العدة إذا لم ير الهلال، وتارة يثبت برؤية الهلال ليلة الثلاثين . (7)

وتثبت الرؤية لدى الحاكم بشهادة عدلين في غير رمضان، أما في رمضان فإن الفقهاء اختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى اشستراط عدلين،

(۱) حديث: والمولد للفراش، أخرجه البخاري (قتع الباري ۱۷۲/۱۲ طرا الماقية) ومسلم (۲/ ۱۰۳۰ ـ طرا الحليي) من حديث عائشة رضي أله عنها. (۲) نبايــة المحتاج // ۲۰۰، وبدالتم الصنائع // ۲۲۸، والترح الصغير ۲/ ۵۰، والمنفي م/ ۲۰۰، (۲) حاشية المدوقي (۱۷۱، وحاشية إن عابدين ۲/ ۹۵

## ثبوت

### التعريف:

١ - الثبوت مصدر ثبت الشيء يثبت ثباتا وثبوتا
 إذا دام واستقر فهو ثابت.

وتسبت الأمسر صح، ويستعسدي باله مسز والتضعيف، فيقال: أثبته وثبته، ورجل ثبت أي متبت في أموره، ورجل ثبت إذا كان عدلا ضابطا، والجمع أثبات.

ويقال: ثبت فلان في المكان إذا أقام به. (1) ولا يخرج استعماله اصطلاحا عن الدوام والاستقرار والضبط. ومنه ثبوت النسب مثلا يقصد به استقرار النسب ولزومه على وجه تترتب عليه آثاره الشرعية. بشروط خاصة.

### الأحكام المتعلقة بالثبوت:

ثبوت النسب:

٢ \_ ثبوت النسب من آثار عقد النكاح لقوله عليه

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، ولسان العرب مادة: وثبت،

واكتفى البعض بشهادة عدل واحد. (١)

ويسترتسب على ثبسوت الشهسر جلة من الأحكام: كوجوب صيام رمضان بثبوت شهر رمضان، وكالفطر بثبوت شهر شوال، وكالحج شهت أشهره.

وينظم تفصيل ذلك في مصطلح: شهر ـ رمضان ـ شهادة ـ حج .

### ثبوت الحقوق :

ع. ثبوت الحقوق الأصحابها شرعا يعتمد على ثبوت ماقامت عليه من أدلة وبينات، سواء الحقوق المتعلقة بالمال، أو الحقوق المتعلقة بالنفس.

وبحث الفقهاء ثبوتها في أبواب الدعاوى، والبينات، والقضاء، والشهادة، والإقرار، والأيان. وتقدم تفصيل أحكامها في مصطلح: (إثبات).

وتنظر أحكامها في مظانها من كتب الفقه .

### ثبوت الحديث:

الحديث هو الأصل الثاني من الأدلة الشرعية
 ويعتمد في ثبوته على أن يكون مسندا، وأن
 يتصل إسساده بنقل العدل الضابط عن العدل
 الضسابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا، ولا

وأسبساب ضعف الحسديث: الإرسسال، والانقطاع، والتدليس، والشفوذ، والنكارة، والاضطراب، والتي تشملها أنواع الحديث الضعيف، والموضوع.

ومن صفات راوي الحديث الثابث المقبول أن يكون ثبتا أي عدلا ضابطا، ولهذا كان من ألفاظ التعديل ماوصف بأفعل كأثبت الناس، أو إليه المنتهى في التثبت، ويلي هذه الدرجة من وصف بصفت من كقولهم: ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل ضابط، مما يفيد تثبته في النقل وضبطه لما تلقاه وسمعه من شيوخه. (1)

## ثغور

انظر: رباط.

# ثلج

انظر: مياه، تيمم.

(١) علوم الحسليث لابن الصسلاح ـ تحقيق نور السلين عتر ص١٠، نزهة النظرط ـ الهند ص١٣٤

<sup>(</sup>١) المجموع ٦/ ٢٨٠

# ثیار

١ \_ الثيار لغة جمع ثمر، والثمر: حمل الشجر. ويطلق الثمر أيضا على أنواع المال. (١)

واصطلاحا : اسم لكل مايستطعم من أحمال الشجر. قالم صاحب الكليات، وقبال ابن عابدين في حاشيته: الثمر الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكسل فيقال: ثمر الأراك والعوسج، كما يقال ثمر العنب والنخل. قال: وفي الفتح: ويدخل في الثمرة الورد والياسمين ونحوهما من المشمومات، وقد عرفه في موضع آخر بتعريف صاحب الكليات وشهره. وقال الشيخ محمد الدسوقي في حاشيته: الثهار الفواكه. (۲)

الألفاظ ذات الصلة:

أ\_الفواكه:

٢ ـ الفواكه لغة أجناس الفاكهة .

(١) لسان العرب وغتار الصحاح مادة: وثمره. (٢) الكليسات ٢/ ١٢٢، وحسائيسة ابن عابسدين ٢/ ٤٩، ٤/ ٣٧، وحاشية الدسوقي ٣/ ١٧٦

التنعم بأكله والالتذاذ به. (١) فالفواكه أخص من الثيار.

وهي اسم لما يؤكل على سبيل التفكه أي

### ب-السزروع:

٣ ـ الـزروع جمع زرع وهـوما استنبت بالبـنر، سمى بالمصدر، يقال زرع الحب يزرعه زرعا وزراعة إذا بذره. وقد غلب على البر والشعير. وقيل: الزرع نبات كل شيء يحرث. (٢)

### الأحكام المتعلقة بالثيار:

٤ \_ بعض الثار من الأموال الزكوية على خلاف وتفصيل فيم تجب فيه الزكاة، وللثمار أحكام خاصة في البيع، والرهن، والشفعة، والسرقة، كما سيأتى:

أولا: زكاة الثيار:

أ - الثار التي تجب فيها الزكاة:

٥ ـ ذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب لكونها من القوت. (٢٦)

وأوجب الحنابلة الزكاة في كل ثمر يكال

<sup>(</sup>١) لسان العرب وغتار الصحاح مادة: وفكه، والمغرب ٣٦٤، والكليات ٢/ ٣١٨، ٢٥٧، دستور العلياء ٣/ ١٣ (٢) لسان العرب وغتار الصحاح مادة: «زرع». (٣) حاشية الندسوقي ١/ ٤٤٧، ومواهب الجليل ٢/ ٢٨٠، ونهاية المحتاج ٣/ ٦٩ .

ويدخر، كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق، والبندق. (١)

وذهب الإمام أبوحنيفة إلى أن الزكاة تجب في جيسم أنواع الشهار-التي يقصد بزراعتها نياء الأرض - لقوله تعالى: ﴿ياأها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم وبما أخرجنا لكم من الأرض النامية وقد تستنمى بها لا يقى فيجب العشر كالخراج. وعند الصاحين تجب الزكاة في الثار التي لها شهرة باقية لقوله ﷺ: دليس في الخضروات صدقة و (7)

### ب ـ نصاب الثياد :

 ٦ - اختلف الفقهاء في اعتبار النصاب في زكاة الثيار:

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وأبويوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة إلى اعتبار النصاب في وجوب الزكاة في الثمار،

(۱) المغني لابن قدامة ۲/۰۲، ۱۹۱، وكشاف القناع
 ۲۰۴/۲

, (٢) سورة البقرة / ٣٦٧

(٣) حديث: إس في الخضر وات صدقة... و أخرجه السارقطني (٩٦/٢ ط دار المحساس بمصر) من حديث طلحة بن عيسلا أنه بإساد ضعيف، ونوه بذكر طرقه وشدواهده إن حجر في التلخيص (١٩/٥) ما طشركة الطباعة الغنية) والشوكاني في نيل الأوطار (١٤/٤) على مضاء.

وهو عندهم خمسة أوسق، فلا تجب الزكاة فيها دونها. (1) ومما استدلوا به قول النبي ﷺ: «ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة». (1)

وذهب أبوحنيفة إلى عدم اعتبار النصاب في وجوب الزكاة فتجب الزكاة عنده في كثير الخارج وقليله. (٢) وعما استدل به عموم قوله تعالى:

﴿ أَنْفَقُوا مِن طيبات ماكسبتم وعما أخرجنا لكم من الأرض ﴾ . (٤)

### جـ ـ وقت وجوب الزكاة في الثهار:

٧- ذهب جمه ورالفقهاء إلى أن الزكاة تجب في الشيار ببد و صلاحها. لأنها حينئذ ثمرة كاملة.
 والمراد بالوجوب هنا هو انعقاد سبب وجوب إخراج التمر والزبيب عند الصير ورة كذلك، وليس المراد بوجوب الزكاة وجوب إخراجها في الحال.

وعن أبي حنيفة رواية أخسري أن وقت

 <sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابلين ۲/ 24، وبدائع الصنائع ۲/ 09، وبداية للجنهد ۲۷۲/۱ ط مكتبة الكليات الأزهرية، وحساشية العصوفي ۲/ 22، ومني المحتاج ۲/ ۲۸۲، والمني ۲/ ۲۰۵، وكشاف القتاع ۲/ ۲۰۰/

والمغين ٢٠/١٣، وهنات العناع ٢٠٥/٢ (٢) حليث: وليس فيا دون خسة أوس صلفة ... وأخرجه (٢/ ١٧٤ ـ ط الحلي) من حليث أبي سعيد الحادي. (٣) إبن طابنين ٢٩/٤، والبالتع ٢/٩٥ (٤) صورة المقرار ٢٩/٤، والبالتع ٢/٩٥

الوجوب هو وقت ظهود الثمر عتجا بقوله تعساب موله تعسالى: ﴿ أَنْفَقُ وَا مَنْ طَيْسَاتُ مَاكَسَبْتُم وعَا أَخْدَرَجَنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضَ﴾ . (أ) قال: أمر الله تعالى بالإنفاق عما أخرجه من الأرض فلل أن الوجوب متعلق بالخروج.

وذهب أبويوسف إلى أن وقت الوجوب هو وقت استحقاق الحصاد والإدراك لقوله تعالى : ﴿وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ (") ويوم حصاده يوم إدراكه فكان هو وقت الوجوب .

وذهب محمد إلى أنه وقت الجذاذ لأن حال الجذاذ هي حال تناهي عظم الثمر واستحكامه فكانت هي حال الرجوب . <sup>(17)</sup>

### د ـ القدر الواجب في زكاة الثمر:

٨- اتفق الفقهاء على وجوب العشر في الشيار التي تسقى بعلير مؤنة كالذي يسقى بالغيث، والسيول، والأنهار، والسواقي التي يجري فيها للماء من الأنهار بلا آلة، وما يشرب بعروقه لقربه من المساء. ويجب نصف العشر فيها صقي منها بمؤنة كالدالية، والناعورة، والسانية. (أ) لقول النبي ﷺ: وفيها سقت السهاء والعيون أو كان

(١) سورة البقرة/ ٢٦٧

(2) سورة الاتعام / 121

 (٣) بدائع المسألام ٢/٦٢، وحاشية ابن عابدين ٢/٥٥، وحاشية المسوقي ١/ ٤٥١، ومغني المحتاج ١/ ٣٨٦، وكشاف الفتاع ٢/ ٧٠

(٤) السانية : البعيريسني عليه أي يستقي من البثر. وتطلق=

عثريا العشر، وماسقي بالنضح نصف العشر<sub>ة .</sub>(١)

وفي زكماة الشهار تفصيلات<sup>(٢)</sup> يرجع إليها في مصطلح: (زكاة).

ثانيا: بيع الثهار:

 ٩- بيع النهار إما أن يكون قبل ظهورها أو بعده.
 وإذا بيعت بعد ظهورها فإما أن يكون قبل بدو الصلاح أو بعده، وتفصيل ذلك فيها يلى:

أ ـ بيع الثهار قبل ظهورها :

أجمع الفقهاء على عدم صحة بيع الثهار
 قبل ظهورها لأنها معدومة. وبيع المعدوم غير
 جائز للغرر.

ب- بيع الثيار بعد ظهورها وقبل بدو الصلاح: ١١ - بيع الشيار قبـل بدو صلاحهـا لا يخلومن ثلاثة أحوال:

السائية أيضا على القرب (الدلى) مع أدواته من حيل
ونحوه (للغرب للمطرزي) والعثري: مايشرب بعروقه.
 (١) حديث: فيا سقت السياه والميون أو كان عثر يا المشروما
سقى بالتضع نصف العشر... ، أخبرجه البخاري (فتح
الباري ٣٤/٣٤ ط السافية).

<sup>(</sup>٢) يدائع المسئاتع ٢٦/٣، وقتع القدير ١٩٠/٠) وابن عابدين ٤٨/١ وما بعدها، وحاشية الدموقي ٤٨/١ ٤٩٤، ومغني المحتاج ٨/ ٣٨٥، ٣٨٦، وكشاف القناع ٢١٠٠٠/٢

إحداها: أن يكون البيع بشرط التبقية، وحينت لا يصح البيع بالإجماع لحديث ابن عمر رضي الله عنها الذي النبي عن يبع النبي عن يبع صديد و صلاحها، نهى البائع المبتاع (١) والنبي يقتضي فساد المنبي عنه.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث.

ثانيتها: أن يكون البيع بشرط القطع في الحال فيصح البيع بالإجماع. لأن المنع إنها كان خوفا من تلف الشمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها بدليل ما روى أنس أن النبي هي من بيع ثمر التمرحتي يزهو. قال: أرأيت إن منع الله الشمر، بم تستحل مال أخيك، (٢) وهذا مأمون فيها يقطع فصح بيعه كها لو بدا صلاحه.

ثم إن صحة هذا البيسع ليست على إطلاقها، بل هي مشروطة بشروط، بعضها متفق عله، من حيث الجملة، وبعضها مختلف فه ...

فالني اتفقوا عليه من حيث الجملة

(٣) حليث: و بهي عن يح ثمر التمرحني يزهو. قال: أرأيت
 إن منح الله الثمر بم تستحل مال أغيك، أغرجه البخاري
 (فتح الباري ٤/ ٤٠٤ ـ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٩٩٠ ـ ط البلغية).

الانتفاع، أي أن تكون الثيار القطوعة منتفعا بها.

والجمه ورعلى أنه يجب أن تكون منتفعا بها عند القطع، والحنفية على مطلق الانتفاع.

وذهب الجمه ور إلى أن القطع يجب أن يكون في الحال، وأجاز المالكية أن يكون قريبا منه لكن بحيث لا يزيد ولا ينتقل من طوره إلى طور آخر.

وزاد المالكية شرطين آخرين هما: الحاجة، وعدم التهالؤ. وسواء كانت الحاجة متعلقة بأحد المتبايعين أوبكليهها. والمراد بالتهالؤ اتفاقهم ولو باعتبار العادة، فإن تمالاً عليه الاكثر بالفعل منم.

وشرط الحنابلة أن لا يكون الثمر مشاعا، بأن يشتري نصف الثمرة قبل بدو صلاحها مشاعا، لأنه لا يمكنه قطع ما يملكه إلا بقطع ما لا يملكه. وليس له ذلك.

ثالثتها: أن يكون البيع مطلقا - أي لا يذكر قطعا ولا تبقية - واختلف الفقهاء في هذه الحالة، فذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى بطلان البيع لإطلاق النبي عن بيع الثمرة قبل بدوصلاحها. وذهب الحنية إلى التفريق بين أن يكون الثمر منتفعا به أوغير متضع به، فقالوا: إن كان الثمر بحال لا ينتفع به في الأكل، ولا في علف الدواب، فالصحيح أنه لا يجوز على خلاف لبعض المسايخ. وإن

كان بحيث ينتفع به، فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب، واستثنى الفقهاء من عدم جوازبيع الثمر قبل بدوصلاحه ما إذا بيع الثمرمع الأصل، وذلك بأن يبيع الثمرة مع الشجر، لأنه إذا بيع مع الأصل دخل تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغررفيه، كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع الشاة، والنوى في التمرمع التمر. ولأن الثمرة هنا تبع للأصل وهوغير متعرض للعاهة.

الالحاق قريبا أم بعيدا. (١)

### جـ ـ بيع الثهار بعد بدو الصلاح:

١٢ ـ اتفق الفقهاء على جواز بيع الثهار بعد بدو صلاحها مطلقا، وبشرط قطعها، وبشرط إبقائها، لأنه ﷺ نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. (٢) فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل من الأحوال الشلائة. والفارق أمن العاهة بعد بدو الصلاح غالبا لغلظها وكبر نواها. وقبله تسرع إليه لضعفه فيفوت بتلفه الثمن.

وأجاز المالكية كذلك بيع الثمرقبل بدو صلاحمه إذا ألحق بأصله المبيع، سواء أكسان

ثم إن معنى بدو الصلاح مختلف فيه بين

الجمهور والحنفية، فبدو الصلاح عند الجمهور

هو ظهور مبادىء النضج والحلاوة بأن يتموه

ويلين فيما لا يتلون، وأن يأخذ في الحمرة، أو

السواد، أو الصفرة فيها يتلون. وهو عند الحنفية

١٣ \_ اختلف الفقهاء في جواز بيت الثهار

فذهب الحنفية في ظاهر الرواية والشافعية

والحنابلة إلى عدم الجواز لأن ما لم يظهر منها

معدوم، ونهى النبي ﷺ عن بيع ماليس عند الإنسان، (٢) ولعدم القدرة على تسليمه، ثم

هي ثمرة لم تخلق فلم يجزبيعها كما لوباعها قبل

واستثنى الشافعية مالوحصل الاختلاط قبل

التخلية فيما يغلب فيه التلاحق والاختلاط، أو

أن تؤمن العاهة والفساد. (١)

بيع الثيار المتلاحقة الظهور :

المتلاحقة الظهور:

ظهور شيء منها.

فيما يندر فيه، فإنه حينئذ لا ينفسخ البيع لبقاء عين المبيع، ولإمكان تسليمه، ويخير المشتري بين الفسخ والإجازة، لأن الاختلاط عيب

حدث قبل التسليم.

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٢) حديث : ونهي عن بيع ماليس عند الإنسان . . ، ورد من حديث حكيم بن حزام قولــه 進: ولا تبــع ما ليس عندك، أخرجه الترمذي وحسنه (تحفة الأحوذي ٤/ ٢٣٠ -ط المكتبة السلفية).

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٨، وحاشية الدسوقي ٣/ ١٧٦ ومايمدها، ونهاية المحتاج ٤/ ١٤١ ومايعدها، ومغنى المحتاج ٣/ ٨٨ ومايعدها، وكشاف القناع ٣/ ٢٨١

<sup>(</sup>٢) حديث : نبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. . . ، تقدم تخريجه ف/ ١١

وذهب متأخرو الحنفية والمالكية إلى الجواز، لأن ذلك يشق تمييزه فجعـل ما لم يظهـر تبعا لما ظهر، كها أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا.

غير أن المالكية قصروا الجواز على الشهار المتتابعة، فيجوز حينئذ بيع سائر البطون ببدو صلاح الأول، أما إذا كانت منفصلة فلا يجوز بيع الثاني بصلاح الأول اتفاقا.

والحنفية إنها أجازوا ذلك للضرورة. قالوا: والنبي ﷺ إنها رخص في السلم للضرورة مع أنه بيع للمعدوم فعيث تحققت الضرورة منا أيضا أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة، فلم يكن مصادما للنص، فلذا جعلوه من الاستحسان، وما ضاق الأصر إلا اتسع، ولا يخفى أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية. (1)

ملكية الثهار عند بيع الشجر:

14 ـ اختلف الفقهاء في الشهار التي تكون على الشجر عند بيعه، هل هي للبائع أم للمشتري.

فذهب الحنفية والأوزاعي إلى أنها للبائع إلا أن يشترطها المشتري فتكون له وذلك لقول النبي ﷺ: ومن ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع (<sup>(7)</sup> ولأن هذا

نهاء له حَدّ، فلم يتبع أصله في البيع كها لا يتبع الزرع في الأرض. ويؤمر البائع بقطع الشمر وإن لم يظهـر صلاحـه إذا لم يشـترطه المشـتري، وتسليم الشجر عند وجوب تسليمه، لأن ملك المشـتري مشغـول بملك البائع، فيجبر على تسليمه فارغا.

وقىال ابن أبي ليلى : هي للمشتري وذلك لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة، فكانت تابعة له كالأغصان

وذهب الجمهور إلى التفريق بين أن يكون الشمر مؤبرا أوغير مؤبر: فقرروا أنه إن كانت أشرة مؤبرة فهي للبائع، وإن كانت غير مؤبرة فهي للمشتري إلا أن يشتر طها أحد المتبايعين أنهي لل مؤبرة كانت أوغير مؤبرة، وذلك لقول النبي على ومن ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فشمرتها للذي باعها، إلا أن يشتر ط المتاع و(١) فإنه قبل التأبير حدا لملك البائع للشمرة، فيكون ما التأبير مفيدا، وإلا لم يكن حدا، ولا كان ذكر فكان تأبير مفيدا، ولأنه نهاء كامن لظهوره غاية، فعلان تابعا لأصله قبل ظهوره، وغير تابع له بعد ظهوره كالحمل في الحيوان.

<sup>=</sup> مسلم (٣/ ١١٧٣ ـ ط الحلبي) من حديث عبسانة بن عمر. بلفظ ومن ابتاع نخلا بمدأن تؤير قمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المتاع.

<sup>(</sup>١) حديث : و من ابتاع نخلاً بعد أن تؤير . . . ، سبق تخريجه .

 <sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٢٨/٤، ٣٩، وحاشية المعسوقي
 ٣٧/ ١٧٧، ١٧٨ ، والقوانين الفقهية ٢٣٠، ومغني للحتاج
 ٢٧/ ١٩ ، والمغنى لابن قدامة ١٠٣/٤

<sup>(</sup>٢) حديث و الثمرة للسائع إلا أن يشترطه المبتاع. أخرجه=

إلا أن المــالكيــة منعوا أن يشترط البائع الشمر غير المؤبــر، وذلك لأن اشتراطه له بمنزلة شرائه له قبل بدو صلاحه بشرط الترك، وهو غير حائن.

واستدل الشافعية والحنابلة لما ذهبوا إليه من جواز اشتراط الباتع الثمر غير المؤبر، بأنه استنى بعض ما وقع عليه العقد وهومعلوم، فصح كما لوباع بستانا واستنى نخلة بعينها، ولأن النبي تلا وجي عن النبيا إلا أن تعلم، (١) كالمشتري وقد ثبت الأصل بالاتفاق عليه ويقوله وإلا أن يشترطها المبتاع، وإلا أن يشترطها المبتاع،

10 - ثم إن الجمهور اختلفوا فيها بينهم في حالة
 ما إذا أبر بعض الشجر دون بعض:

فلمب الشافعية إلى أنها كلها للباتع كها لو أبرت كلها لما في تتبع ذلك من العسر، ولأنا إذا لم نجعل الكل للبائع أدى إلى الإضرار باشتر اك الأيدي في البستان، فيجب أن يجعل ما لم يؤبر تبعا لما أبسر، كثمرة النخلة الواحدة، فإنه لا خلاف في أن تأبير بعض النخلة يجعل جميع ثمرها للبائع.

وذهب الحنابلة إلى أن ما أبر فللبائع وما لم

(١) حديث: بهى عن التيسا إلا أن تعلم، أخسرجه النسائي
 (٧) - ٢٩٦ - ط المكتبة التجسارية) من حديث جابر بن
 عبدالله. وأخرجه مسلم (٣/ ١١٧٥ - ط الحلبي) دون قوله
 وإلا أن تعلم.

يؤ بر فللمشتري ، سواء كان من نوع ما تشقق أو غيره .

وذهب المالكية إلى التفريق بين أن يكون الله إلى التفريق بين أن يكون أقل أو المؤبر النصف وما قاربه، وبين أن يكون أقل أو المشرمن النصف فهي للبائع، والعقد حينتذ على الأصول لا يتناول تلك الثمرة، والقول قوله في أن التأبير كان قبل العقد إن نازعه المشتري وادعى حدوثه بعده، وإن كان المؤبر أقبل من النصف فالثمرة للمشتري.

وأما إن كان المؤبر النصف أوما قاربه فلكل حكمه أي أن ما أبسر للبائسع، وما لم يؤبر للمشتري، وهذا إذا كان النصف معينا بأن كان ما أبسر في نخلات بعينها، وما لم يؤبر شائعا في كل بعينها. وأما إن كان النصف المؤبر شائعا في كل خسة أقوال: فقيل : كله للبائع، وقيل: كله للمبتاع، وقيل: يغير البائع في تسليمه جميع الشمرة وفي فسيح البيع، وقيل: البيع مفسوخ، وقيل: إن البيع لا يجوز إلا برضا أحدهما بتسليم الخميع للا خر. قال ابن العطار: وهوالذي به القضاء. وهذا هو الذي رجحه الشيخ المدوي.

 ١٦ - ثم إن الفقهاء قد اختلفوا في المقصود بالتأبير هنا، فذهب المالكية إلى أن المقصود بالتأبير هنا هوبروز جميع الثمرة عن موضعها

وتميــزهــا عن أصلهــا وذلـك في غير النخــل من الثيار. وأما في النخل فهو تعليق طلع الذكر على الأنثى. ولم يخالف الشــافعيـة المــالكيــة في معنى التأبير المضاف للنخل، وفصلوا في غيره من الثيار.

فقـالـوا: إن كان الثمربلا نور، كتين وعنب فالاعتبـاربالـبروز، فإن برز الثمـر فهـوللبائع، وإن لم يبرز فهوللمشتري.

وإن كان الشمر بنور فإنه يكون في حالة واحدة للبائع وهي أن يسقط النور وتكون الثمرة بارزة فهي حينت للبائع، أما إن سقط النور ولم تنعقد الثمرة، أو انعقدت ولم يسقط النور فهي حينتذ للمشتري، لأنها في حالة سقوط النور وعدم انعقادها كالمعدومة، وفي حالة انعقادها وعدم سقوط النور كالطلع قبل تشققه، لأن استتارها بالنور بمنزلة استتار ثموة النخل بأكيامه.

وذهب الحنابلة إلى أن المقصود بالتأبير هنا هو ظهور الثمر مطلقا وذلك في غير النخل. وأما في النخل فهو تشقق طلعه وإن لم يؤبر، فالحكم عندهم منوط بالتشقق . (1)

### وضع الجوائح في الثهار المبيعة :

١٧ ـ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى وضع

(١) حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥ ومابعدها، وحاشية الدسوقي ٣/ ١٧١ ومابعدها، ومغني للحتاج ٢/ ٨٦. ٨٧، وكشاف الفتاع ٣/ ٣٧ ومابعدها، والمغني لابن قدامة ٤/٤/ ومابعدها.

الجروائح في الشياد المبعة، فإذا تلفت الشياد بجائحة سياوية كانت من ضيان البائع، سواء أنت الجائحة على كل الثيار أم بعضها لحديث جابر أن النبي 義 وأمر بوضع الجوائح، (() ولقوله 義: وإن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيشا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق، (")

ثم إن المالكية اشترطوا لوضع الجوائع أن تصيب الجائحة ثلث الثار فأكثر، فإن أصابت أقسل من الثلث لم يوضع عن المشتري شيء، وإذا أصابته الثلث فأكثر لزم المشتري قيمتها بعد حطما أصابته الجائحة، واستنوا من ذلك الجائحة من العطش فيوضع قليلها وكثيرها صواء بلغت الثلث أم لا.

وفرق الشافعية في وضع الجوائع بين أن تكون الجائحة قبل التخلية أوبعدها. فقالوا: إن تلفت الشهار بجائحة قبل التخلية فهي من ضهان البائع وينفسخ البيع، وهذا فيها إذا أتت الجائحة على كل الشهار، أما إذا أتت على بعضها فإنه ينفسخ من العقد بقدر التالف،

 <sup>(</sup>١) حليث: وأمر بوضع الجوائح؛ أخرجه مسلم (٣/ ١٩٩١ ط الحليي) من حليث جابر بن عبدالله.

<sup>(</sup>٣) حديث: وإن بمت من أخيك قمرا فاصابته جائعة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك يغير حق، أخرجه مسلم (٣/ ١٩٩٠ ـ ط الحلبي) من حديث جاير بن عدلة.

ويخير المشتري في الباقي.

وإن تلفت بعــد التخليــة، فهي من ضهان المشتري لقبضه بالتخلية .

قالوا: والأمر في خبر مسلم بوضع الجوائح محمول على الندب، أوعلى ما قبل التخلية جمعا بين الأدلة. (1)

### ثالثا: رهن الثيار:

1A - اتفق الفقهاء على جواز رهن الثيار سواء ما كانت على الشجر أم لا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرهن بعد بدو الصلاح أوقبله، وذلك لأن النبي عن البيع قبل بدو الصلاح إنها كان لعدم الأمن من العاهة وهذا مفقود هنا، ويتقدير تلفها لا يضوت حق المرتبن من الدين لتعلقه بذمة الراهن.

وأجاز المالكية رهن الثار التي لم تخلق بعد. ثم إن الحنفية لم يجوزوا رهن الثمر بدون الشجر، أو الشجر بدون الثمر بناء على أصل عندهم وهو أن المرهون متى اتصل بغير المرهون خلقة لا يجوز لامتناع قبض الرهن وحده، وعلى ذلك فلورهن شجرا وفيه ثمر لم يسمه في الرهن دخل في الرهن تصحيحا للمقد، وقد فصل الشافعية في رهن الشهار، وفرقوا بين أن تكون

 (١) مجمع الضهاتات ۲۲۰ ، وحاشية المسوقي ۱۸۲/۳ ومايمدها ، والقوانين الفقهية ۲۲۰ ، ۲۹۱ ، وشرح روض الطالب ۲/۸۰۱ ، وكشاف القنام ۲/ ۲/۵ ومايمدها.

النهارمع الشجر أووحدها، وبين أن يكون الشمر عما يتسارع فساده أولا، فقرروا أن رهن الشهار على الشجر له حالان، أحدهما: أن يرهن الشمر مع الشجر، وحينشذ فإن كان الثمر عما يمكن تجفيفه صع الرهن مطلقا، أي سواء أبدا فيه الصلاح أم لا، وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا.

وإن كان مما لا يمكن تجفيفه فسد الرهن إلا في ثلاث مسائل هي: أن يرهنه بدين حال، أو مؤجل عجل قبل فساده، أو عجل بعد فساده، أو معه، لكن بشرط بيعه عند إشرافه على الفساد وجعل الثمن رهنا مكانه.

الثاني: رهن الثمر وحده. فإن كان لا يحفظ بالجفاف فهـوكالذي يتسارع إليه الفساد، وقد تقدم حكمه، وإن كان يتجفف فهو على ضرين:

السفسرب الأول: أن يرهسن قبل بدو الصلاح، فإن رهن بدين حال وشسرط قطعه وبيعسه جاز، وإن أطلق جاز أيضا، وإن رهن بمؤجل نظر، إن كان يحل قبل بلوغ الثمر وقت الإدراك أو بعسده جاز الرهن، إلا أن الجواز في حالة ما قبل بلوغه وقت الإدراك مقيد بشرط القطم، أما إذا رهنها مطلقا لم يصح.

الضرب الثاني: أن يرهن بعد بدو الصلاح. فيجوز بشرط القطم مطلقا إن رهن يحال!

مؤجل هوفي معناه . وإن رهنه بمؤجل يحل قبل بلوغ الشمسر وقـت الإدراك ، فعلى ما سبق في الضرب الأول . <sup>(1)</sup>

### رابعا: الشفعة في الثهار:

14 - الشفعة في العقار ثابتة، لخبر جابر رضي الله عنه وقضى رسول الله ﷺ بالشفعة فيا لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (<sup>77)</sup> وفي رواية له وفي أرض أو ربع أو حائطا(<sup>77)</sup> واختلف الفقهاء في جريان الشفعة في الثمر، سواء بيع مع الأصل أم مفردا.

### أولا: إذا بيع مع الأصل:

٢٠ ـ ذهب الفقهاء إلى ثبوت الشفعة في الثمر
 إذا بيع مع الأصل، لتبعيته له عند الجمهور،
 وقال الحنفية: يأخذ الشفيع الأرض مع ثمرها

إذا كان المشتري اشترى الأرض مع ثمرها بأن شرطه في البيع أو أثمر الشجر عند الشراء، قالوا: لأن الثمر لا يدخل في البيع إلا بالشرط، لأنه ليس بتبع، والقياس أن لا يكون له أخذ الثمر لعدم التبعية كالمتاع الموضوع فيها، ووجه الاستحسان أنه بالاتصال خلقة صار تبعا من وجه، ولأنه متولد من المبيع فيسري إليه الحق الثابت في الأصل الحادث قبل الأخذ بالشفعة.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الشمر المؤبر (على خلاف تقدم في معنى التأبير) لا يؤخذ بالشفعة، لأنه لا يدخل في البيع، فلا يدخل في الشفعة، كأشاث المدار لأن الشفعة بيح في المحقيقة لكن الشارع جمل للشفيع سلطان الأخذ بغير رضا المشتري، وأما الشمرغير المؤبر فإن يدخل في الشفعة، لأنها بيع في المعنى.

### ثانيا: إذا بيع مفردا:

۲۱ - منع جمهور الفقهاء ( الحنفية والشافعية والحنابلة) الشفعة في الثمر إذا بيع مفردا، لأن الشفعة لا تثبت في المنق ولات عندهم، لعدم دوام الملك فيها، والشفعة إنها شرعت لدفع ضرر سوء الجوار على الدوام.

وذهب المالكية إلى جواز الشفعة في الثمار التي لها أصل أي بحيث تجنى ثمرته ويبقى أصله

<sup>(</sup>۱) يدالع الصنائع ۱۳۸۱، ۱۶۰۰، وتبييز المقاتق ۱۹/۱۲، وحاشية ابن عابدين ۱۹۷۸، وحاشية الدوقي ۱۹/۲۲، ۱۳۲۰، والشاج والإكليل بهلش مواحب الجليل ۱/۶۰، وورضسة الطسالب بين ۱۸/۶، وصفي المعتسار ۲۸/۶، ۱/۲۶/، وكشاف الفتاع ۱/۲۲/۳۸ والمفني ۱/۲۷/۳۸ (۲)

<sup>(</sup>Y) حديث جابس : وقضى رسول أله 28 بالشعمة فيها لم يقسم . . . الحسرجية البخساري (الفتيع ٤ ٢٣١ ٤ ـ ط السافية) وأخرجه مسلم (٣/ ١٧٧١ ـ ط الحلبي) بلفظ: وقضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم . ه.

<sup>(</sup>٣) حديث: وفي أرض أوريع أو حائظ... و أخرجه مسلم (٣) ١٢٧٩ ـ ط الحلي).

لكن بشرط أن تكون موجودة حين الشراء ومؤبرة. (١)

نهاء ثمر الشفوع فيه عند المشتري:

٧٧ - اختلف الفقهاء في شمر المشفوع فيه، هل يكون للشفيع أم للمشتري؟؟ فذهب الحنفية إلى أن الشهار للشفيع استحسانا، سواء أكان المشتري اشترى الأرض مع ثمرها بأن شرطه في البيع، أم أثمر عند المشتري بعد الشراء، كالمتاع الموضوع فيها، ووجه الاستحسان أنه خلقة صارتبعا من وجه، ولأنه متولد من المبيع فيسري إليه الحق الثابت في الأرض الحادث قبل الاخد بالشفعة، كالمبيعة إذا ولدت قبل القبض، فإن المشتري يملك الولد تبعا للأم كذا.

وللمالكية قولان في المسألة ـ حيث نقلوا قولين للإمام مالك وذلك فيا إذا بيعت الثمرة مفردة أو مع أصلها ـ ونصهها في المدونة ـ حيث قال مرة بسقوط الشفعة فيها إذا لم يأخذ بالشفعة حتى يست الشار، وحينئذ فإن أخذ أصلها بالشفعة

(1) تكملة قسع القسلير 477، 977، وتبيين الحفائق 4/ 707، وحاشية اللمسوقي ٣/ ٤٨٠، ومفي المحتاج 1/ ٢٩٦، ٢٩٧، ونباية المحتاج 19٣/ ومابعدها، وكشاف القناع 4/ 15،

حط عنه ما ينوسها من الثمن إن أزهت أو أُبُّرت وقت البيع لأن لها حصة حينتذ من الثمن، ومرة قال: له أخذها بالشفعة ما لم تيبس أو تُجِدِّ.

ووفق الدردير بين القولين بحمل الأول على ما إذا اشتر اها مفردة عن الأصل فالشفعة تابعة فيها ما لم تيبس، فإن جُذَّت قبـل اليبس فله أخـذها، ويحمل الثاني على ما إذا اشتر اها مع الأصل، فالشفعة ثابتة فيها ما لم تيبس أو تجذ ولو قبل اليبس.

أما إذا اشترى أصلها فقط وليس فيه ثمرة أو كان فيه ثمرة ولم تؤبر بعد فهي للشفيم ، سواء أبرت عند المشتري أم لم تؤبر عنده ، إلا أن تيس أو تُعِد تنكون للمشتري . ويأخذ الشفيع الأصول بالثمن ، ولا يحط عنه حصتها منه . وذهب الشافعية إلى أن الشفيع يأخذ الشجر بثمرة حدثت بعد البيم ، ولم تؤبر عند الأخذ، لأنبا قد تبعت الأصل في البيم ، فتبعته في الأخذ، بخلاف ما إذا أبرت عنده فلا يأخذها ، لانتفاء التبعية ، أما المؤبرة عند البيم إذا دخلت بالشرط فلا تؤخذ ، لانتفاء التبعية ، كما سبق ، لانتفاء التبعية ، كما سبق ، لانتفاء التبعية ، كما سبق ، فتخرج بحصتها من الثمن .

وذهب الحنابلة إلى التفريق بين الثمرة الظاهرة وغير الظاهرة.

فإن كانت الثمرة ظاهرة فهي للمشتري وليس للشفيع فيها حق، لأنه ملكه، يبقى إلى أوان أخذه بحصاد أوجذاذ أو غيرهما.

وإن كانت الثمرة غير ظاهرة فهي للشفيع، ومثل الثمرة الظاهرة وغير الظاهرة، المؤيرة وغير الظاهرة، المؤيرة وغير المؤيرة. فلو كان الطلع موجودا حال الشراء غير مؤير، ثم أبر عند المشتري فهوله مبتى إلى أوان جذاذه، لكن يأخذ الشفيع الأرض والنخل بحصتها من الثمن، لأنه فات عليمه بعض ما شمله عقد الشراء، وهو الطلع الذي لم يؤير حال العقد فهو كها لوشمل الشراء الشقص وعرضا معه. (1)

خامسا: العمل في الأرض على جزء من الثمر:

٢٧ - أجاز جمهور الفقهاء المزارعة والمساقاة وهما العمل في الأرض أو الشجر مقابل جزء معلوم من الشمرة الخارجة منها، كما ثبت أن النبي ﷺ عامل أهل أهل خير بشطر ما نخرج منها من ثمر أو زرع. (٢) قال أبو جعفر محمد علي بن الحسين وعامل النبي ﷺ أهل خيبر بالشطر، ثم أسوبكر، ثم عمل ثم

أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع (") فهذا عمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد فكان كالإجماع ، ولأنها من عقد الشركة بيال من أحد الشريكين وعمل من الآخر فيجوز اعتبارا بالمضاربة ، والجامع دفع الحاجة ، فإن صاحب المال قد لا يهندي إلى العمل ، والمهندي إليه قد لا يهد المال ، فمست الحاجة إلى انعقاد هذا المقد بينها .

قال ابن جزي في حكم المساقاة: وهي جائزة مستثنـــاة من أصلين ممنـــوعــين: وهما الإجــارة المجهولة، وبيع مالم يخلق (بيع المعدوم).

وخالف أبو حنيفة في ذلك وذهب إلى عدم الجواز لما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة، فقيل ما المخابرة، قال المزارعة بالثلث والربع . (<sup>17)</sup>

ولقوله 養 : «من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث، ولا بربع، ولا بطعمام مسمى، <sup>0)</sup> ولأن الأجسر مجهول أو

ومسلم (١١٨٦/٣ ـ ط الحلبي) من حديث عبدالة بن

 <sup>(</sup>١) حديث: عامل النبي ﷺ أمل خيبر بالشطر ثم أبو بكر.
 أخرجه ابن حزم في المحلى (٨/ ٢١٤ - ط المنبرية)، وفي
 إسناده إرسال.

 <sup>(</sup>٢) حديث: نهى عن المخسابرة. فقيل: ما المخسابرة؟ قال:
 المزارعة بالثلث والربع. أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ٥٠ ط السلفية). وسلم (٣/ ١٩٧٤ ط الحلبي).

 <sup>(</sup>٣) حديث: ومن كانت له أرض فليـزرعها أو فليزرعها أخاه
 ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. أخرجه=

<sup>(</sup>١) نيبين الحقائل و/ ٢٥١، وحاشية المدموقي ٢٥ / ٤٥٠. ٤٨١، والتناج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٣١٨،٥ ومغني المعتاج ج٢ ص ٣٩٧، وكشاف القناع ٤/ ١٥٦ (٢) حديث: د عامل أهل خير بشطر ما يخرج نها من ثمر أو زرع ... ، أخرجه البخاري (الفتح م/ ١٣ - ط السلفية)،

معدوم وكل ذلك مفسد للعقد.

غير أن الفتوى عند الحنفية على قول أبي يوسف ومحمد بالجواز للحاجة، وقياسا على المضاربة.

ومنع الشافعية كذلك المزارعة بعقد منفرد. أما إذا أدخلت مع عقد المساقاة، وذلك بأن يكون بين النخسل بياض، فتصح المزارعة عندهم، ولكن بشروط. (1)

وهنـاك شروط لعقـدي المـزارعـة والمساقـاة وتفصيلات تنظر في مصطلح (مزارعة، مساقاة، معاملة، غابرة).

### سادسا: سرقة الثمار:

٢٤ ـ ذهب جمهـ ور الفقها و الحنفية والمالكية في أحد القولين والشافعية والحنابلة) إلى أنه لا قطع في مروحة الشجـ و لقــ ول الشجـ و لقــ ول النبع. (٣٤)

(۱) حاليسية أبن عابدين (م) (١٧٤ وسايسندساء ١٨١، حاليسية أبن عابدين (م) (١٧٤ وسايسندها ١٨٤، وبيين الحقائق م/ ٣٧٧ وسايسندها ١٨٤، وحالين المنافقية ١٩٧٠ وسايسندها، مراكا، ١٩٧٠ وبايسندها، وكشاف القتاج ٢٧٢/٢ وبايسندها، وكشاف القتاج م/ ٣٧٠

(۲) حلیث: و لا قطع في ثمر ولا کثر . . . ) أخرجه أبو داود
 (٤) 180 - تحقیق عزت عبید دعداس) من حلیث =

ولقوله ﷺ: فيا روي عن عبدالله بن عمرو أن رجلا من مزينة أتى رسول الله ﷺ فقال: يارسول الله ﷺ فقال: يارسول الله ﷺ فقال: فقال: هي مثلها والنكال، وليس في شيء من المشبة قطع إلا فيا آواه المراح فبلغ ثمن المجن فقيمه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال يارسول الله، كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معم والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع، إلا فيها آواه الجرين، فيا أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن فقيمه ثمن المجن فقيمه ثمن المجن فقيم عرامة مثليه وجلدات نكال. (1) ولانه ثمن المجن فقيم عرامة مثليه وجلدات نكال. (1) ولانه فقيمه عرامة مثليه وجلدات نكال. (1) ولانه لا إحراز فيا على الشجري.

وذهب المالكية في أحد القراين إلى القطع، وهمذا القرول غرج للخمي على السرقة من الشجرة التي في المدار، وأما القرل الأول فهو المنصوص عليه عن الإمام مالك. ثم إن هذين القولين عند المالكية علها ثيار الشجر المعلق خلقة إن كان عليه غلق، فإن لم يكن عليه غلق فلا قطع في سرقته اتفاقا، وكذلك لا قطع اتفاقا.

وافع بن خديج، ونقل ابن حجر في التلخيص (٩٠/٤)
 ط شركة الطباعة الفئية) عن الطحاوي أنه قال: وهذا الحديث تلفت العلياء مته بالقبول».

 <sup>(</sup>١) حديث : عبد الله بن عمر و. أخرجه النسائي (٨ ٨٦ ـ ط
 المكتبة التجارية) وإسناده حسن.

واعتبر الشافعية الأشجار التي عليها حارس يراقبها محرزة، وكذا الأشجار إن اتصلت بجيران يراقبونها عادة، ومن ثم يجب القطع على سارق ثهارها عندهم.

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الشجار أفنية الدور محرزة وإن كانت بلا حارس. ثم إن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا أحرز الثار وجب فيه القطع، فلو وضع الشمر في جرين ونحوه عليه باب أو حافظ فهي محرزة على سارقها القطع.

ولم يشترط المالكية الباب أو الحافظ، فيقطع عَدهم إن سرقه من الجرين مطلقا. كما أنهم نصوا على أنه إذا جذ الثمر ووضع في محل اعتبر وضعه فيه قبل وصوله إلى الجرين ثم سرق منه سارق ففيه أقوال ثلاثة:

الأول: يقطع مطلقا: والثاني: لا يقطع مطلقا، والثالث: يقطع إن كدس أي يجمع مطلقا، والثالث: يقطع إن كدس أي يجمع بعض حتى يصبر كالشيء الواحد، على هذه الأقوال إذا لم يكن له حارس، وإلا قطع قولا واحدا، وأوجبه الخنابلة على سارق الثيار المعلق أن يضمن عوضه مرتبن لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: وسئل النبي عن الثمر المعلق. فقال: ومن أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه

والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة (١٠) ولأن الشهار في العمادة تسبق اليد إليها، فجاز أن تغلظ قيمتها على سارقها ردعا له وزجرا بخلاف غيرها. (٢)



(١) حديث: ومن أصاب منه يفيه من في حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. أغرجه أبو داود (١٤/ ٥٥٠ - ٥٥١ -تحقيق عزت عبيد دعاس) وأخرج الترمذي شطرامته (٣/ ٧٥٥ - ط الحلي) وحسه.

(۲) يدائع الصنائع ۷۳ ، وحاشية ابن عابدين ۱۹۸/ ۱۹۸ ، وحاشية ابن عابدين ۱۹۸/ ۱۹۸ ، وحاشية النوائية المقابقة المنابع المستوقع ٤/ ۱۹۳ ، ١٩٤٤ ، والتواشي الشرواني وابن القاسم العبادي على تحقة المصناح ١٩٥٨ ، وشرح روض الطالب، وكشاف الفتاح ١٢٩/ ١٩٤٠ . ١٣٩ / ١٩٤٠ .

### الألفاظ ذات الصلة :

### أ ـ القيمة :

 ٢ ـ القيمة ما قرّم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان . (١)

والثمن ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على القيمة أو نقص.

فالفرق بينها وبين الثمن أن القيمة عبارة عن ثمن المشل، والثمن المتراضى عليه قد يساوي القيمة أو يزيد عنها أو ينقص. (١) وينظر تفصيل أحكام ثمن المثل في (القيمة).

### ب ـ السعر:

٣- السعر هو الثمن المقدر للسلعة، فالفرق بينه
 وبين الشمن أن الثمن هوما يتراضى عليه
 العاقدان. أما السعر فهو ما يطلبه البائع.

### الثمن من أركان عقد البيع :

٤ ـ اتفق المالكية والشافعية والحنابلة (٣) على أن

= المحتـاج للشـربيني ٢/٢، وشـرح الـزرقاني على سيدي خليل ـ دار الفكر بيروت ٥/٣

 (١) للغرب مادة: وثمن، المجلة، المادة / ١٥٣، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ـ ط ٢ مصر سنة ١٩٦٦ ـ

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٣٤٠

(٣) مغني المحتاج للشرييني ٣/٣، والمهيج وشرحه والجمل عليه \_ ٣/٥، والشرح الكبير للدوير ٣/٢ والزرقاني على سيدي خليل ٥/٣، وكشاف القناع ١٤٦/٣ ومابعدها، ومطالب أول النبي للرحييان ٣/٤ ومابعدها.

## ثمن

### التعريف :

١ ـ الثمن لغة: ما يستحق به الشيء.

وفي الصحاح: الثمن ثمن المبيع، وفي التهذيب: ثمن كل شيء قيمته.

قال الزبيدي: قال شيخنا، اشتهر أن الثمن ما يقع به التراضي ولوزاد أو نقص عن الواقع، والقيمة ما يقاوم الشيء، أي: يوافق مقداره في الواقع ويعادله.

وقال الراغب: الثمن اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع ، عينا كان أوسلعة ، وكل ما يحصل عوضا عن شىء فهو ثمنه .

والثمن هو: مبيع بثمن. (١)

وأما في الاصطلاح فالثمن، ما يكون بدلا للمبيع ويتعين في الذمة، وتطلق الأثبان أيضا على الدراهم والدنانر. (٣)

<sup>(</sup>١) لسسان العرب وتاج العروس والمصباح والمفردات للراغب الأصفهاني مادة: وثمن ه.

 <sup>(</sup>٢) البحر الرائق لابن نجيم ٥/ ٧٧٧ ، والمغني لابن قداسة ـ
 دار الكتاب العربي ببيروت ٢/ ٤ ، وكشاف القتاع للبهوتي
 عقيق الشيخ هلال مصيلحي . بيروت ٢٦/ ١٤٦ ، ومغني =

المعقود عليه (وهو الثمن والمبيع) من أركان عقد البيع .

وذهب الحنفية (1) إلى أن ركن البيع هو الصيغة فقط (الإيجاب والقبول) أما الثمن فهو أحد جزأي محل عقد البيع الذي هو (المبيع والثمن) وليس المحل ركنا عند الحنفية.

وقال الحنفية: إذا تفاسخ التبايعان بعد قبض العوضين، كان للمشتري أن يحس المبيع حتى يرد البائع المذي قبضه في مقابلة المبيع، عرضا كان أو نقدا، ثمنا كان أو قيمة.

لأن المبيسع مقسابسل به فيصسير محبوسها به كالرهن . فكان له ولاية أن لا يدفع المبيع إلى أن يأخذ الثمن من البائع .

وإن مات البائع في حالة التفاسخ فالمشتري أحقّ بحبسه حتى يستوفي الثمن . لأنه يقدم عليه حال حياته، فكذا يقدم على تجهيزه بعد وفاته . (<sup>7)</sup>

### شروط الثمن :

 انفق الفقهاء على وجوب تسمية الثمن في عقد البيع، وأن يكون مالا، ومملوكا للمشتري، ومقدور التسليم، ومعلوم القدر والوصف، وإيضاح ذلك فيا يلى:

(۱) البحر الرائق / ۲۷۸. ورد المحتار ۱/ ۰۰، ۰۰۰ (۲) تبدين الحقائق للزيلمي ٤/ ۲۰. والمثناية وقتح القدير على الحداية ٢٣٤/٥ ـ طبعة مصطفى محمد بمصر سنة ١٣٥٦هـ

### الشرط الأول ـ تسمية الثمن :

٦- تسمية الثمن حين البيسع لازمة، فلوباع
بدون تسمية ثمن كان البيسع فاسدا. لأن البيع
مع نفي الثمن باطل، إذ لا مبادلة حينتذ، ومع
السكوت عنه فاسد، كها ذكر الحنفية. (١)

فإذا بيح المال ولم يذكر النمن حقيقة، كأن يقول البائع للمشتري، بعتك هذا المال مجانا أو بلا بدل فيقول المشتري: قبلت، فهذا البيع باطل.

وإذا لم يذكر الثمن حكيا، كأن يقول إنسان لآخر: بعنك هذا المال بالألف التي لك في فعني، فيقبل المشتري، مع كون المتعاقدين يعلمان أن لا دين، فالبيع في مثل هذه الصورة بأطل أيضا، ويكون الشيء هبة في الصورتين. وإذا كان الثمن مسكوتا عنه حين البيع فاسد وليس بباطل، لأن البيع المطلق يقتضي المعاوضة، فإذا سكت البائع عن الثمن يقتضي المعاوضة، فإذا سكت البائع عن الثمن بعت مالي بقيمته، وذكر القيمة مجمولا فيكون البيع فاسدا. (\*)
بعت مالي بقيمته، وذكر القيمة مجمولة يجعل الثمن مجهولا فيكون البيع فاسدا. (\*)

(۱) مجلة الأحكام العدلية المادة ٣٣٧ وشرحها لمتير القاضي ١/
 ٢٧٦ ، ومنحة الحالق على البحر الرائق ٥/ ٢٩٦ .
 (٢) در را لحكام شرح عجلة الأحكام على حيدر ١/ ١٥٥ .

(٢) در الحكسام شرح عجلة الأحكسام - علي حيسار ١/ ١٨٥ -طبعة مصورة بيروت

الثمن والمثمن معلومان،فيه والتراضي قائم بينهها ولولم توجد فيه صفة .

وعند المالكية والشافعية لا ينعقد البيع إلا بتسمية الثمن . قال ابن رشد في المقدمات عند الكلام على الصداق: الصداق نحلة من الله تعالى فرضها للزوجات على أزواجهن ، لا عن عوض ، وضدًا لم يفتقر عقد النكاح إلى تسمية ، ولو كان الصداق ثمنا للبضع حقيقة لما صع النكاح دون تسمية ، كالبيع الذي لا ينعقد إلا بتسمية الثمن .

وفي المجموع قال النووي: يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد، فيقول: بعتك كذا بكذا، فإن قال: بعتك هذا، واقتصر على هذا، فقال المخاطب: اشتر يت أو قبلت لم يكن هذا بيعا بلا خلاف، ولا يحصل به الملك للقابل على المذهب، وبه قطع الجمهور، وقيل: فيه وجهان أصحها هذا، والثاني: يكون

وقال السيوطي: إذا قال: بعتك بلا ثمن، أو لا ثمن لي عليك، فقال: اشتر يت وقبضه فليس بيعا، وفي انعقاده هبة قولا تعارض اللفظ والمعنى، وإذا قال البائع: بعتك ولم يذكر ثمنا، فإن راعينا المعنى انعقد هبة، أو اللفظ فهو بيع فاصد.

صد. وأما عند الحنابلة فقد جاء في الإنصاف: يشترط معرفة الثمن حال العقد على الصحيح

من المذهب وعليه الأصحاب، واختار الشيخ ابن تيمية صحة البيع وإن لم يسم الثمن، وله ثمن المثل كالنكاح .('')

الشرط الثاني ـ كون الثمن مالا :

٧ ـ ذهب الحنفية إلى أنه يشترط في الثمن
 لانعقاد البيع: أن يكون مالا متقومًا.

لأن البيع هـو مبادلة المال بالمال بالتراضي. (٢)

والمال هو ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية إنها تثبت بتموّل الناس كافة أو بعضهم.

والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا. فما يكون مباح الانتضاع بدون تمول الناس لا يكون مالا، كحبة حنطة. ومايكون مالا بين الناس، ولا يكون مباح الانتفاع لا يكون متقسوما، كالخمر. وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منها كالدم.

فالمال أعم من المتقوم، لأن المال مايمكن ادخاره ولو غير مباح كالخمر، والمتقوم مايمكن ادخاره مع الإباحة. فالخمر مال غير متقوم، فلذا فسد البيع بجعلها ثمنا، وإنها لم ينعقد

<sup>(</sup>۱) المقدمات المهدات ۲/ ۳۰, والمجموع ۱۵۸/۸ و ۱۰۵ م ۱۵۹ ما ۱۵۹ تحقیق الطبعی والأشباه للسیوطی ص/ ۱۸۶ والإنصاف ۴/ ۲۰۹ ، والاختیارات الفقهیة ص/ ۱۲۲ (۲) البحر الرائق م/ ۲۷۷

أصلا يجعلها مبيعا، لأن الثمن غير مقصود بل وسيلة إلى المقصود، إذ الانتفاع بالأعيان لا بالأثبان، ولهذا اشترط وجود المبيع دون الثمن فبهذا الاعتبار صار الثمن من جملة الشروط بمنزلة آلات الصنّاع.

على السدلين، لكن الأصل فيه المبيع دون الثمن، ولذا تشترط القدرة على المبيع دون الثمن، وينفسخ بهلاك المبيع دون الثمن. (١) والتقوم في الثمن شرط صحة، وفي المبيع شرط انعقاد.

وذهب المالكية والشافعية إلى أن من شرط الثمن:

أن يكون مالا طاهرا، فلا يصح ما نجاسته أصلية كجلد الميتة والخمر لخبر الصحيحين: وأنه عن نهر عن ثمن الكلب، (٢) وقال: إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، . (٣)

وقيس عليها مافي معناها . ولا يصح ماهو

(١) الشرح الكبير للدردير ٣/ ١٠ . وشرح الزرقان ٥/ ١٦ . والمنهساج ومغنى المحتساج عليه ٢/ ١١. وكشساف القنساع ٣/ ١٥٢ . ومطالب أولى النهي ٣/ ١٢ (٢) في رد المحتمار ٤/ ٥٦١ (المراد بالثمن النقود من المدراهم والدنانير، لأنها خلقت أثبانا، ولا تتعير بالتعيير).

متنجس لا يقبل التطهير كسمن ولبن تنجس.

وأن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا ولوفي المآل

كالبهيمة الصغيرة. فلا يصح بيع مالا نفع فيه،

لأنه لا يعد مالا، كالحشرات التي لا نفع فيها.

يكون الثمن مالا.

وذهب الحنابلة إلى أن من شروط البيع أن

والمال شرعا: (ما يباح نفعه مطلقا، ويباح

اقتناؤه بلا حاجة) فخرج: مالا نفع فيه أصلا

كبعض الحشرات، وما فيه منفعة محرمة كالخمر،

وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب، وما فيه

منفعـة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة،

٨ ـ ذهب الحنفية إلى أن الأموال أربعة

أ\_ثمن بكل حال، وهو النقدان، صحبه الباء

أولا، قوبل بجنسه أو بغير جنسه، لأن الثمن

ما يثبت دينا في الذمة عند العرب، كذا ذكره

الفراء، (٣) والنقود لا تستحق بالعقد إلا دينا في

وخمر لدفع لقمة غصّ بها. (١)

أنواع الأموال من حيث الثمنية:

أنواع : <sup>(۲)</sup>

ونحوه في تبيين الحقائق ٤/ ١٣٥ (٣) قال الفراء في قولم عز وجل: ﴿ وَلا تَسْتَرُوا بِايِاتِي ثَمِنا

قليلا ﴾. (سورة البقرة/ ٤١). اشتريت ثوبا بكساء، أيها=

ومن هذا قال في البحر: البيع وإن كان مبناه

(١) رد المحتار ٤/ ٥٠١، والبحر الرائق ٥/ ٢٧٨ (٢) حديث : و نهي عن ثمن الكلب. . . و أخسرجه ابو داود (٣/ ٧٥٤ ـ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث جابر بن عبدالة، وأصله في صحيح مسلم (٣/ ١١٩٩ ط الحلبي) (٣) حديث : إذ اله ورسوله حرم بيع الخمر والمية والخنزير والأصنام. أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٢٤ ط السلفية)

من حديث جابر بن عبداله .

الذمة، فكانت ثمنا بكل حال.

ب مبيع بكل حال، كالدواب ونحوها (من الأعيان غير المثلية والعدديات المتفاوتة) لأن العروض لا تستحق بالعقد إلا عينا فكانت مبيعة.

جــ ثمن من وجه نظرا إلى أنها مثلية فثبت في الذمة فأشبهت النقد، ومبيع من وجه، نظرا إلى الانضاع بأعيانها فأشبهت العروض. وذلك كالمثليات غير النقدين من المكيل والموزون والعددي المقارب كالبيض. فإنه إن كان معينا في العقد كان مبيعا، وإن لم يكن معينا وصحبه الباء، وقوبل بالمبيع فهو ثمن. وإن لم يصحبه حرف الباء ولم يقابله ثمن فهو مبيع.

لأن المكيل والموزون غير النقدين يستحق بالعقد عينا تارة، ودينا أخرى، فكان ثمنا في حال، مبيعا في حال.

د ـ ثمن بالأصطلاح، وهو سلعة في الأصل كالفلوس.

فهو سلعة مثمن. والحاصل - كها قال الحصكفي وابن عابدين - أن المثليات تكون ثمنا إذا دخلتها الباء ولم تقابل بثمن، أي: بأحد النقدين، سواء تعينت أولا. وكذا إذا لم تدخلها الباء، ولم تقابل بثمن وتعينت. وتكون مبيعا إذا قوبلت بثمن مطلقا، أي: سواء دخلتها الباء أولا، تعينت أولا. وكذا إذا لم تقابل بثمن ولم يصحبها الباء ولم تعين، كبعتك كر حنطة بهذا العبد.

فإن كان رائجا كان تمنا، وإن كان كاسدا

وقال الكاساني: الفلوس الرائجة إن قوبلت بخلاف جنسها فهي أشان، وكذا إن قوبلت بجنسها متساوية في العدد. وإن قوبلت بجنسها متفاضلة في العدد فهي مبيعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد هي أثان على كل حال. (1)

وقريب منه الأصبح عند الشافعية وهو أن الثمن النقد إن قوبل بغيره للعرف، فإن كان العوضان نقدين أو عرضين فالثمن ما التصقت به باء الثمنية والمثمن ما يقابله.

وقىال المالكية : إن كلا من العوضين ثمن للاخر ومثمن، ولامانع من كون النقود مبيعة، لأن كلا من العوضين مبيع بالأخر، لكن جرى

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق 1/ ۱۲۵، والبحر الرائق ۲/ ۲۲۱، ورد المحتار 2/ ۵۳۱، ۵/ ۲۷۲، وفتح القدير ۵/ ۸۳، ۳۶۸. وبدائم الصنائم ۷/ ۳۲۲۰

<sup>-</sup> شنت تجمله ثمنا لصاحب، لأنه ليس من الأثبان وما كان ليس من الأثبان مثل الرقيق والدور وجمع المروض فهو على هذا فإذا جنت الى المراهم والمناثر، وضعت الماء في دراهم معدودة في (سورة يوسف/ ٢٠) لأن المراهم ثمن يخس بنها، والمه إنها تحل في الأثبان... فإذا الشريع أحدا يعني المناتذير والمراهم. يصاحبة أدخات المه في أيما شنت، لأن كل واحد دميها في هذا الموضع مبيع وثمن. (معني القران للغراء ١/ ٢٠).

العرف أنه إذا كان أحد العوضين دنانير أو دراهم والعوض الثاني شيئا من المثمنات، عرضا أو نحوه، أن الثمن هو الدنانير والدراهم وما عداهما مثمنات (1)

وذهب الحنابلة إلى أن الثمن يتميز عن المثمن بباء البدلية، ولو أن أحد العوضين نقد. في المختلف عليه الباء فهو ثمن، فدينار بثوب، للخول الماء عليه. (1)

### تعين الثمن بالتعيين:

٩ ـ اختلف الفقهاء في تعين الأثبان بالتعيين في
 العقد على قولين:

القول الأول: أن النقود لا تتعين بالتعيين، فإذا اشترى بهذا الدرهم فله دفع درهم غيره.

وهـ ذا هو مذهب الحنفيـة - إلا زفـر-وروايـة عن أحـد وهـو مشهور مذهب مالك إلا إن كان العاقد من ذوي الشبهات .

وللحنفية تفصيل في تعين الأثهان.

فالأثبان النقدية الرائجة لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات كالبيع والإجارة.

أما في غير المعاوضات كالأمانة والوكالة والشركة والمضاربة والغصب فإنها تتعين

(١) البهجة شرح التحفة ٢/ ٨٦، والحطاب ٤/ ٤٧٩.
 والمجموع شرح للهذب ٩/ ٢٦٢، ومفني المحتاج ٢/ ٧٠
 (٢) مطالب أولى النهى ٣/ ١٨٥٠

بالتعيين، لأنها لم تكن وسائل لغيرها بل تكون مقصودة بالذات، فإذا هلك رأس مال أحد الشريكين قبل الشراء وقبل الخلط تنفسخ الشركة.

أما إذا كانت الأثبان في المعاوضات من غير النقود، فإنها تتعين بالتعيين، لأنها إذا عينت تكون مبيعة من وجه ومقصودة بالذات.

أما الفلوس والدراهم التي غالبها الغش: فإن كانت رائجة فلا تتعين بالتعيين، لكونها أشهانا بالاصطلاح، فها دام ذلك الاصطلاح موجودا لا تبطل الثمنية، لقيام المقتضي. وإن كانت غير رائجة فتتعين بالتعيين، لزوال المقتضي للثمنية وهو الاصطلاح، وهذا لانها في الأصل سلعة، وإنها صارت أثهانا بالاصطلاح، فإذا تركوا المعاملة بها رجعت إلى أصلها.

كما أن المالكية استنوا الصرف والكراء ففيها تتمين النقود بالتعيين، ووجه القول بأن الأثبان 
النقدية وهي الذهب والفضة لا تتعين بالتميين 
في عقود المعاوضات، أن المبيع في الأصل اسم لما 
يتمين بالتميين، والثمن في الأصل ما لا يتمين 
بالتعيين، فالمبيع والثمن من الأسماء المتباينة 
الواقعة على معان مختلفة.

فالدراهم والدنبانير على هذا الأصل أثباذ لا تتعين في عقود المعاوضات في حق الاستحقاق وإن عينت منسك هذا الشوب بهذه السدنانير كالإ

للمشتري أن يمسك المشار إليه ويرد مثله. ولكنها تتعين في حق ضهان الجنس والنبوع والصفة والقدر، حتى يجب عليه رد مثل المشار إليه جنسا ونبوعا وقدرا وصفة، ولوهلك المشار إليه لا يبطل العقد. (1)

١٠ - والثمن في اللغة اسم لما في اللغة، ولأن نقسل عن الفسراء، وهو إمام في اللغة، ولأن أحدهما يسمى ثمنا، والأخر مبيعا في عرف اللغة والشرع، واختلاف الأسامي دليل اختلاف المساني في الأصل، إلا أنه يستعمل أحدهما مكان صاحبه توسّعا، لأن كل واحد منها يقابل صاحبه، فيطلق اسم أحدهما على الأخر لوجود معنى المقابلة، كما يسمى جزاء السيئة سيئة، وجزاء الاعتداء اعتداء.

وإذا كان الثمن اسها لما في السنسة لم يكن عتم الل للتعيين بالإشارة، فلم يصبح التعيين حقيقة في حق استحقاق العين، فجعل كناية عن بيان الجنس المشار إليه ونوعه وصفته وقدره، تصحيحا لتصوف العاقل بقدر الإمكان.

ولأن التعيـين غير مفيــد، لأن كل عوض يطلب من المعين في المعاوضات يمكن استيفاؤ ه

(۱) رد للحنساز (۱۹۳۰ ، وتيمين الحقائق (۱۹۲ ، وللبطاة مادة ۲۶۳ ، ۱۹۶۵ ودر الحكسام لعسلي حيساد (۱۹۱ ، والبحسر الرائق (۱۹۷ ، ۲۸۵ / والعناية ۵/۸۰ والمتنى شرح للسوطاً ۲۸۵ ، والسلمسوقي ۴/ ۲۵۵ ، والمفنى مع الشرح الكبير ۱۲۵ / ۲۱۵ ، ۱۸۷ ، ۱۸۵ ،

من مثله، فلم يكن التعيين في حق استحقاق العين مفيدا فيلغوفي حقه، ويعتبر في بيان حق الجنس والنوع، والصفة والقدر، لأن التعيين في حقه مفيد.

ولأنه يجوز إطلاق المدراهم والمدنانير في العقد، فلا تتعين بالتعيين فيه، كالمكيال والصّنجة.

ويستثني الحنفية والمالكية من هذا الحكم الصرف فتتعين الدراهم والدنانير بالتعين فيه لاشراط القبض فيه في المجلس واستثنى بعضهم أيضا الكراء. (1)

القول الثاني : الأثبان تتعين بالتعيين:

١١ - فيتعين المسار إليه، حتى يستحق البائع على المشتري الدراهم المشار إليها، كما في سائر الأعيان المشار إليها، ولوهلك قبل القبض يبطل العقد، كما لو هلك سائر الأعيان، ولا يجوز استبداله.

وهو قول الشافعية والأظهر عند الحنابلة وزفر من الحنفية . (٢)

يدالتع الصنائع // ٣٧٣- ٣٢٢٥، وللتنى شرح الموطأ
 ٢٦٨/٤، والمغني لابن قدامة ٤/ ١٦٩ وبسامت الشرح الكبير ٤/ ١٧٥.
 الكبير ٤/ ١٧٠.
 بادائت الصنائع // ٢٧٤، وقتح القدير ٥/ ٢٨٥، المائة من ١٣٩٨،

۱) يدائسه الصنسائس ۲/ ۳۷۲۶ ، وقتم القدير ۵/ ۲۳۸ والمهذب ۱/ ۲۲۱ ، والمجموع ۲/ ۳۳۲ط المترية ، والمغني لاين قدامة ٤/ ۲۱۹ ويسامشه الشرح الكبير ص ۱۷۵ ، وكشاف القناع ۲/ ۲۷۰ ، ومطالب أولي النبي ۲۸۷/ ۱۸۷

### ووجه هذا القول :

أن المبيع والثمن يستعملان استعهالا واحدا ـ
فها من الأسساء المترادفة الواقعة على مسمى
واحد، وإنها يتميز أحدهما عن الآخر في الأحكام
بحرف الباء ـ قال تعالى: ﴿ولا تشتر وا بآياتي
ثمنا قليلا﴾(١) سمى تعالى المشتركي وهو المبيع
ثمنا، فذل على أن الثمن مبيع، والمبيع ثمن.

ولهــذا جاز أن يذكر الشراء بمعنى البيع، يقال: شريت الشيء بمعنى بعته، قال تعالى: ﴿وشروه بثمن بخس دراهم﴾<sup>(٢)</sup> أي: وباعوه.

ولأن ثمن الشيء قيمته، وقيمة الشيء مايقوم مقامه. ولهذا سمي قيمة لقيامه مقام غيره. والثمن والمثمن كل واحد منها يقوم مقام صاحبه، فكان كل واحد منها ثمنا ومبيعا. دل على أنه لا فرق بين الثمن والميسع في اللغة. والميسع بحتمل التعين فكذا الثمن، إذ هو مسع.

ولأن الثمن عوض في عقد، فيتعين بالتعيين كسائر الأعواض. (<sup>٣)</sup>

### ما يحصل به التعيين :

١٢ ـ يحصل التعين بالإشارة، سواء أضم إليها الاسم أم لا، كقوله: بعتك هذا الشوب بهذه الدراهم، أو بهذه فقط، من غير ذكر الدراهم. أو بعتك هذا بهذا من غير تسمية العوضين. ويحصل التعين أيضا بالاسم كبعتك داري بمسوضع كذا، أوبها في يدي أو كيسسي من الدراهم أو الدنانير، وهما يعلمإن ذلك. (1)

الشرط الثالث: أن يكون الثمن المين عملوكا للمشترى:

17 \_ يسترط أن يكسون الثمن المعين علوكا للمشتري. وهذا عل اتفاق بين الفقهاء، وملك المشتري يكون وقت العقد ملكا تاما، لا حق لغيره فيه. (<sup>(7)</sup> لقوله 養 لحكيم بن حزام: دلا تبع ماليس عندك، (<sup>(7)</sup> وهويفيد أن يكون المبيع علوكا لباثمه. والثمن المعين مثل المبيع في هذا الحكم. (<sup>(3)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة اليقرة / ٤١

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف / ۲۰

 <sup>(</sup>٣) بدائع المستائع // ٣٧٢٤، والمغني لابن قدامة ١٦٩/٤،
 وبسامشسه الشسرح الكبير ص١٧٥، (لأنه أحد العوضين،
 فيتمين بالتعيين كالآخر). المهذب ١٦٦/١

<sup>(</sup>۱) مطالب أولي النبي ۱۸۸/۳، وكشاف القناع ۲۷ / ۲۷۱ (۲) رد للحتار کا (۵۰۰ و البحسر الرائق ۲۷۹ - ۲۸۰، رحساف القناع ۲/ ۱۵۰ و ومطالب أولي النبي ۱۸/۳ والمزرقاني والبناني عليه ه/ ۱۲، ومغني للحتاج ۲/۵/۳ والقليوي ۲۲ - ۲۱

 <sup>(</sup>٣) حديث: ولا تبع ماليس عندك أخرجه الترمذي وحسته
 من حديث حكيم بن حزام (تحفة الأحوذي ٤٣٠/٤٣ ـ نشر
 المكتبة السلفية بالمدينة المؤرة).

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٣/ ١٥٧ ، ومطالب أولي النهي ٣/ ١٨

الشرط الرابع: أن يكون الثمن المعين مقدور التسليم:

18 \_ يسترط في الثمن المعين أن يكون مقدور التسليم، وهذا متقق عليه بين الفقها، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح أن يكون الطير يصحح أن يكون الطير في الهواء ثمنا، وكذا الجمل الشارد الذي لا يقدر عنى تسليمه. (1) لحديث أبي هريرة رضي الله وعن بيع الخوره (7) قال الملوردي: والغرر ماتردد بين متضادين أغلبها أخوفها. وقيل: من المعرن أغلبها أخوفها. وقيل المعرن إذا لم يقدر على تسليمه داخل في الغرر الغيي عنه. (7)

الشرط الخامس: معرفة القدر والوصف في الثمن:

 10 ـ قال الحنفية: الثمن إما أن يكون مشارا إليه أو غير مشار إليه.

فإن كان مشارا إليه فلا حاجـة إلى معـرفـة مقداره وصفته في جواز البيع .

(والقدر: كخمسة أو عشرة دراهم أو أكرار حنطة. (1) والصفة: كعشرة دنمانير كويتية أو أردني، وكذا حنطة بحيرية أو صعيدية).

فإذا قال: بعت ك هذه الصبرة من الحنطة بهذه الدراهم التي في يدك وهي مرثية له فقبل جاز ولرم. لأن الإشارة أبلغ طرق التعريف، وجهالة وصفه وقدره بعد ذلك لا تفضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم اللذين أوجهها عقب البيع فلا يمنع الحواز، لأن العرضين حاضران.

وهذا بخلاف الربوي إذا بيع بجنسه، حيث لا مجوز جزافا، لاحتهال الربا لأن عدم تحقق التهاثل يعتبر بمثابة العلم بالتفاضل، ويخلاف رأس مال السلم، حيث لا مجوز إذا كان من المقدرات، إلا أن يكون معروف القدر عند أبي حنيفة. (7)

ووافق الحنابلة الحنفيسة في ذلسك قال ابن قدامة: (ولا فرق بين الأثبان والمشمنات في صحة بيعها جزافا).

 <sup>(</sup>١) الكرّجمه أكرار، وهو كيل معروف، مقداره ستون قفيزا،
 والقفيز ثباتية مكماكيك، والمكوك صاع وتصف. المصباح الميرللفيومي مادة: (كرر).

 <sup>(</sup>٢) نيسين الحقائق ٤/٥، والبحر الرائق ٥/٤٩٤، والمدر
 المختار ورد المحتار عليه ٤/٥٥٠، وانظر: المادة ٢٩٨٨،
 ٢٣٩ من مجلة الأحكام العدلية وفتح القدير ٥/٧٥، ٨٣

<sup>(</sup>۱) البحسر السرائق ( ۲۷۸ و ۲۸۰ ، وردّ للحتيار ۱۵۰۵ . والشرح الكبير للدويو ۲/ ۱۱ ـ ۱۱ ، والزرقاني ( / ۱۲ . ومغني المحتساج ۲/ ۱۲ ، والقليسويي ۲/ ۱۵۸ ، وكشساف القناع ۲/ ۱۲۲ ، ومطالب أولي النبي ۲/ ۲۵

<sup>(</sup>۲) حديث: ونهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر)أخرجه مسلم (۲/۱۱۵۳ ـ ط الحلمي).

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج ٢/ ١٢ ، وأسنى المطالب ٢/ ١١

فذهبوا إلى صحة البيم إذا عقد على ثمن بوزن صنجة وملء كيل مجهولين عرفا، وعرفها المتعاقدان بالمشاهدة، كبعتك هذه الدار بوزن هذا الحجر فضة، أو بملء هذا الوعاء أو الكيس دراهم.

وذهبوا أيضا إلى صحة البيع بصبرة مشاهدة من بر ودراهم ونحوها، ولولم يعلما كيلها ولا وزنها ولا عدّها. (1)

ونحوهذا القول مذهب الشافعية، قال الشيرازي: إن باعه بشمن معين جزافا جاز لأنه معلوم بالمساهدة، ويكره ذلك لأنه يجهل قدره على الحقيقة. (1)

أما المالكية فقد ذهبوا إلى عدم جواز بيع النقد أي الذهب والفضة جزافا إذا كان مسكوكا، <sup>(77</sup> وكان التعامل به بين الناس بالعدد وحده أو مع الوزن، لقصد أفراده.

أما إذا لم يكن النقد مسكوكا سواء تعاملوا به وزنا أو عددا جاز بيعه جزافا، لعدم قصد آحاده. (<sup>1)</sup>

(١) الهداية والعناية عليها ٥/ ٨٢، والدر المختار ١٩/٤، وانظر ٥/ ٥٠ ه. و كمنز المدقائق ١/ ٨٠ ه. و كمنز المدقائق ١/ ٨٠ ه. و وانظر توجيه كلام بدائم المسائل الوارد في ١/ ٣٠ ٥٣ (إن معرفة وصف الميع والثمن ليست شرطا المدوم، فيصع بي مالم ليس بياتم من الصحة، لكن شرط المزوم، فيصع بي مالم ١/ ١٧ ، المهاجاء ومغي المحتاج عليه ١/ ١٨ ، والقلبوي بداية للمجادات الإبن رشد (الجنّي، ص٥٠٥٠ الكبير للمرتبحه لا ين رشد (الحقيد) ١/ ١/ ١/ ، والقوانين الكبير المدور ٣/ ١٥ ، وجواهر الإكلي ١/ ١/ ، والقوانين لا بن جزي ص٧٢٠ ، والشراح الكبير لا بن قدامة ١/ ٣٢/ ، والشواتين وكشاف القناع ٣/ ١/١ ، واطالب أولي النمي ٣٨ / ٢

١٦ - أما إن كان الثمن غير مشار إليه فاتفق الفقهاء على أنه لا يصح به العقد، إلا أن يكون معلوم القدر والصفة، لأن جهالته تفضي إلى النزاع المانع من التسليم والتسلم، فيخلو العقد عن الفائدة، وكل جهالة تفضي إليه يكون مفسدا.

والصفة إذا كانت مجهولة تتحقق المنازعة في وصفها، فالمشتري يريد دفع الأدون، والبائع يطلب الأرفع. فلا يحصـل مقصـود شرعية العقد، وهو دفع الحاجة بلا منازعة.

فالعلم بالثمن علم مانعا من المسازعة من شروط صحة البيع عندهم. (١)

 او بناء على هذا صرح الحنفية بأنه.
 ا يجوز بيسع الشيء بقيمت. . فإذا باعـه بقيمتـه فالبيـم فاسـد، لأنـه جعل ثمنه قيمته،

 <sup>(</sup>١) للفني لابن قدامة ٤/ ٢٧٧ وسامشه الشرح الكبير ص٣٠.
 وكشاف القناع ٢/ ٢٧٣، ومطالب أو لي النبي ٣٨/٣
 (٢) للهذب ٢/ ٢٠٥٠، ٢٠٥٠، ومفني للحتاج ٢٨/٢

<sup>(</sup>٣) المسكسوك: المصوغ بالكيفية الخناصة، والمختوم بختم السلطان/ جواهر الإكليل ٨/٢

<sup>(</sup>٤) جواهر الإكليل ٢/ ٨، والدسوقي ٣/ ٢٢

والقيمـة تختلف باختلاف تقويم المقوّمين، فكان الثمن مجهولا .

ب - ولا يجوز بيسع الشيء بهاحل به، أوبها تريد، أو تحب، أوبرأس ماله، أوبها اشتراه، أو بمثل ما اشترى فلان، فإن علم المشتري بالقدر في المجلس فرضيه انقلب جائزا.

\_ وكذلك لا يجوز بألف درهم إلا دينارا، أو بمئة دينار إلا درهما

ـ وكذا لا يجوز بمثل مايبيع الناس، إلا أن يكون شيئا لا يتفاوت كالخبز واللحم . (¹)

ـ وكــذا إذا باع بحكم المشـتري، أو بحكم فلان، لأنـه لا يدري بهإذا يحكم فلان فكــان الثمن مجهولا.

۱۸ - جـ - وصرح الحنابلة أيضا بأنه وإن باعه بها ينقطع السعر به، أو بمثل ماباع به فلان، وهما لا يعلمانه أو أحدهما، لم يصح، لأنه مجهول.

د \_ وإن باعه سلعة بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح، لأنه مجهول، لأن مقدار كل واحد منها من الألف مجهول، أشبه مالو قال بمئة بعضها ذهب، ولأنه بيع غرر، فيدخل في عموم النهي عن بيع الغرر. (1)

(١) فتح القدير ٥/ ٨٣، وبدائع الصنائع ٦/ ٣٠٤١، والبحر الرائق ٥/ ٢٩٦

هـــ ولا يجوز بيــع الشيء برقمــه، والمــراد الثمن لا يعلم به المشتري حتى ينظره بعد العقد.

وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة. والرقم: علامة يعلم بها مقدار ما وقع البيع به من الثمن.

والبيع بالرقم فاسد، لأن فيه زيادة جهالة تمكنت في صلب العقد، وهي جهالة الثمن لأنها برقم لا يعلمه المشتري، فصاربمنزلة القهار، للخطر الذي فيه أنه سيظهر كذا وكذا.

وإن علم ذلك في المجلس جاز العقد، وإن تفرقا قبل العلم بطل.

وكان الإمام شمس الأثمة الحلواني يقول: وإن علم بالرقم في المجلس لا ينقلب ذلك العقد جائزا، ولكن إن كان البائع دائما على ذلك الرضا ورضي به المشتري في المجلس ينعقد بينها عقد ابتداء بالتراضي. (1)

وورد في المغني لابن قدامـة: (قال أحمد: ولا بأس أن يبيـع بالرقم. ومعناه: أن يقول: بعتك

<sup>(</sup>٢) بدائسع الصنائع ١/ ٣٠٤١، والبحر الرائق ٥/ ٢٩٦، والبحر الرائق ٥/ ٢٩٦، والشعرح الكبير لابن قدامة ٤/ ٣٣، وكشاف القناع الانهى ١/ ٤٠٤، ومغنى المحتاج=

<sup>=</sup> ٢٦/٢، والمهذب ٢٦٦/١، والشرح الكبير للدردير ١٥/٣

هذا الشوب برقمه، وهو الثمن المكتوب عليه إذا كان معلومــا لهما حال العقــد. وهــذا قول عامــة الفقهاء، وكرهه طاوس.

ولنـا أنـه بيـع بثمن معلوم فأشبـه مالـوذكـر مقـداره، أومالـوقال: بعتك هذا بها اشتريته به وقــد علما قدره. فإن لم يكــن معــلوســا لهما أو لأحدهما لم يصح، لأن الثمن مجهول). (<sup>(۱)</sup>

إذن فالحكم بجوازه هنا بناء على هذا التفسير الذي يفيد أن الثمن معلوم. أما إذا لم يكن معلوما حسب التفسير المتقدم فالبيع باطل، ولا خلاف عندئذ.

و\_بيع صبرة طعام، كل قفيز بدرهم:

19 ـ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: لا يصح البيم. وهو قول عبدالعزيز بن أبي سلمة وبعض الشافعية، بحجة: أنه لا يعلم مبلغ الثمن والمثمن حال العقد، وإنها يعلم بعد الكيل. (1)

القول الثاني: يجوز البيع في قفيز واحد، إلا أن يسمي جملة قفزانها. وهوقول الإمام أبي حنيفة، بحجة: أن صوف اللفظ إلى الكل متعذر، لجهالة المبيع والثمن جهالة تفضي إلى

المنازعة ، لأن البائع يطلب تسليم الثمن أولا ، والثمن غير معلوم ، فيقسع النزاع . وإذا تعذر الصسوف إلى الكسل صرف إلى الأقبل ، وهو معلوم ، إلا أن تزول الجهالة في المجلس بتسمية جميع القفزان أو بالكيل في المجلس فيجوز، لأن ساعات المجلس بمنزلة ساعة واحدة . (1)

القــول الشــالث : يجوز البيع في الكلّ ، أي : وإن لم يعلما قدر قفزانها حال العقد.

وهـ و قول أبي يوسف ومحمـ د من الحنفيــة. والمالكية والحنابلة وجمهور الشافعية . (٢)

### واستدلوا بها یلی :

1 - أن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهو كيل الصبرة، فجاز كيا لوباع ما رأس ماله اثنان وسبعون، لكل ثلاثة عشر درهم، فإنه لا يعلم في الحال، وإنها يعلم بالحساب، كذا ههنا.

(۱) الهذابية والمنابية عليها ٥/٨٠، وتبيين الحقائق ٤/٥، والبحر الرائق ٥/٧٠/ والاختيار ١٧٨/، وبدائح الصنائح ٢٣٤/، وبدائح والشرح الكبير لابن قدامة ٤/٣٤/ والترح الكبير لابن قدامة ٤/٣٤/، وبداية المجتهد ١٥٨/٢

(٣) مصادر الحفية السابقة، والزرقاني ٥٣/٥، والشرح الكبير للدوير ١٧ ٥١، ويدانية المجتهد ١٨٥/١ والشرح الكبير لابن قدامة ٤/٣، ومطالب أولي النهي ٣/٢٤، وكشاف القدامة ١/٤٢، ومفني المحتاج ١/٧، وأسنى المطالب ١/٤٢، ومفني المحتاج ١/٧، واسنى المطالب ١/٧/١

<sup>(1)</sup> المغني لابن قدامة ٤/ ٢٩٤

 <sup>(</sup>٢) المقدمات المهدات ص ٥٤١، ومغني المحتاج جـ ٢/١٧،
 وأسنى المطالب ٢/١٢

٧- أن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم قدرما يقابل كل جزء من المبيع فصح كالأصل المذكور، والغرر منتف في الحال، لأن ما يقابل كل صاع معلوم القدر حينتذ. فغرر الجهالة ينتشفي بالعملم بالتفصيل. كما ينتفي بالعلم بالجملة جاز بالعلم بالخملة جاز بالعلم معلوم بالتفصيل أي: لا يضر الجهل بجملة الثمن لأنه معلوم بالتفصيل، والغرر مرتفع به، كما إذا باع بثمن معين جزافا.

لأن إزالة الجهالة بيدهما، فترتفع بكيل كل
 منها، وما كان كذلك فهو غير مانع. (١)
 وانظر أيضا ( بيع الجزاف ) .

ز ـ لا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة:

٧٠ ـ لذلك نص الحنفية على أن:

من أطلق الثمن في البيع عن ذكر الصفة دون القدر، كأن قال: اشتريت بعشرة دراهم، ولم يقل بخارية أو سمرقندية، وقع العقد على غالب نقد البلد، أي ينصرف إلى المتعامل به في بلده.

وبه قال الشافعية والمالكية والحنابلة . وحجة هذا القول :

أن المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص، لأسيم] إذا كان فيه تصحيح تصرفه (<sup>٢)</sup>

ويبني الحنفية على هذه القاعدة أنه إن كانت النقـ ود غتلفـ قي المالية كالـ ذهب المصري والمغربي، فإن المصري أفضل في المالية من المغربي، وكانت متساوية في الرواج، فالبيع فاسـد، لأن مشـل هذه الجهـالة مفضية إلى المنازعة، فالمشتري يريد دفع الأنقص مالية، والبائع يريد أخذ الأعلى، فيفسد البيع إلا أن ترفع الجهـالة ببيان أحدهما في المجلس ويرضى الأخر، لارتفاع المفسد قبل تقره.

ـ وإذا كانت النقود غتلفة في الرواج والمالية صح البيع وانصرف إلى الأروج.

وإذا كانت غتلفة في الرواج مستوية في المالية صح البيع وانصرف إلى الأروج أيضا تحريا للجواز.

\_ أما إذا استوت في الرواج والمالية ، وإنها الاختسلاف في الاسم كالمصري والممشقي ، فيصح البيع ويتخبر المشتري في أن يؤدي أيها شاء، لأنه لا منازعة فيها . (')

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة .

 <sup>(</sup>۲) الحداية والعناية ٥/٤٨، وتبيين الحقائق ٤/٥، وانظر
 الاختيار ١/٨٧١، ويسدائس الصنسائع ٦/٤٢٦،=

<sup>=</sup> والــزرقــاني ٥/ ٢٤ ، والمنهــاج ومغني المحتماج عليــه ٣/ ١٧ ، والشـرح الكبير لابن قدامة ٤/ ٣٣ ، ومطالب أو لي النهى ٣/ ٤٠ ، وكشاف الفناع ٣/ ١٧٤

<sup>(</sup>١) الهـ البه والمناية ٥/٥٥، وتبين الحقائق ٤/٥، وتمين الـ فعب المعري والمغربي في هذا الثال هو في زمن البابرتي صاحب المناية المرق سنة ١٨٧٨م، وقتح القدير ٥/٥٨، ورد المحتسار ٤/٣٥، ١٣٥، وفي بدائب الصنسائب ٢/٤٣٠ (وإن كان في البلد تقود غالبة قاليم فاصل، الأن الثمن بجوران، إذ البخش ليس بالحي من بعض.

#### فالحاصل:

أن المسألة على أربعة أوجه لأن النقود إما أن تستوي في الرواج والمالية معا، أو تختلف فيهها، أو يستوي في أحدهما دون الأخر.

والفساد في صورة واحدة: وهي: الاستواء في الرواج والاختلاف في المالية، والصحة في الثلاث الباقية.

وهـذه الصـورة الفـاسـدة ذكـرهـا المـالكيـة والشافعية والحنابلة . (١)

وقال المالكية : إن تعددت السكك في البلد ولم يبينٌ، فإن اتحدت رواجا قضاه من أيها شاء وإن اختلفت قضاه من الغالب إن كان، وإلا فسد البيع لعدم البيان.

وعبارة الشربيني الشافعي: إذا كان في البلد نقدان ولم يغلب أحدهما أوغلب أحدهما واختلفت القيمة اشترط التعيين لفظا لاختلاف الغرض باختلافها.

وعند الحنابلة: إن باع بدينار مطلق غير معين ولا موصوف وفي البلد نقود مختلفة من الدنانير كلها رائجة لم يصح البيع. (<sup>17)</sup>

(1) العناية شرح الهذاية ٥/ ٨٥، والزرقان ٥/ ٢٤، وانظر المقدمات المهدات ص٥٥٠، والنهاج ومنفي المحتاج عليه ٢/ ١٧، والنسرح الكبير لابن قدامة ٢٣/٤، وكشاف الفتاع ٢/ ١٧٤، ومطالب أولي النمي ٢/ ٤٠

(٢) البهجة شرح التحفة ٢/ ١١، ومغني المحتساج ٧٧،
 وكشاف القناع ٣/ ١٧٤

# الحلول والتأجيل في الثمن:

٢١ \_ يجوز البيع بثمن حال، أومؤ جل إذا كان
 الأجل معلوما، بدليل:

ا إطلاق قوله تعالى: ﴿ وَأَحل الله البيع ﴾ (۱) فشمل ما بيع بثمن حال وما بيع بثمن مؤجل.
 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: واشترى رسول الله 義 من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا من حديد). (۱)

### قال في السراج الوهاج:

إن الحلول مقتضى العقـد وموجبه، والأجل لا يثبت إلا بالشرط.

فإذا باع بثمن حال ثم أجله صح، لأنه حقه (٣)

وهذا عند الحنفية .

وكذلك عند المالكية: إن بيع على شرط النقد أي تعجيل الثمن ثم تراضيا على تأجيله وجب عليه في المرابحة بيان الأجل، فيفهم منه لزوم الأجل الذي تراضيا عليه. قالوا: لأن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ٢٧٥

 <sup>(</sup>٣) حديث: داشترى رسول الله شع من يهودي طعاما إلى أجل ورهند درعا من حديد، أخرجه البخاري (الفتح ٢٣/٤ -ط السلفية) ومسلم (١٩٧٣/٣ - ط الحليمي) واللفظ لمسلم.

 <sup>(</sup>٣) اله أماية وفتح القدير ٥/٣٥ ـ ٤٤، وتبين الحقائق ٤/٥، وبدائع الصنائع ٧/٣٠١، والبحر الرائق ٥/٢٠١، ورد المحتار ٤/٣٠، و (١٨٠٠ لمحتار ٤/٣٠١)

اللاحق للعقد كالواقع فيه .

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الزيادة في الأجل إن كانت في مدة الخيارين خيار المجلس أوخيار الشرط لحقت بأصل العقد، أما بعد لزوم البيع، فإن الزيادة في الأجل لا تلحق ولكن يندب الوفاء بها، وكذلك تأجيل الدين المال. (١)

وَدَلَيْلُ وَجُوبُ كُونَ الأَجْلُ مَعْلُومًا :

١ - أن جهالته تفضي إلى المنازعة، فتكون مانعة من التسلم والتسليم الواجيين بالعقد، فربي يطالب البائع في مدة قريبة والمشتري يؤخر إلى بعيدها.

٢ - ولأنه عليه الصلاة والسلام في موضع شرط الأجل وهو السلم أوجب فيه التعيين، حيث قال: ومن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٢٥ فيقاس عليه تأجيل الثمن.

٣ ـ وعلى كل ذلك انعقد الإجماع . (٣)

 (١) جواهر الإكليل ٥٧/٢، ومفني المحتاج ١/ ١٣٠، والمفني لابن قدامة ط الرياض ٤/ ٣٤٩، وكشاف القتاع ط عالم الكتب ٢/ ٣٣٤

(۲) حديث: ومن أسلف في غر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٤٣٠ ـ ط السلفية) ومسلم (٢/ ١٣٢٧ - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس، واللفظ لسلم.

 (٣) الصداية وقتح القدير والمتاية ٥/ ٨٤، وانظر علة الإفضاء إلى المسارعة في: تبيين الحشائق ٤/٥، والبحر الرائق ٥/ ٢٠١، ورد المحتار ٤/ ٣٥٥

٢٢ ـ وقد نص الحنفية على أن من شروط صحة
 البيع معلومية الأجل في البيع المؤجل ثمنه. فإن
 كان مجهولا فهو فاسد.

نا جهود فهو فاسد.ومن جهالة الأجل :

أ\_ما إذا باعــه بألـف على أن يؤ دي إلـيــه الثمن في بلد آخر.

ولوقال: إلى شهرعلى أن تؤدي الثمن في بلد آخـر جاز بألف إلى شـهر. ويبطـل شـرط الإيفاء في بلد آخر، لأن تعين مكان الإيفاء فيا لا حمل له ولا مؤنـة لا يصـح. فلوكان له حمل ومؤنة صح.

ومنه: على قول حمد: ما إذا باعه على أن يدفع إليه المبيع قبل أن يدفع الثمن، فإن البيع فاسد. لأن محمدا رحمه الله علله بتضمنه أجلا مجهولا. حتى لوسمى الوقت الذي يسلم إليه فيه المبيع جاز البيع.

وأما أبويوسف فإنها علله بالشرط الذي لا يقتضيه العقد. (١)

ب ـ وذكر المالكية أن جهالة الأجل هي من المعلمة الغرر في الثمن، ومثلوا له: بأن يبيع منه السلعة بثمن إلى قدوم زيد أو إلى موته . قال ابن رشد: فإذا باع الرجل السلعة بثمن مجهول أو إلى أجل مجهول فسخ على كل حال في القيام والفوات، شاء المتبايعان أو أبيا .

(۱) البحسر السرائق ٥/ ٢٨١، ٣٠١، ٣٠٢، ورد المحتسار ٤/ ٥٠٥ ـ ٥٣١، وفتح القدير ٥/ ٨٤

جــ وقال الشافعية:

إن باع بثمن مؤجل لم يجز إلى أجل مجهول، كالبيع إلى العطاء، لأنه عوض في بيع، فلم يجز إلى أجل مجهول كالمسلم فيه.

د وعند الحنابلة لا يصح اشتراط تأجيل الثمن إلى أجل مجهولهويبطل الشرط ويصح العقدهوللمشتري حق الفسخ، لفوات غرضه بفساد الشرط. (1)

### الاختلاف في الأجل:

٢٣ ـ إذا اختلفًا في الأجل فالقول لمن ينفيه وهو البائع، لأن الأصل عدمه وهو الحلول.

وإذا اختلف في قدره، فالقول لمدعي الأقل لإنكاره الزيادة.

والبينــة في المسألتين على المشــتري، لأنــه يثبت خلاف الظاهر، والبينات للإثبات. (٢)

وإن اتفقاً على قدره، واختلفاً في مضيّه فالقول للمشتري أنه لم يمض، والبينة بينته أيضاً.

لأنهم لما اتفقاعلى الأجل فالأصل بقاؤه،

 (١) المقدمات المعهدات ص٢٥٤-٥٥٠ وانظر بدارة الجتهد ۲/ ۲۲، والمهدف / ٢٦٦، وكشاف الفتاع ٣/ ١٩٤، وقتح الفدير ٥/ ٨٤
 (٢) البحر الرائق ٥/ ٢٠٠١ والدر المختار مع رد المحتار

فكان القول للمشتري في عدم مضيه، ولأنه منكر توجه المطالبة، وهو ظاهر.

وأما تقديم بيت على بينة البائع فعلله في البحروعن الجدوهرة بأن البينة مقدمة على الدعوى. قال ابن عابدين: ووهو مشكل، فإن شأن البينة إثبات خلاف الظاهر، وهو منا دعوى البائع على أن بينة المشتري على عدم المضي شهادة على النفي، وقد يجاب عن الثاني بأنه إثبات في المعنى، لأن المعنى أن الأجل الق.

وحينشذ فوجه تقديم بينته كونها أكثر إثباتا، ويدل له ما سيأتي في السلم من أنها لو اختلفا في مضى الأجل فالقول للمسلم إليه بيمينه.

وإن برهنا فينت أولى، وعلله في البحر بإثباتها زيادة الأجل. قال: فالقول قوله والبينة سنته. (١)

وانظر لاستكهال مباحث الأجل مصطلح (أجل).

اعتبار مكان العقد وزمنه عند دفع الثمن المؤجل:

۲٤ \_ يعتبر البلد الذي جرى فيه البيع، لا بلد المتبايعين. فإن باع عينا من رجل بأصفهان بكذا من الدنـانـير، فلم ينـقـد الثمن حتى وجـد

(۱) البحر الرائق ه/ ۳۰۱، وانظر الدر المختار مع رد المحتار ۴/ ۳۳۷

قال ابن عابدين:

وتظهر ثمرة ذلك إذا كانت مالية الدينار غتلفة في البلدين، وتوافق العاقدان على أخذ قيمة الدينار لفقده أوكساده في البلدة الأخرى، فليس للبائع أن يلزمه بأخذ قيمته التي في بخارى إذا كانت أكثر من قيمته التي في أصفهان.

وهذا قول الحنفية.

واعتبار مكان العقد قال به المالكية والشافعية في الأصح عندهم.

وكها يعتبر مكان العقد يعتبر زمنه أيضا، فلا يعتبر زمن الإيفاء، لأن القيمة فيه مجهولة وقت العقد.

وفي البحر عن شرح المجمع: لوباعه إلى أجل معين، وشرط أن يعطيه المشتري أي نقد يروج يومئذ كان البيع فاسدا. (١)

## زيادة الثمن والحط منه :

٧٥ ـ بعد عمام العقد قد يرى البائع أو المشتري أنه مغبون في الصفقة، أو يرى تعديلها لمصلحة الآخر لسبب ما، فيجوز الزيادة أو الحط في أحد العوضين اتفاقا.

واختلف الفقهاء في النويادة والحط، هل يلتحقان بأصل العقد؟ على ثلاثة اتجاهات:

٢٦ ـ الاتجاه الأول: مذهب المالكية والحنفية عدا زفر أن الزيادة في الثمن والحط منه أو الزيادة في الميم تلحق بالعقد وتأخذ حكم الثمن.

فإذا اشترى عينا بهائة ثم زاد عشرة مثلا، أو باع عينا بهائة، ثم زاد على المبيع شيئا، أوحط بعض الثمن جاز والتحقت الزيادة أو الحط بأصل العقد. (1)

ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك، من المزيد عليه والزيادة، فيكون للبائع حبس المبيع إلى أن يستوفي الزيادة إذا كان الثمن حالا، وليس للمشتري أن يمنع الزيادة، ولا مطالبة البائع بتسليم المبيع قبل إعطائها. ولوسلمها ثم استحق المبيع رجع بها مع أصل الثمن.

وفي صورة الحط: للمشتري مطالبة البائع بتسليم المبيع إذا سلم الباقي بعد الحط.

بتسليم المبيع إذا سلم الباقي بعد الحط. فالزيادة والحط عند جمهور الحنفية يلتحقان بأصل العقد. (٢)

۲۷ ـ واحتجوا بها یلی :

١ - أن البائع والمشتري بالحط والزيادة غيرًا

(۱) المسدايية مع الفتح ٥/ ٩٧٠ ، وتيبين الحقائق ٩/٣٠٠ والبحر الرائق ٦/ ١٦٤ ، ورد المحتار ٥/ ١٥٤ ، والاختيار ١/ ١٨١ ، وبسدائم ع المسئائع ٧/ ٢٧٨١ ، والدسوقي ٣/ ٣٥ ، و١١٦٠ ، وماش الفروق ٣/ ٣٩٠ (٢) فتع القدير مع المداية ٥/ ٧٧٠

 <sup>(</sup>١) البحرا لرائق ٥/ ٣٠٣، ورد المحترار ٤/ ٥٣٦، ومغني
 المحتاج للشرييني ٣/ ١٧، والمدونة ٤٢٢/٤

العقد بتراضيها من وصف مشروع إلى وصف مشروع ، لأن البيع المشروع إما خاسر، أو رابع، أو علما خاسر، أو ياشمن تجعل الخاسر عدلا، والعدل رابحا، والحط يجعل الرابع عدلا، والعدل خاسرا، وكذلك الزيادة في المبيع.

٧ ـ للسائع والمشتري ولاية التصرف برفع أصل المقد بالإقالة ، فأولى أن يكون لها ولاية التغيير من وصف إلى التصرف في صفة الشيء أهون من التصرف في أصله ، وصاركا إذا كان لأحد العاقدين ، أولها خيار الشرط، فأسقطاه أو شرطاه بعد العقد ، فصح إلحاق الزيادة بعد تمام العقد . وإذا صح يلتحق بأصل العقد . لأن الزيادة في الثمن كالوصف له ، ووصف الشيء يقوم بذلك الشيء لا بنفسه ، فالزيادة تقوم بالثمن لا بنفسها .

سنت صحة الزيادة والحط شرعا في المهر بقوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيها تراضيتم به من بعد الفريضة ﴾(١) فين أنها إذا تراضيا بعد تقدير المهر على حط بعضه أو زيادته جاز. فهذا نظره.

٤ ـ روي عن النبي 義 أنه قال للوازن: وزن وأرجح، (٢) وهذا زيادة في الثمن، وقد ندب عليه

الصلاة والسلام إليها بالقول والفعل، وأقل أحوال المندوب إليه الجواز. (١)

٢٨ - واشترط الحنفية لجواز الزيادة مايأتي :
 ١ - القبول من الآخر، حتى لوزاد أحـدهما ولم
 يقبل الآخر لم تصح الزيادة ، لأن الزيادة تمليك .

ل التحاد المجلس، حتى لوافترق قبل القبول بطلت الزيادة، لأن الزيادة في المبيح والثمن إيجاب البيع فيها، فلابد من القبول في المجلس كما في أصل الثمن والمبيع.

79 - وأما الحط فلا يشترط له القبول، لأنه تصرف في الثمن بالإسقاط والإبراء عن بعضه، فيصح من غير قبول، إلا أنه يرتد بالرد كالإبراء عن الثمن كله.

ولابد أن يكون المعقود عليه قائبا، قابلا للتصرف ابتداء، حتى لا تصح الزيادة في الثمن بعد هلاكه، ويصح الحط بعد هلاك المبيع لأنه إسقاط عض، والزيادة إثبات. (")

79 م ـ الاتجساه الشاني : مذهب الشسافعيسة والحنابلة أن الزيادة في الثمن أو الحط منه إن كان

<sup>(</sup>١) سورة النساء / ٢٤

<sup>(</sup>٢) حديث: وزن وأرجع، أخرجه النسائي (٧/ ٢٨٤ عل=

المكتبة التجارية) والحاكم (١٩٧/٤ \_ ط دائرة المارف العشياتية) من حديث سويـد بن قيس، وصححـه الحاكم ووافقه الذهـــي).

 <sup>(</sup>١) العنسايسة علّى أخسدايسة ٥/ ٢٧١، وبدائسع الصنبائسع
 ٣٧٣/٣/٣ ، والوازن هو الذي يزن الثمن ليدفعه لليائع .
 (٢) بدائم الصنائم ٧/ ٣٧٨٤ ، والاختيار ١٨ / ١٨١

في زمن أحد الخيارين (خيار المجلس وخيار الشرط) فإنه يلتحق بالعقد وتأخذ الزيادة أو الحط حكم الثمن، لأن ذلك من الثمن فوجب إلحاقه برأس المال، وإن كانت الزيادة أو الحط من الثمن بعد لزوم العقد فإنها لا تلحق المحت المحتد المحتد المحتد عليها

٣٠ ـ الاتجاه الثالث: قول زفر أن الزيادة والحط لا يصحان على اعتبار الالتحاق بأصل العقد، بل الزيادة بر مبتدأ من البائع والمشتري، والحط إبراء عن بعض الثمن متى رده يرتد.

واستدل زفر بأن المبيع دخل في ملك المشتري بالقدر الأول للثمن، فلو التحق الزائد بالعقد صار ملكه والمشتري لم يزده بدلا عن ملكه، وهو المبيع، وكذا الثمن دخل في ملك البائع، فلو جازت الزيادة في المبيع كان المزيد عوضا عن ملكه أي الثمن. (٢)

٣١ - ويتفرع على الاتجاه القائل بالتحاق الزيادة والحط مايل:

التولية والمرابحة، تجوز على الكل في الزيادة وعلى البائع إذا الزيادة وعلى البائع إذا حط بعض الثمن عن المستري والمستري قال الآخر: وليتك هذا الشيء وقع عقد التولية على

(۱) المجموع 9/ ۳۷۰، والمهذب ۲۹۳/۱، والجمل ۳/ ۸۵، وشرح منتهى الإرادات ۳/ ۲۰۱، ۱۸۳، ۶۶۲، وكشاف القناع ۴/ ۲۳۲

(٢) الهداية وفتح القدير عليها ٥/ ٢٧٠ \_ ٢٧١

ما بقي من الثمن بعد الحيط، فكان الخط بعد العقد ملتحقا بأصل العقد، كأن الثمن في ابتداء العقد هو ذلك المقدار، وكذلك في الزيادة.

٧ - في الشفعة، يأخذ الشفيع المشفوع بها بقي بعد الحط، ولا تلزمه الزيادة، لأن فيه إبطال حقمه الشابت بالبيع الأول وهما لا يملكانه. ألا ترى أنه ينتقض جميع تصرفات المشترى حتى الفسخ.

٣ - في استحقاق المبيع يرجع المشتري على
 البائع بالزيادة، ولو أجاز المستحق البيع كان له
 أن يطالب بالزيادة.

 ٤ ـ في حبس المبيع، فله حبسه حتى يقبض الزيادة.

 و. في هلاك الزيادة، فلو هلكت الزيادة قبل القبض تسقيط حصتها من الثمن، بخلاف الزيادة المتولدة من الميع حيث لا يسقط شيء من الشمن جلاكها قبل القبض (١٠) وينظر تفصيل المذاهب في ذلك في الموسوعة ج٩ص٣٠ مصطلح (بيع) ف٥٦٥

## تصرف البائع في الثمن:

٣٢ ـ يصبح تصرف البائع في الثمن قبل قبضه
 عند الحنفية مطلقا إذا كان التصرف بتمليكه عن

عليه الدين بعوض أو بغير عوض، ولأن الثمن في الذمة ولا يتمين بالتميين، فلا يحتمل فيه غرر الانفسساخ بالهسلاك، ولأن الثمن ماوجب في السذمسة، والقبض لا يرد عليه حقيقة، وإنها يقبض غيره مثله عينا، فيكون مضمونا عليه.

قال ابن عاسدين: الثمن قسيان: تارة يكون حاضـرا كها لواشــترى فرمسا بهذا الإردب من الحنطة أو بهذه اللراحم ، فهذا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بهة وغيرها من المشتري وغيره.

وتارة يكون دينا في الذمة كها لواشترى الغرس بإردب حنطة في الذمة أو عشرة دراهم في السذمة فهذا يجوز التصرف فيه بتمليكه من المشتري فقط، لأنه تمليك الدين ولا يصع إلا عن هوعليه، ومثله القول المقابل المعتمد للشافعية.

واستثنى ابن نجيم من عدم جواز تمليك الدين \_ ومنه الثمن الذي في الذمة \_ لغير من هو عليه ثلاث صور:

الأولى: إذا سلطه على قبضه، فيكون وكيلا قابضا.

الثانية: الحوالة .

الثالثة: الوصية. (١)

وعند الشافعية لا يجوز التصرف في الثمن المعين قبل قبضه.

أما الثمن الـذي في الـذمـة: فالمعتمـد عند الشافعية أنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه. <sup>(١)</sup>

وعند المالكية يجوز التصرف في الثمن قبل قبضه إلا إذا كان طعاما فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. (<sup>7)</sup>

وعند الحنابلة إن كان الثمن معينا فإن كان التماقد عليه بكيل، أو وزن، أو ذرع، أوعد فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالكيل، أو الوزن، أو الزرع أو العد، وإن كان التعاقد عليه جزاف أو لم يكن مكسيلا، ولا موزونا، ولا معدودا، ولا مزروعا، جاز التصرف فيه قبل قضه.

وأما الـذي في الـذمـة فلا يجوز التصرف فيه قبـل قبضـه لغير من هوعليه ويصح بيعه وهبته لمن هوعليه . <sup>(7)</sup>

تسليم الثمن : ٣٣ ـ ذهب الحنفية إلى أن من باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن أى نقدا بنقد سلمامعا، لاستوائهها في

(۱) مفني للمصناح ۲/ ۲۹، والمجموع ۲/۳۷۹ ۲) الحطساب ۶/۲۸۶، والسندسسوقي ۳/ ۳۲۹، والفروق ۲/ ۲۷۹ - ۲۷۰ ۲) شرح مستهن الإدادات ۲/ ۱۸۹ (۱) نيسين الحقسائق ۸۲/۶، ومغني المحتساج ۲۹/۹۰، والهداية والعناية وفتح القدير (۲۹۹، والبحر الرائق ۲/۹۲، والسدر المختسار ورد المحتسار عليه ۵/۱۵۳، والاختيار ص/۱۸، ويدائم الصنائع ۲۳۲۲/

التعيين في الأول، وعدم التعيين في الثاني، ولأن المساواة في عقد المعاوضة مطلوبة للمتعاقدين عادة، وتحقيق المساواة ههنا في التسليم معا. (() ويتحو ذلك قال المالكية: فالمعقود عليه ثمن متمنات، فإن وقع العقد على دنانير بدنانير أو دراهم بدناتير أو دراهم بدراهم، أو على دراهم بدناتير أو دراهم وجوب التسليم قبل الأخر. وكذا إن وقع العقد في شيء من المثمنات كعرض بعرض وتشاحا في في شيء من المثمنات كعرض بعرض وتشاحا في الإقباض. إلا أن العقد يفسخ بالتراضي في الصورة الأولى (الصرف) ولا يفسخ ورن المقايضة.

وذهب الشافعية إلى أن الثمن إذا كان معينا نقدا أو عرضا، يجبر البائع والمشتري كلاهما على التسليم في الأظهر، لاستواء الجانبين، لأن الشمن المسين كالمسع في تعلق الحق بالسدين والتسليم واجب عليهها، فيلزم الحاكم كلامنها إحضارما عليه إليه أو إلى عدل، ثم يسلم كلا ماوجب له، والخيرة في البداية إليه.

ومقابل الأظهر عدم إجبارهما. أما إذا لم يكن الثمن عينا بل في الـذمة (البيع المطلق) ففيه

أربعة أقوال ، المقدم منها إجبار البائع .

وينحوذلك قال الحنابلة: فإذا كان الثمن عينا أوعرضا، والمبيع مثله جعل بين البائع والمشتري عدل يقبض منها ويسلم إليها، لأنه حق البائع قد تعلق بعين الثمن، كما تعلق حق المشتري بعين المبيع فاستويا.

وعن أحمد مايمدل على أن البـائع يجبر على تسليم المبيع أولا . (١)

٣٤ ـ ومن باع سلعة حاضرة بثمن في الـذمة ، فقـد اختلف الفقهـاء فيمن يلزمـه التسليم أولا على اتجاهات :

الأول: يلزم المشتري تسليم الثمن أولا. وهوقول الجمهور (الحنفية والمالكية وأحد أقوال الشافعية). (أ) فللبائع حق حبس المبيع حتى يقبض الثمن إذا كان الثمن حالا، وليس للمشتري أن يمتنع من تسليم الثمن إلى البائع حتى يقبض المبيع، ومثله عند الحنفية إذا كان الثمن نقدا معينا لأنه لا يتعين بالتعيين.

٣٥ ـ واستـدلـوا بقوله ﷺ: «الدّين مقضي، (٦)

<sup>(</sup>١) الاختيار ٧/٨، وابن عابدين ٤/٤٤، والزيلمي ٤/٤١، والبناية على الهداية ٦/ ٣٥٠، والبدائع ٧/ ٣٣٣٤

 <sup>(</sup>١) جواهسر الإكليسل ٢/ ١٠، والحطساب ٤/ ٣٠٥، ومغني
 المحتساج ٢/ ٧٤، والقليبويي ٢١٨/٢، والشرح الكبير مع
 المغنى ١١٣/٤

المضي ۱۱۲٪ وبدائع الصنائع ۲۳۲۳، ومواهب (۲) الحسليلة (۲۰۰۰، وبدائع الصنائع ۲/۲۷۳، ومواهب الجليل ۲/۰۳۵، ومغني المحتاج ۲/۲٪ وتحقة المحتاج ٤/۲٪، والشرح الكبير لابن قدامة ۱۱۳٪

 <sup>(</sup>٣) حديث: والدّين مقضي: أخرجه الترمذي (٣/ ٥٥٦ ـ ط
 الحلبي) من حديث أبي أمامة وحسنه.

فقد وصف عليه الصلاة والسلام الدين بكونه مقضيا عاما أو مطلقا، فلو تأخر تسليم الثمن عن تسليم المبيح لم يكن هذا الدين مقضيا، وهذا خلاف النص.

واستدلوا بالمعقول بأن العقد يقتضي المساواة في تعين حق كل واحد منهها، (() وحق المشتري قد تعين في المبيع، فيسلم هو الثمن أولا، ليتعين حق البائح فيه، كها تعين حقه في المبيع، إذ الثمن لا يتعين في هذه الصورة إلا بالقبض.

وصورة هذا: أن يقال للبائع احضر المبيع ليعلم أنه قائم، فإذا حضر قيل للمشتري: سلم الثمن أولا.

٣٦ ـ وبناء على هذا القول ذهب الحنفية إلى أنه: لوباع بشرط أن يدفع المبيع قبل نقد الثمن فسد البيع، لأنه لا يقتضيه العقد. وقال محمد: لا يصح لجهالة الأجل، حتى لوسمى الوقت الذي يسلم فيه المبيع جاز. وإن كان المبيع غائبا فللمشتري أن يمتنع من تسليم الثمن حتى يحضر البائع المبيع. (1) لان تقديم تسليم الثمن لتحقق المساواة، وإذا كان المبيع غائبا لا تتحقق المساواة بالتقديم، بل يتقدم حق البائع ويتأخر المساواة وإذا كان المبيع غائبا لا تتحقق المساواة وإذا كان المبيع غائبا لا تتحقق المساواة وإذا كان المبيع غائبا لا ويتأخر

حق المشتري، حيث يكون الثمن بالقبض عينا مشارا إليها والمبيع ليسكذلك، ولأنمن الجائز أن يكون المستري، فلا يؤمر بالتسليم إلا بعد تسليم المبيع، سواء أكمان المبيع في ذلك المصرأم في موضع آخر بحيث تلحقه المؤنة بالإحضار، والمستري إذا لتي البائع في غير مصرهما، وطلب منه تسليم المبيع، ولم يقدر عليه، يأخذ المشتري منه كفيلا أو يبعث وكيلا ينقد الثمن له ثم يسلم المبيع.

لذلك فإن للبائم حق حبس المبيم حتى يستوفي الثمن كله، ولوبقي منه درهم، إلا أن يكون مؤجلا، لأن حق الحبس لا يتجزأ، فكان كل المبيع محبوسا بكل جزء من أجزاء الثمن.

فإذا كان الثمن مؤجلا، فليس للبائع حق حبس المبيع، لأنه بالتأجيل أسقط حقه في الحبس.

ولوكان بعضه حالا وبعضه مؤجلا، فله حبس المبيع إلى استيفاء الحال. <sup>(١)</sup>

ولــوأبـرأ المشــتري من بعض الثمن كان له حق الحبس حتى يستوفي الباقي، لأن الإبراء كالاستيفاء.

<sup>(</sup>۱) بدائسع الصنسائسع ۳۲۳۳ ـ ۳۲۲۳، ۳۲۲۱ ـ ۳۲۲۳، وفتح القدير ۱۸۰۵، والشلبي على تبيين الحقائق £ 12

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٧/ ٣٢٦٠

 <sup>(</sup>۲) تيسين الحقساق ٤/٤/٤ ، والاختيار ١/ ١٨٠ ، وبدائع الصنائع ٣/ ٣٣٣٠ ، ٣٣٣٠ ، والبحر الرائق ٥/ ٣٣١ ، ومغنى المحتاج ٢/٤/ ، وتحفة المحتاج ٤٠٠/٤

ولا يسقط حق حبس الباثع للمبيع، ولوأخذ بالثمن كفيلا أورهن المشتري به رهنا، لأن هذا وثيقة بالثمن فلا يسقط حقه عن حبس المبيع لاستيفاء الثمن. (1)

٣٧ ـ الاتجاه الثاني: يلزم البائع تسلم المبيع أولا.

وهو المذهب عند الحنابلة وأحد أقوال الشافعية، لأن حق المشـــتري في العــين وحق البـــاتــع في الـذمــة، فيقـدم مايتعلق بالعـين، وهذا كأرش الجناية مع غيره من الديون.

ولأن ملك البائع للثمن مستقر، لأمنه من هلاك، ونفرذ تصرفه فيه بالحوالة والاعتياض، وملك المشتري للمبيع غير مستقر، فعلى البائع تسليمه ليستقر. (<sup>7)</sup>

٣٨ ـ الاتجاه الثالث: أن يسلم البائع والمشتري
 معا.

وهو أحد أقوال الشافعية .

فالسائسة والمسسري إذا ترافعا إلى حاكم يجران، لأن السسليم واجب عليها، فيلزم الحاكم كلا منها بإحضار ماعليه إليه، أو إلى

(۱) فتح القدير ١٠٨/٥ ـ ١٠٩، والشلبي على تبيين الحقائق ١٤/٤

(٧) مغني المحتساج ٧/ ٧٤، وتحقة المحتاج ٤/ ٤٠٠، والروض وأسنى المطالب عليه ٧/ ٨٩، ويدائع الصمتائع ٧/ ٣٣٦٠، والشرح الكبير لابن قدامة ٤/١٣، ١٦٣

عدل، فإن فعسل سلم الثمن للبسائسع والمبيع للمشتري، يبدأ بأيها شاء . (١)

٣٩ - الاتجاه الرابع: إذا اختلف الباتع والمشتري، وترافعا إلى حاكم، فلا إجبار أولا، وعلى هذا يمنعها الحاكم من التخاصم، فمن سلم أجبر صاحبه على التسليم، وهو أحد أقوال الشافعية.

وذلك: لأن كلا منها ثبت في حقه إيضاء واستيفاء ولا سبيل إلى تكليف الإيفاء. (٢)

وتَـرِدُ هذه الأقـوال الأربعة عند الشافعية فيها إذا كان الثمن حالا في الذمة بعد لزوم العقد .

وقيد الشافعية الحبس بخوف الفوت، فقالوا:

للبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه الحال كله إن خاف فوته بلا خلاف، وكذا للمشتري حبس الثمن المسذك ور إن خاف فوت المبيع بلا خلاف، لما في التسليم حينئذ من الضرر الظاهر.

وإنها الأقوال السابقة فيها إذا لم يخف البائع فوت الثمن، وكـ فدا المشــتري إذا لم يخف فوت المبيع، وتسازعا في مجرد الابتداء بالتسليم. لأن

 <sup>(</sup>١) مفني المحتاج ٢/ ٧٤، وغضة المحتاج ٤/ ٤٢٠، وبدائع العمثائع ٧/ ٢٢٠٠ والشرح الكير لابن قدامة ٤١٦٣/ (٢) مفني المحتاج ٢/ ٧٤، وتحقة المحتاج ٤٢٠/٤

الإجبار عند خوف الفوات بالهرب، أوتمليك المال لغيره أو محوذلك فيه ضرر ظاهر.

أما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع به، لرضاه بتأخيره.

واستنى الشافعية أيضا ما إذا كان البائع وكيلا، أو وليا، أو ناظر وقف، أو الحاكم في بيع مال المفلس، فإنه لا يجبر على التسليم بل لا يجوز له حتى يقبض الثمن. فلا يأتي إلا إجبارهما أو إجبار المشتري، ولوتبايع وليان أو وكيلان لم يأت سوى إجبارهما.

الحوالة بالثمن هل تبطل حق حبس المبيع:

1 ع - قال أبويوسف: تبطله سواء أكانت الحوالة

من المشتري، بأن أحال المشتري البائع بالثمن

على إنسان وقبل المحال عليه الحوالة، أم كانت

من البائع، بأن أحال البائع غربيا له على
المشترى.

وقال محمد: إن كانت الحوالة من المشتري لا تبطل حق الحبس، وللبنائع أن يجبس المبيع حتى يستوفي الثمن من المحال عليه.

وإن كانت من البائع: فإن كانت مطلقة لا تبطله أيضا، وإن كانت مقيدة بها عليه تبطله.

فأبو يوسف أراد بقاء الحبس على بقاء الدين في ذمة المشتري، وذمته برثت من دين المحيل بالحوالة، فيبطل حق الحبس.

ومحمد اعتبر بقاء حق المطالبة لبقاء حق المساب البقاء حق الحسس، وحق المطالبة لم يبطل بحدوالة المشتري، ألا ترى أن له أن يطالب المحال عليه فلم يبطل حق الحبس، وبطلت حوالة البائع إذا كانت مقيدة بها على المحال عليه فبطل حق الحبس.

قال الكاساني : والصحيح قول محمد، لأن حق الحبس في الشرع يدور مع حق المطالبة بالثمن، لا مع قيام الثمن في ذاته بدليل: أن الشمن إذا كان مؤجلا لا يشبت حق الحبس والثمن في ذمة المشتري قائم، وإنها سقطت المطالبة، فدل ذلك على أن حق الحبس يتبع حق المطالبة بالثمن لا قيام الثمن في ذاته، وحق المطالبة في حوالة المشتري، وحوالة البائع إذا كانت مطلقة فكان حق الحبس ثابتا، وفي حوالة البائع إذا كانت مقيدة ينقطع فلم ينقطع حق الحبس. (1)

مصروفات التسليم :

٤٤ - أجرة كيّال المبيع ووزانه وذراعه وعاده. . إن كان البيع بشرط الكيل أو الوزن أو الذرع أو العد تكون على البائع . قال اللددير: ما لم يكن شرط أو عرف بخلافه . لأن عليه إيفاء المبيع، ولا يتحقق ذلك إلا بكيله ووزنه وعده ولأنه بكل

<sup>(</sup>١) بدائـع الصنــاتـع ٧/ ٣٢٦٤، وفتح القدير ٥/ ١٠٩، ورد المحتار ٤/ ٥٦١

من ذلك يميز ملكه عن ملك غيره، ولأنه كبائع الثمرة الذي عليه سقيها.

وأجرة كيّال الثمن ووزّانه وذرّاعه وعادّه تكون على المشــتري، وهــوقول الحنفية والمـالكيـة والشافعة والحناملة. (١)

لأن المشتري يحتاج إلى تسليم الثمن وتمييز صفته، فكانت مؤنته عليه، وبناء على ماتقدم قال الصاوى من المالكية:

لو تولى المشتري الكيل أو الوزن أو العد بنفسه، هل له مطالبة البائع أجرة ذلك أم لا؟ والظاهر كها قالمه الدسوقي أن له الأجرة إذا كان شأنه ذلك أو سأله الأخر.

وأجرة إحضار المبيع الغائب إلى مجلس العقد على البائع ، وأجرة إحضار الثمن الغائب على المشتري ، صرح بذلك الشافعية . (7)

 ٤٣ ـ أما أجرة النقل المحتاج إليه في تسليم المبيع المنقول فقد اختلفوا فيها على قولين:

القول الأول : أنها على المشتري.

(١) مغني المحتاج ٢/ ٧٥، وتحفة المحتاج ٢٣/٤، والجمل
 ١٧٧/٣

(٣) فتح القدير ٥/٨٠، وهو مقاد المادة ٢٨٨ و٢٨٨ من عبلة الأحكمام المدلية، وشرح المجلة لدير القاضي ٥٣/١٥٠، ويصفني المحساج ٢/٣٠، والمغني لابن قداسة ٤/٢٠٠، والمغني لابن قداسة ٤/٢٠٠، والمسرو والصاوي عليه ١٩٧/٣، والشرح الكبير بحاشية اللسوقي ٣/١٣٠، ط النجارية.

وهـ وقول الشـافعية ونص عليه الإمام أحمد، لأنه لا يتعلق به حق توفية .

قالوا: وقياسه أن يكون في الثمن على البائع.

الثاني: على حسب عرف البلدة وعادتها. وهـ وقول الحنفية على ما نصت عليـ ه المادة ٢٩١ من مجلة الأحكام العدلية.

أما الأشياء المبيعة جزافا فمؤنها ومصاريفها على المشتري . . مشلا: لوبيعت ثمرة كرم جزافا كانت أجرة قطع تلك الثمرة وجزّها على المشتري .

وكذا لوبيع أنبار حنطة مجازفة فأجرة إخراج الحنطة من الأنبار ونقلها على المشتري.

وهو مفاد المادة ٢٩٠ من مجلة الأحكام العدلية. (١)

وقياسه أن تكون مؤن الثمن ومصاريفه إن كان جزافا على البائع .

3 - واختلف وا في أجرة ناف الثمن (٢) على الأقوال الآتية :

١ ـ أنه على البائع وبه قال الشافعية، وهو الذي

 (۱) فتح القدير ٥٠٨/٥، والصاوي على الشرح الصغير للدرير ٢/ ١٩٧، ومغنى المحتاج ٢٣/٢

(٢) مغني المحتساج ٢/ ٧/٣ . والمغني لابن قدامسة ٢٠ / ٢٧. وشرح المجلة لمير القاضي 1/ ٤٥٤ . وأنبار الطمام واحدها (نبر) ومعنى الأنبار: جماعة الطعام من البر والتمر والشعير. انظر: ختار الصحاح مادة: (نبر).

رواه ابـن رسـتم عن محمــد بن الحسن، وهــو المذكور في المختصر، ووجهه:

أن النقد يحتاج إليه بعد التسليم، وحينئذ يكون في يد البائع وهو المحتاج إليه لاحتياجه إلى تميز حقه وهو الجياد عن غيرحقه، أوليعرف المعيب ليرده.

٧- أنسه على المستري، وهو الذي رواه ابن سهاعة عن محمد، وبه كان يفتي الصدر الشهيد لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد، والجودة تعرف بالنقد، كما يعرف المقدار بالوزن فكان هو المحتاج إليه.

٣- أن أجرة النقد على رب الدين بعد القبض وقبله على المدين لأن على المدين إيفاء حقه، فتكون أجرة التمييز عليه وبعد القبض دخل في ضهان رب المدين، ويدعي أنه خلاف حقه، فيكون تمييز حقه عليه. (١)

هذا وهناك أحكام أخرى تتعلق بالثمن تنظر في مواضعها منها مايلي:

اختلاف البائع والمشتري في الثمن (ر: دعوى).

(١) وأجسرة نقد الثمن: هي التي تعطى للناقد (الصيري أو تحوي ليمينز القنود الزيوف من غيرها. والنقد: غييز المدراهم وإخراج الرئيف منها، وكنذا غييز غيرها/ تاج العروس مادة: (نقد) وانظر: عبارات البحر الرائق ٥/ ٣٣٠ مردانية

وبيع جنس الأثبان بعضه ببعض (ر: صرف).

وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب: (ر: خيار العيب).

والبيع بمثل الثمن الأول (ر: تولية). والبيع بمثل الثمن الأول مع زيادة (ر: مرابحة).

والبيع بأنقص من الثمن: (ر: وضيعة). وإشراك الغير فيها اشتراه بأن يبيعه نصفه مثلا (ر: شركة). <sup>(١)</sup>

الثمنية في علة الربا (ر: ربا).



(١) الهداية مع فتح القدير ١٠٠/٥، ومغني المحتاج ٧٣/٠، وتبيين الحقائق ٤/ ١٤، والبحر الرائق ٥٠ ٣٣، والدر المختسار وعليسه ردّ المحتار ٤/ ٥٦٠، وبدائع المسائع ٧/ ٣٢٤- ٣٢٤٠/

والحنابلة ما كان له خمس سندين وطعن في السادسة، وعند المالكية ابن ست سنين، وهو مارواه حرملة عن الشافعي.

## ب ـ من البقر والجاموس:

يرى الحنفية والحنابلة، وهومذهب المالكية والمشهور عند الشافعية، أن الثني من البقر والجاموس ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. وذهب المالكية في قول: وهوما رواه حرملة عن الشافعي إلى أنه ما استكمل ثلاث سنين، ودخل في الرابعة . (1)

وللشافعية قول ثالث: وهو أن الثني من البقر ما استكمل سنة .<sup>(٢)</sup>

### جــ من الضأن والمعز:

ذهب الحنفية والحنابلة، وهوقول للهالكية، ورواية عن الشافعية إلى أنه ما استكمل سنة ودخل في الثانية.

والمذهب عند المالكية وهو الأصح عند الشافعية، أنه ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. (٢)

(۱) ابن عابدین ۱۹/۲، وه ۲۰۰ و الاختیار لتعلیل المختار ۱۰۸/۱، والفواتین ۹۳ و روضة الطالین ۱۳/۳۲ م الکتب الإسلامي، والمفني ۱۹۳۸ ط مکتبة الریاض، وکشاف الفتاع ۲۰ م/۱ (۲) روضة الطالین ۲/۱۲ وه/۲۰ ط دار ایجاء الترات العربی، وروضة الطالین ۲/۱۲ وه/۲۰ ط دار ایجاء الترات العربی، وروضة الطالین ۲/۱۲ وه/۲۰۲۶ والمفنی ۱۳۲۸

# ثنيا

انظر: استثناء، بيع الوفاء.

# ثغ

### التعريف:

 ١- الثني في اللغة: الذي يلقي ثنيته والجمع ثنيان وثناء، والأنثى ثنية وجمعها ثنيات، ويكون ذلك في ذوات الظلف والحف والحافو.

والثنية: واحدة الثنايا وهي من الأسنان الأربع التي في مقدم الفم ثنتان من فوق وثنتان من أسفل. والثنية أيضا طريق العقبة بين الجبلين. (1)

٢ ـ واختلفت أقوال الفقهاء في المراد بالثنية على
 النحو التالي:

### أ \_ الثني من الإبل:

الثني من الإبل عند الحنفية والشافعية

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح مادة: (ثني).

### الألفاظ ذات الصلة :

### أ-الجندع:

٣- الجـ ذع بفتحتين قبل الذي، وليس تسميته بسن تسقط أو تنبت، والجمع جدعان وجذاع، والأثنى جذعة والجمع جدعات، وجذاع، وهي في اللغة لولد الشاة في السنة الثانية، ولولد البقرة وولد ذات الحافر في السنة الثالثة، وللإبل في السنة الثالثة، وللإبل في السنة الثالثة، وللإبل في السنة الثالثة، وللإبل في السنة الخامسة. (1)

وأما في الاصطلاح فاختلف الفقهاء فيه على أقوال(٢) ينظر تفصيلها في مصطلح: (جذع).

### ب-الحق:

الحق بالكسر ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة، والأنثى حقة وحق أيضا. وإنها سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها، ويطرقها الفحل. (7)

## الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرض الفقهاء للثني في أبواب الزكاة،
 والأضحية، والهدي، وذهبوا إلى جواز دفع





(۱) ابن عابدین ۱۹/۲، وه/۲۰۰، ۲۰۰، والقوانین الفقهیة ۱۹۳، ۱۹۳، وروضة الطـالبـین ۱۹۳/۱، ۱۹۳، و۱۳/۱۰ ۱۵۰، وکشـاف القتاع ۱۸۲/۱، ۱۹۱، ۱۹۱، والمغني ۱۲۲/۸

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح مادة: (جذع).

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدین (۲۰۶، والقوانین الفقهیة/ ۱۹۳، وروضة الطالین ۱۵۳/۳، ۱۵۶، ۱۹۳/۳، وکشاف القناع الطالین ۱۸۳/۳،

 <sup>(</sup>٣) مختار الصحاح مادة: (حقق)، وابن عابلين ١٧/٢،
 وكشاف القناع ٢/ ١٨٥، ١٨٦

وفي الفواكم الدواني: الثواب مقدار من الجزاء يعلمه الله تعالى يعطيه لعباده في نظير أعالهم الحسنة المقبولة. (١)

# ثىواب

### التعريف :

١ ـ الشواب: العوض: والله يأجر عبده، أي يثيب، وأصله من ثاب أي رجع، كأن المثيب يعوض المثاب مثل ما أسدى إليه.

والشواب: الجيزاء، لأنبه نفع يعود إلى المجزي، وهـ و اسم من الإثابة أو التثويب، منه قوله في الهبة: مالم يثب منها، أي مالم ىعوض. (١)

والشواب : جزاء الطاعة ، وكذلك المثوبة ، قال تعالى: ﴿ لمسوبة من عند الله خير ﴾ (١) وأعطاه ثوابه ومثوبته، أي جزاء ما عمله.

وفي تعريفات الجرجاني: الثواب ما يستحق به الرحمة والمغفرة من الله تعالى، والشفاعة من الرسول 越.

وقيل: الثواب هو إعطاء ما يلائم الطبع . <sup>(٣)</sup>

(١) لسسان العرب والمصبساح المتشير والمضرب والراهر والمعجم الوسيط، وأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء مادة: وثوب،

(٢) سورة البقرة/ ١٠٣

(٣) التعريفات للجرجاجي وكشاف اصطلاحات الفنون.

# الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ الحسنة :

٢ - الحسنة ما يتعلق بها المدح في العساجسل والثواب في الأجل. (٢) وهي بذلك تكون سببا للثواب.

· - الطاعة :

٣- الطاعة: الانقياد (٣) فإذا كانت في الخبر كانت سببا للثواب، وإذا كانت في المعصية كانت سببا في العقاب.

ما يتعلق بالثواب من أحكام.

للثواب عند الفقهاء إطلاقان:

أ \_ الثواب من الله تعالى لعباده جزاء طاعته . ب\_ الثواب في الهبة (أي العوض المالي).

وبيان ذلك فيها يلى :

· Yet

الثواب من الله تعالى:

٤ - الأصل أنه لا يجب على الله شيء، بل الثواب فضله والعقاب عدله ﴿لا يسأل عما

<sup>(</sup>١) القواكه الدواني ١/ ٣٢ (٢) التعريفات للجرجاني. (٣) لسان العرب والمصباح المتر.

يفعل ﴾ (1) والتكاليف كلها راجعة إلى مصالح العبداد في دنياهم وأخراهم والله غني عن عبادة الكلم، لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين. (1)، وقد أجرى الله سبحانه وتعالى أحكامه في الدنيا على أسباب ربطها بها، ليعرف العباد بالأسباب أحكامها، فيسارعوا بذلك إلى طاعته واجتناب معصيته، إذا وقفوا على الأسباب، فأمر المكلفين كلهم ونهاهم، وقد وعد من أطاعه بالثواب، وتوعد من عصاه بالعقاب. (1)

### من يستحق الثواب :

لاخلاف في أن المكلف من المسلمين يثاب
 على الطاعات، ويعاقب على المعاصي إلا أن
 يشمله الله بعفوه، لأن المكلف هو المخاطب
 بالتكاليف الشرعية من أوامر ونواه وهي التي
 يترتب عليها الثواب والعقاب. (4)

٦ أما غير المكلفين كالصبيان والمجانين
 فالأصل أنهم غير مخاطبين بالتكاليف الشرعية،

غير أن الصبي الميز أهل للثواب لما له من قدرة قاصيرة، وتصح عبادته من صلاة، وصوم، واعتكاف، وحج، وغير ذلك ويكتب له ثواب ما يعمله، والمدليل على صحة عبادته قول النبي ﷺ: ومروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر منين (١) وحديث صلاة ابن عباس مع النبي ﷺ قال: وبت في بيت خالتي ميمونة فصلي رسول الله ﷺ العشاء، ثم جاء فصلي أربع ركعات، ثم نام، ثم قام فجئت فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، (٢) وحديث تصويم الصحابة الصبيان يوم عاشوراء. فعن الربيع بنت معوذ قالت: وأرسل النبي ﷺ غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعدونصوم صبياننا ،ونجعل لهم اللعبة من العهن. فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطارة ، (٣) وقد رجح المالكية تعلق الندب

<sup>(</sup>۱) حديث : دمروا أولادكم بالصلاة وهم أبشاء سبع ستين واضر بموهم عليها وهم أبناء عشر ستين، أخرجه أبو داود (۱/ ٣٣٤ - تُعقِق عزت عيسد دعسر) وحست النووي في رياض الصالحين (ص ١٧١ ط الرسالة).

رياس معد ين رحل (٢) حديث صلاة ابن عباس مع النبي على أخرجه البخاري (الفتح ٢٠/ ١٩٠ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) حديث تصويم الصحابة الصبيان يوم عاشوراء. أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٢٠٠ ط السلفية).

 <sup>(</sup>۱) سورة الأنبياء / ۲۳
 (۲) فتح الباری ۳/ ۲۲۹، وصحیح مسلم بشرح النووي

۱۲۰/۱۷ (۳) قواعد الأحكام ۱/ ۱۶، ۲/۳۳، والفروق للقراق ۲/۳،

<sup>(</sup>۱) وانتد اداعتهم (۱۲۰، ۱۲۰) وانتدوق تصوی (۱۲۰۰ (۱ع) التلویسے ۲۲۲/۲ والأحکسام للأصدی ۱۲۷/۱-۱۱۵۸

 <sup>(</sup>٤) التلويسع ١٩٢٧ والاحكسام للاصدي ١/ ١٤٧٠، والفروق والمستصفى ١/ ٩٠ وقواعد الأحكام ١/ ١١٤، والفروق ١٩٣/٢

والكراهة بالصبي دون الواجبات والمحرمات فيشترط لها البلوغ، وذلك لأمره بالصلاة لسبع من الشارع، بناء على أن الأمر بالأمر أمر بالشيء المأموريه، وكذلك المجنون أحل للثواب، لأنه يبقى مسلما بعد الجنون والمسلم يثاب. (1)

وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولي : (صبي، جنون، أهلية).

٧ ـ واختلف الفقهاء فيا يفعله الكافر من أعال السبر ثم يسلم، هل ينفعه عمله السابق أو لا السبر ثم يسلم، هل ينفعه؟ والأصل في ذلك ما رواه حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم فهل فيها من أجر؟ فقال النبي ﷺ: أسلمت على ما أسلفت من خم . (1)

قال الحربي: معناه ما تقدم لك من الخير السذي عملت، هولك. وقبال المازري: ظاهر الحديث أن الخير الذي أسلفه، كتب له، لكن ابن حجر نقل عن المازري رواية أخرى في مكان آخر وهو أن الكافر لا يصح منه التقرب، فلا

(1) التلويح ٢/ ١٦٤ - ١٦٧٠ . وسمع الجسوامع ٢/ ٢٥ ـ ٥٣ . والمجمسوع ٢/ ٢٤ تحقيق تجيب المطيعي، وابن عابسدين ١/ ١٨٠ . وتسليب الفروق باحش الفروق باحش (١٤/ ١٥٠ واللسوقي ١/ ١٨٠ (٢) حديث: وأسلمت على ما أسلفت من خبره . أخسرجمه البخاري (الفتح ٣/ ٢٠١ - طالسلفية) .

يشاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه ... وتابعه القاضي عياض على ذلك. واستضعف النووي رأي القائلين بعدم الثواب وقال: الصواب الذي عليه المحقون بل نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم وسات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له، والد جزم بها جزم به النووي إبراهيم الحربي وابن بطال وغيرها من القدماء، والقرطي وابن المنبر من المتأخرين. (1)

أما ما فعله الكافر من أعيال البرثم مات على كفره، فقد أجمع العلماء على ما قال النووي على أنه لا ثواب له في الأخرة، وإنها يطعم في الدنيا بها عمله من الحسنات، (") وقد قال النبي ﷺ: وإن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الأخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الأخرة لم تكن له حسنة يجزى بهاء. (")

مایثاب علیه وشروطه :

٨ ـ من المقرد شرعا أن الإنسان يثاب ـ بفضل

(۱) فتح الباري ۹۹/۱ - ۲۰۱، ۳۰۱، ۳۰۲ - ۳۰۲ (۲) صحيح مسلم بشرح النووي ۱۵۰/۱۵۰ وهامش الفروق ۳/۲۲۲ ، والفرطي ۲۰/۱۵۰ - ۱۵۱ (۳) حديث : د إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة». أخرجه مسلم (۲) ۲۱۲۲/۲ - ط الحلي).

الله على مايؤدي من طاعات، واجبة كانت أو منسلوبة، وعسلى مايسترك من محرسات ومكروهات. يقول الله تعالى: ﴿ فعن يعمل مثقال ذوة شرا يوه ومن يعمل مثقال ذوة شرا يوهي (١٠ يهقول النبي ﷺ: وإن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في المدنيا ويجزى بها في المحرمات والمكروهات ليس سببا في حد ذاته المحرمات والمكروهات ليس سببا في حد ذاته للنمة والمترك كافيا للخووج من العهدة، لأنه يسترط لحصول الثواب في الفعل والترك نية امتنال أمر الله تعالى. بل إن المباحات رغم أنها امتنال أمر الله تعالى. بل إن المباحات رغم أنها لا تفتقس إلى نية، كان إن أويسد بها الثواب يجعلها وسيلة للعبادة المشروعة افتقرت إلى

قال الشباطي: الأعيال بالنيات، والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات، والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر، منها قوله تمالى: ﴿وَمَا أَمُووا إِلَّا لِيعِبُدُوا الله مُخلصين له المدين﴾ (قوله ﷺ: وإنها الأعمال بالنيات،

وإنها لكل امرى، مانوى، (1) ومن القواعد الفقهية: لا ثواب إلا بالنية، قال ابن نجيم: قرر المشايخ في حديث: إنها الأعمال بالنيات، أنه من باب المقتضى، إذ لا يصح بلون تقدير لكثرة وجود الأعمال بدونها فقدوا مضافا أي الأسواب واستحقىاق العقاب، ودنيوي وهو السحة والفساد، وقد أريد الأخروي بالإجماع المهدي أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية، وساق ابن نجيم الأمثلة على ذلك في الأفعال والتروك، ثم قال: ولا تشترط للشواب صحة العبادة، بل يشاب على نيته وإن كانت فاسدة بغير تعمده، كما لو صلى عدثا على ظن طهارته. (1)

٩- بل إن الإنسان قد يشاب على ما لم يعمل،
 ويكون الثواب على النية لقول النبي 業: «من هم بحسنة قلم يعملها كتبت له حسنة (٢٠) وقوله: «من أتى فراشه وهوينوي أن يقوم يصلي في الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له مانوى

<sup>(</sup>١) سورة الزلزلة / ٧، ٨

<sup>(</sup>۲) المستخيرة (۲۲، ۲۶۰، والموافقات للشاطبي وما بعدها ١٩ ١٤٩ - ١٥١، إلى ٢/٣٧٣ - ٣٢٩، والفروق للقراقي ١٣٠/، ٢٠٠/، م. ٥١، والمثور في القواعد ٢/ ١٨٧

۲۸۸ (۳) سورة البينة/ ۵

 <sup>(</sup>١) حديث: وإنما الأعمال بالنيات ، أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٩٠ مط السلفية) من - ١٥١٥/٣ مط الحلمي) من حديث عمر بن الحطاب، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) الأشباه لابن نجيم/ ١٩ ـ ٢٦

<sup>(</sup>٣) حديث : ومن هم يحسنة قلم يعملها كتبت له حسنة . أخرجه البخباري (القتح ٢٩٣/١١ ـ ط السلقية) ومسلم ١١٨٨/ ـ ط الحلمي) من حديث عبدالله بن عباس واللفظ لسلم .

وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل، (١)

ويشاب كذلك على العمل وإن لم يقع الموقع المناسب، ففي البخاري حديث المتصدق الذي وقعت صدقت في يد زانية وغني وسارق. (") وحديث معن بن يزيد بن الأخنس الذي أخذ أبيه من الرجل الذي وضعت عنده وقال له النبي على: ولسك ماتويت يايزيد ولك ما أخسلت يا معنه (") قال ابن حجر: هذا يدل على أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته وإن لم تقع الموقع . (") وهذا في الجملة فقد قبل: إن القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية كالإيان بالله تعالى. (")

وينظر تفصيل ذلك في (نية).

مايثاب عليه الإنسان عما ليس من كسبه: لا خلاف في أن الشواب يتعلق بها هومن كسب

وحديث : ومن أتى فراشه وهوينوي أن يقوم يصلى من الليل ففليت عناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدة قد على المنظقة على من ربح من وجل، - أخرجه النسائي (۲۹۸ - ط اكتبرة التجانية)، والحداكم (۲۹۱ / ۲۹۱ - ط دائرة المارف العثابة)، من حديث أبي الدوداه وصححه الحاكم والفقة اللغي.

- (٢) حديث والمتصدق السذي وقعت صدقتمه في يد زانية».
   أخرجه البخارى (الفتح ٣/ ٧٩٠ ط السلفية).
- (٣) حديث : ولك ما تويت يابيزيده أخرجه البخاري (الفتح
   ٣١/ ٣١ ـ ط السلفية).
  - (1) فتح الباري ٣/ ٢٩٠ ٢٩١
  - (٥) قواعد الأحكام ١/ ١٤٩، والذخيرة ١/ ٢٣٧

الإنسان واكتسابه ، أما ثواب ماليس من كسبه فقد اختلف فيه . ويأتي ذلك في مواضع :

# أولا \_ فيها يهبه الإنسان لغيره من الثواب :

1 - يجوز عند الحنفية والحنابلة أن يجعل الإنسان ثواب ما أتى به من عبادة لغيره، سواء أكانت العبادة صلاة، أم صوما، أم حجا، أم صدقة، أم قراءة وذكرا، وغير ذلك لظاهر الأدلة على ذلك، ومنها قوله تعالى: ﴿والذين جاؤ وا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين لذنبك وللمؤ منين والمؤ منات﴾(٢) وقد ضحى النبي على بكيشين أملحين أحدهما عنه والأخر عن أمته، ٣) وروى عمروبن شعيب عن أبيه العساس لما سأله عن أبيه: ولوكان مسلما عن جده أن رسول الشي قال لعسمروبن غاعتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه ملغه ذلك، (٤)

<sup>(1)</sup> الموافقات للشاطبي ٢/ ٢٣٥

<sup>(</sup>۱) سورة الحشر/ ۱۰ (۲) سورة محمد/ ۱۹

<sup>(</sup>٣) حليث : وضحى بكبشين أملحين أحدهما عنه والآخر عن أمنمه أخرجه أبويعلى عن جابر بن عبد الله كما في مجمع الزوائد (٢٧/٤ ـ ط القلسي) وقال الحيثمي: وإسناده

 <sup>(3)</sup> حليث: ولوكان مسليا فأحتثم حشه أو تصدقتم عشه .
 أخرجه أبو داود (٣/ ٣٠٢ - تحقيق عزت عيسد دصاس)
 وإسناده حسن .

وغير ذلك من الأدلة، وأما قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾(١) فمعناه لا يجب للإنسان إلا ماسعى.

وعند المالكية يجوز فيها عدا الصلاة والصيام، وعند الشافعية فيها عدا الصلاة، وفي الصيام وقراءة القرآن خلاف، واستدلوا لذلك بالإجماع، ولأن الصلاة والصيام لا تدخلها النيابة في حال الحياة فكذلك بعد الموت.

١١ ـ واختلف في إهــداء الثــواب للنبي ﷺ
 فأجازه بعضهم ومنعه الآخرون.

وقال ابن عبدالسلام في بعض فتاويه: لا يجوز أن يجعل ثواب القسراءة للميت لأنه تصرف في الشواب من غير إذن الشارع، لكن الحطاب قال: التصرف الممنوع مايكون بصيغة جعلته له، أو أهديته له، أما اللدعاء بجعل ثوابه له فليس تصرفا بل سؤال لنقل الشواب إليه ولا مانع منه. (17)

وللتفصيل ينظر مصطلح أداء (ف 18). (الموسوعة ٢/ ٣٣٤).

ثانيا ـ ثواب فرض الكفاية لمن لم يفعله : 17 ـ من المعلوم أن فرض الكفسايسة إذا قام به

(٢) ابن عابسدين ٢/ ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ، ومنح الجليسل ٢٠٦/١

٥٦٨ ، وقواعد الأحكام ١/٤١١ ـ ١١٥

٤٤٧ ، والحطساب ٢/٥٤٣ إلى ٤٤٥ ، ومـغني المحتساح ٣/٧٧ - ٦٩ - ٧٠ ، وقليسويي ٣/٧٣ ، والمغني ٢/٧٧٥ -

(١) سورة النجم/ 39

البعض سقط عن الباقين، لكن هل يحصل ثواب ذلك لمن لم يفعل؟

قال الفقهاء: الشواب في فرض الكفاية عصل لفاعله فقط، لأنه ثواب الفعل نفسه، وهو لفاعله، وأما غير الفاعل فيستوي مع الفاعل في شقوط التكليف، لا في الثواب على نيت، قال بعض شراح السسالة من المالكية: يحصل الثواب بغير من رد السلام أي بعد رد غيره - إذا نوى السرد وتركه لأجل رد الغير، وإلا فلا. ونقل عن الأبي أن الثواب اغير، وإلا فلا. ونقل عن الأبي أن الثواب عصل مطلقا قال الزواني: وفيه تعسف. (1)

ثالثا ـ المصائب التي تنزل بالإنسسان عل يثاب عليها أم لا؟

۱۳ ـ الأصل في ذلك قول النيﷺ: ومامن مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكهاء<sup>(۲)</sup> وفي رواية أخرى: ومايصيب المسلم من نصب، ولا وصب، ولا هم،

 <sup>(</sup>١) الفسروق ١١٧/١، ومنسح الجليسل ١١١/١ والمزرقباني
 ٣- ١٠٩/١، وقواعد الأحكام ١/٤٤، ومغني المحتاج

 <sup>(</sup>٣) حديث: وسامن مصيبة تصيب السلم إلا كضر الله.
 أخرجه البخاري (الفتح ١٠٣/١٠ ط السلفية)، وسلم
 (١٩٩٣/٤ ـ ط الحلبي) من حديث عائشة، واللفظ للبخاري.

\_ 01 \_

ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشــوكــة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. (١)

قال الشاطبي: إن كانت المصائب من فعل الغير، كفر بها من سيشاته، وأخذ بها من أجر غيره، وحمل غيره، وقرره (٢٠ كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في المفلس يوم القيامة، وإن كانت المصائب من الله تعالى: فهر كفارات فقط، أو كفارات وأجور. (٢٠)

وقال القرافي والعزبن عبدالسلام: المسائب كفارات للذنوب قطعا، سواء أسخط، أم رضي، غير أنه إن صبر ورضي اجتمع مع التكفير الثواب، فللصائب لا ثواب فيها من جهة أنها مصية، لأنها غير مكتسبة، والتكفير بالصية يقع بالكتسب وغير المكتسب. (1)

وقال آبن حجر: التحقيق أن المسية كفارة للنب يوازيها، وبالرضا يؤجر على ذلك، فإن لم يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب يما يوازيه. (\*)

وقالت الحنفية: ماورد به السمع من وعد الرزق، ووعد الثواب على الطاعة، وعلى ألم المؤمن، وألم طفله، حتى الشوكة يشاكها محض فضل وتطول منه تعالى لابد من وجوده لوعده الصادق. (1)

تفاوت الشواب :

يتضاوت الشواب قلة وكشرة باعتبارات مختلفة، ومن ذلك مايلي:\_

أ\_من حيث المشقة:

14 - الأصل أن المشقة من حيث هي غير مقصودة للشارع، فإن الحرج موضوع عن المكلف، ولكن الشقة في الجملة مثاب عليها إذا لحقت في أثناء التكليف، ويختلف أجر تحمل المشاق بشدة المشاق وخفتها، والضابط في ذلك أن الفعلين إذا اتحدا في الشرف، والشرائط، السنويها في جمع الوظائف، استويا في أجرهما لتساويها في جمع الوظائف، وتمالى، فأثيب على تحمل المشقة لأجل الله سبحانه المشاق، وذلك كالاغتسال في الصيف والربيع بالنسبة إلى الاغتسال في شدة برد المشاة، فيزيد أجر الاغتسال في الشياء، فيزيد أجر الاغتسال في الشياء، فيزيد المبائل في من يقصد أجر الاغتسال في الشياء، فيزيد المبائل في من يقصد أجر الاغتسال في الشياء، فيزيد المبائل في من يقصد البرد، وكذلك مشاق الوسائل في من يقصد

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۲۰۳/۱

<sup>(</sup>٣) حديث المقلس. أخرجه مسلم (١٩٩٧/٤ ط الحلمي) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) الفروق £/ ٢٣٤ ، وقواعد الأحكام ١/ ١١٥

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ١٠٥/ ١٠٥

المساجد، والحج، والغزو، من مسافة قريبة، ومن يقصد هذه العبادات من مسافة بعيدة، فإن ثوابها يتفاوت بتفاوت الوسيلة، ويتساوى من جهة القيام بسنن هذه العبادات وشرائطها وأركانها، فإن الشرع يثيب على الوسائل إلى الطاعات، كما يثيب على المقاصد مع تفاوت أجور الوسائل والمقاصد، وكذلك جعل لكل خطوة يخطوها المصلى إلى إقامة الجماعة رفع درجة وحط خطيئة، وجعل أبعدهم ممشى إلى الصلاة أعظم أجرا من أقربهم ممشى إليها، وجعل للمسافرين إلى الجهاد بها يلقونه من الظمأ، والنصب، والمخمصة، والنفقة الصغيرة والكبيرة، وقطع الأودية، وبما ينالونه من الأعداء أجر عمل صالح، وعلى ذلك إذا كانت المشقات من حيث هي مشقات مثابا عليها زيادة على معتاد التكليف دل على أنها مقصودة له، وإلا فلولم يقصدها لم يقع عليها ثواب. (١)

ب ـ تفاوت الثواب من حيث الزمان : 10 ـ من ذلك تفضيل شهر رمضان على غيره من الشهور، وتفضيل صوم يوم عاشوراء وعرفة على غيرهما من الأيام، وتفضيل العمل في ليلة القدر على غيرهما من اللبالي مع مساواتها لقيام كل ليلة من رمضان، وتفضيل الثلث الأخير

من الليـل على غيره من الأزمنـة. وغير ذلك. وقد ورد في ذلك الكثير من الأدلة. (١)

منها قول الله تعالى: ﴿ليلة القدرخير من ألف شهر﴾ . (٢)

جـ ـ تفاوت الثواب من حيث المكان:

17 - تفضل الله سبحانه وتعالى بتضعف الأجور على العبادة في بعض الأماكن، فجعل الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد المدينة مع التساوي في الصلاة، والصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى أفضل من الصلاة في غيره، وكتفضيل عرفة، والمطاف من البقاع التي ورد الشرع بتفضيلها على من البقاع التي ورد الشرع بتفضيلها على عبرها. (\*) يقول النبي ﷺ: وصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام، (\*)

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١/ ٣١، والموافقات ٢/ ١٢٥

 <sup>(</sup>١) المغني ٣/ ١٧٨ وقواعد الأحكام ١/ ٢٦ \_ ٢٧
 (٢) سورة القدر/٣

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢٣/١/ ع. 12 - 10، والجمل ٣٣٧/٥ (٤) حديث : د صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الخرام، . أخرجه البخاري (الفتح ٣٣/٣ - ط السلفية) من حديث أبي هريرة.

د ـ تفاوت الشواب من حيث المصلحة في الفعل:

١٧ ـ من ذلك الإيمان فإنه أفضل من جميع الأعمال بكشرة ثوابه ، فإن ثوابه الخلود في الجنة والخلوص من النار.

وصلاة الجهاعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين صلاة. (١)

### بطــلان الثــواب :

١٨ ـ لا تلازم بين صحة العبادة وإجزائها وبين بطلان ثوابها، فإن العبادة قد تكون صحيحة عجزئة لاستكمال أركانها وشرائطها، ولكن لا يستحق فاعلها الثواب، لما يقترن بها من المقاصد والنيات التي تبطل ثمرتها في الأخرة، ودليل ذلك قول النبي : وإنها الأعمال بالنيات وإنيا لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر البه، (۲)

ومن ذلك الرياء فإنه يبطل ثواب العبادة في الجملة.

١٩ ـ وقد يصح العمل ويستحق فاعله الثواب ولكن يتبعمه بها يبطل هذا الثواب، فالمن والأذى يبطل أجر الصدقة لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى﴾<sup>٣)</sup> يقول

- (١) قواعد الأحكام ١/ ٢٦ ـ ٢٧، والحطاب ٢/ ٨٤ (٢) حديث : و إنها الأعيال بالنيات، تقدم ف٨
  - - (2) سورة البقرة/ 222

ابن القيم: فمثل صاحبها وبطلان عمله وكمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداك(1)، ومن المعاصى ماييطل ثواب العبادة، فقد قال النبي ﷺ: (من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين للة، (۳)

قال النووى: معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه.

٢٠ \_ والإشراك بالله يبطل صحة العمل وثوابه (٢) لقوله تعالى: ﴿ لَتُنَ أَشْرِكَتَ لَيْحِبَطُنَ عملك . (1)

> وفي ذلك تفصيل ينظر في: (ردة). ثانيا :

> > الشواب في الهبة :

٧١ \_ المقصود بالشواب في الحية العوض المالي، والأصل في الهبة أن لا يكون فيها عوض مادي، لأنها تبرع وليست معاوضة، إلا أنه يجوز التعويض فيها وتسمى هبة الثواب، وهي الهبة التي يتم الاعتياض عنها، والعوض في الهبة إما

(١) سورة البقرة/ ٢٦٤

(٢) حديث : د من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، أخرجه مسلم (٤/ ١٧٥١ ـ ط الحلبي) عن بعض أزواج النبي ﷺ.

(٣) الموافقات للشاطبي ١/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦، ١١٨/٢، وأعلام المسوقعسين ١/ ١٨٥ ، وصحيسع مسلم بشسرح النووي ١٤/ ٢٢٧، وابن عابسدين ١/ ٢٧٨، وقسواعد الأحكام 140-148/1

(٤) سورة الزمر/ ٦٥

أن يشترط في العقد أولا:

فإن اشترط في العقد وكان معلوما صح العقد عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في الأظهر نظرا للمعنى عندهم، والقول الشاني للشافعية: أن العقد باطل نظرا إلى اللفظ لتناقضه، فإن لفظ الهبة يقتضى التبرع.

وإذا صع العقد اعتبر بيعا أوكالبيع في الجملة. ويكون له أحكام البيع فيثبت فيه حق الحيار، وحق السفعة، وحق الشفعة، ويسقط حق الرجوع إلا أن الحنفية اشتر طوا لإسقاط حق الرجوع التقابض، وروي عن أحمد ما يقتضي أن يغلب فيها حكم الهبة فلا تثبت فيها أحكام البيع.

٧٧ ـ وإذا اشترط العوض وكان مجهولا صح العقد عند الحنقية والمالكية وهو ظاهر كلام أحمد ومقابل المذهب عند الشافعية . إلا أن العقد عند الحنفية يعتبر هبة ابتداء وانتهاء فيجوز الرجوع فيها على أصل مذهبهم الذي يجيز الرجوع في الهبة ، وقال المالكية : للموهوب له دفع القيمة أورد ألهبة ، فإذا دفع القيمة ألزم الواهب قبولها ، وإذا لم يدفع كان للواهب الرد ، وهم ظاهر كلام أحمد ، والمذهب عند الشافعية والخنابلة بطلان العقد، وحكمه حكم البيع الفاسد .

٢٣ ـ وإن وهب مطلقا دون تقييد بثواب أو عدمه

فعند الشافعية لا ثواب إن وهب الشخص لمن هو دونه ، وكـذا الأعلى منـه في الأظهر ولنظيره على المذهب .

وعند المالكية يصدق الواهب في قصده مالم يشهد العرف بضده.

وعند الحنفية والحنابلة لا تقتضي ثوابا، أي عوضا، والعوض في الهبة المطلقة عند من يقول به هوقيمة المؤهوب أومايعتبر ثوابا لمثله عادة. (١)

74 - ومن أحكام هبة الثواب - غير ماتقدم من ثبوت حق الشفعة ، والخيار ، وإسقاط الرجوع - أن ولي السحن على السحن على السحن على السحن على الشعاد على حنيفة على القبض ، وإنها تصير معاوضة انتهاء ، والولي لا يملك الهبة فلم ينعقد هبة ، فلا يتصور صير ورتها معاوضة يملكها الولي كالبيع ، والحكم كذلك بالنسبة لغير الأب عند المالكية .

وذهب الحنابلة ومحمد من الحنفية والمالكية بالنسبـة للأب إلى أنه يجوز للولي أن يهب من مال الصغير هبة ثواب، لثبوت العوض فيها

(۱) البسفالسم ٢٣/ ١٣٧، وابن عليسفين ١٦/ ١٥ إلى ٢٥٠، والشرح الصغير ٢/ ١٦٩ - ٣٧ طالحلي، ومتع الجليل ٤/ ١١ - ١٦١، والسروسان ٢/ ١٦٧، ومنفي المصناح ٢/ ٤٠٤، والقليسويي ١٤/ ١١، والسروضة ٥/ ٢٨٦، والمغني ٥/ ١٦٤ - ١٥٥، والإقصاح ٢/ ٥، ومستنهي الإرادات ٢/ ١٥،

فكانت في معنى البيع فيجوز للولي، كالبيع. (١) وهـ ذا كله في الجملة، وينظر تفصيل ذلك في: (هبة \_ شفعة \_ خيار).

# ثُول

### التعريف:

 الشول داء يشب الجنون، قال صاحب القاموس: الثول استرخاء في أعضاء الشاة خاصة، أوكالجنون يصيبها فلا تتبع الغنم وتستدير في مرتمها.

وقال ابن الأثير: هوداء يأخذ الغنم كالجنون يلتوي معه عنقها، وقيل هوداء يأخذ في ظهورها ورؤ وسها فتخرمنه، والثولاء من الشاق، وغيرها المجنونة، والذكر أثول (1)

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي.

قال الرملي: الثولاء هي المجنونة التي تستدبر المرعى ولا ترعى إلا القليل، وذلك يورث الهزال. <sup>(7)</sup>

 (١) المبساح المشروق إلى المساح والمحساح والتمريفات الفقهية للمجدوي البركقي، والهاية لابن الأثير (ثول).

(۲) البناية ۹/ ۱۶۵، وابن عابشين ه/ ۲۰۵، والجمل على شرح النهيج (۲۵۳، ويشائع المستائع ۵/ ۲۷، ۲۷، وشسرح النرقتاني ۳/ ۳۵، والحطاب ۲۲۱/ ۲۵۲، ونهاية المحتاج /۱۲۸/۸



(۱) البسلائع ٥/ ١٥٣ ، والمشرح الصغير ٢/ ٣٢٠ ط الحلبي ، ومنتهى الإرادات ٢٩٣/٢

### الألفاظ ذات الصلة:

### الهيام :

من معاني الهيام أنه داء يصيب الإبل من ماء
 تشربه مستنقعا، أو هو عطش شديد لا ترتوي
 معه بالماء، فتهيم في الأرض ولا ترعى. والواحد
 هيهان، والأنثى هيمى.

والصلة بين الهيساء والشولاء أن كلا منهسا مصابة بآفة تمنعها من السوم والرعي . <sup>(١)</sup>

### الحكم الإجمالي :

سـ يرى الشافعية والمالكية على المذهب عدم إجـزاء الشولاء في الأضحية، إلا أن المالكية خصوا عدم الإجـزاء بالشاة دائمة الجنون التي فقـدت التمييز بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا تجانب مايضـرها، أما الجنون غير الدائم فلا يضر عندهم. (٢)

وذهب الحنفية وابن عبد البر من المالكية إلى جواز التضحية بالشولاء، إلا أن الحنفية قيدوا جواز التضحية بها بها إذا كانت تعتلف، أما إذا كان الشول يمنعها من الرعى والاعتلاف فلا

(١) الموسوعة الفقهية ٥/ ٨٤، ونهاية المحتاج ٨/ ١٢٨

(۲) الحطساب ۲/ ۲۷۱ ، وحاشية النمسوقي ۲۲۰/۳ ط دار الفكر، ونهاية المحتاج ۱۲۸/۸، والجمل على شرح المنهج م/۲۰۳، وروضة الطالمين ۲/ ۱۲۵، والموسوعة الفقهة

A7 /0

### تجوز، لأنه يفضي إلى هلاكها فكان عيبا فاحشا.

كها قيد ابن عبد البر جواز التضحية بالثولاء بكونها سمينة . <sup>(1)</sup> ولم نر نصا في ذلك للحنابلة . وللتفصيل : (ر: أضحية) .

# ثياب

انظر: لباس، لبس.



(1) البشاية شرح الهداية 9/ 129، وبدائع الصنائع 0/ 00، 27ط الجهالية وابن عابدين 0/ 200، وشرح المزرقاني 17: 47 كان أول ولـد أبـويـه. (١) فالبكارة بالمعنى الأول ضد الثيوبة لا يجتمعان ولا يرتفعان.

### ب ـ الإحصان:

٣-من معاني الإحصان: التنزوج، وهوشرعا
 النكاح الصحيح المقترن بالدخول مع البلوغ
 والإسلام.

والفـرق بين الثيوبة والإحصان أن الثيوبة قد تكون بالوطء بالزواج وقد تكون بغيره.

### تحقق الثيوبة :

 ٤ ـ يختلف المراد بالثيوبة باختلاف مواطن محثها.

فبالنسبة لاشتراط البكارة في الزواج، وفي رد الأسة المبيعة على أنها بكر إذا ظهرت ثيبا. وكذلك في الوكالة بالتزويج، والوصية للبكر أو الثيب.

يراد بالثيوبة زوال العذرة مطلقا بجهاع أو غيره.

ويراد بالثيوبة في استثهار الثيب في النكاح زوال العذرة بالجياع فقط، ويراد بالثيوبة في الرجم بالرزى للرجل أو المرأة سبق الوطء في نكاح صحيح بشروطه. ويرجع في تفصيل ذلك إلى مواطنها في كتب الفقه ومصطلحات: (نكاح، ووصية، وزني). (7)

(١) المصباح المتير مادة: (بكر).

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٨٨ط دار المعرفة. ومواهب =

# ثيوبة

### التعريف :

 ١- الثيومة مصدر صناعي من ثاب يثوب إذا رجع، ويقال للإنسان إذا تزوج ثيب، وإطلاقه على المرأة أكثر، لأنها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأول.

وورد في الخبر: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». (1) ولا يخرج المعنى الاصطلاحي لكلمة الثيوية عن المعنى اللفوي. وقريب من الثيوية (الإحصان) لأنه حصول الوطء في نكاح صحيح. (1)

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ \_ البكارة:

٢ \_ البكارة هي : عذرة المرأة، ومولود بكر إذا

- (١) حليث: والبكسر بالبكسر جلد مائة ونفي سنة، والنيب بالثيب جلد مائة والرجمه. أغرجه مسلم (١٣١٦/٣ ـ ط الحلبي) من حديث عبادة بن الصامت.
- (۲) تاج العروس، ولسان العرب، والمصباح المنير مادة:
   (ثوب).

الحكم الإجمالي ومواطن البحث : ٥ ـ يظهر أثر الثيوبة في الكبيرة والصغيرة في النكاح.

أما الكبيرة فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم، واستدلوا بها روى أبوهريرة أن رسول الله فل قال: ولا تنكيح الايم حتى تستأمره متفق عليه . (() وروى عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنها عن النبي فل قال: وليس للولي من الثيب أمره . (()

ويقوله ﷺ: والأيم أحق بنفسها من وليهاء ٢٩ وقال الحسن البصري: للأب تزويج الثيب الكبيرة وإن كرهت. (٤)

وأما الثيب الصغيرة: فذهب الحنفية

= الجليسل 4/ 1934 دار الفكسر، والأشبساه والنظسائر للسيوطي 276ط مصطفى الحلبي.

(١) حليث: ولا تنكبح الأيم حتى تستأسر ... ، أخسرجه
البخساري (فتسح البساري ١٩١/ ١٩١ ط السلقية) ومسلم
 (١٠٣٧/٢ ط الحليي) من حديث أبي هريرة.

را این عاب این ۱۰۳۷ - ط الحلیم) من حدیث این عباس. (۱) این عاب دین ۲/ ۲۹۱، والفت این الفتدیة ۱/ ۲۸۹،=

والمــالكيــة، والحنــابلة في وجــه إلى أن للأب أن يزوج بنتــه الثيب الصغـيرة ولا يستأمرها، لأنها صغيرة فجاز إجبارها كالبكر والصبي. (١)

ويسرى الشافعية والحنابلة في وجه آخر أنه لا يجوز تزويجها لعموم الأخبار المستلزمة استثهارها، وعبارتها في الأمر غير معتبرة لصغرها، ولأن الإجبسار يختلف بالبكارة والثيوبة لا بالصغر والكبر، وهمذه ثيب، ولأن في تأخيرها فائلة، وهي أن تبلغ فتختار لنفسها. (<sup>(1)</sup>

 - ولا خلاف بين أهل العلم في أن إذن الثيب النطق من الناطقة، والإشارة أو الكتابة من غيرها لقوله عليه الصلاة والسلام: والثيب تشاوره<sup>(7)</sup> ولأن النطق لا يعتبر عيبا منها.

والثيب المعتبر نطقها هي الموطوءة في القبل إذا كان الوطء حلالا، وهذا هومذهب الحنفية والمسالكيسة على المشهسور، وهموما حكي عن الشافعي في القديم.

<sup>=</sup> ومواهب الجليل ٢/ ٤٣٧، والقوانين الفقهة ٢٠٣٠، والقليويي ٣/ ٢٧٣، وروضة الطباليين ٧/ ٥٤، والمفني 1/ ٤٩١، ٩٤٩، ٩٤٩، ٩٤٩ (1) المراجع السابقة .

<sup>(</sup>۲) المُداية ۱۹۷۱ ط مصطفى الحلبي، والفتاوى المتدية ۱۸ / ۲۹۹، ۲۹۰، والقسوانين الفقهية ۲۰، والقلبوي ۲۳۳/۳، والمفق ۹۳/۴۲

 <sup>(</sup>٣) حديث: والثيب تشاور . . . ، ، ذكره صاحب الصداية من المنفية وقال الزيلمي : (خريب بدأ اللفظ، وتقدم معناه قريبا، نصب الراية (٣/ ١٩٥ ط المجلس العلمي).

وذهب الشافعية والحنابلة وهوقول للهالكية وأبي يوسف وعمد من الحنفية أنه لا فرق في الثيوبة بين الوطء الحلال والحرام إذا كان في القبل، وأصا إن ذهبت عذرتها بغير جماع، فحكمها حكم الأبكار عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في الأصعر.

ويرى الشافعية في وجه أنها كالثيب لزوال لعذرة . (1)

٧- وقد تكلم الفقهاء على أحكام الثيوبة في النحاح عند الكلام عن العيوب المجوزة للفسخ، فرأى بعض الفقهاء أنه إذا شرط الزوج بكارة الزوجة فتينت ثيبا فله الفسخ، (أ) وينظر النفصيل في مصطلح بكارة، كها تكلموا عنها في باب القسم بين الزوجات في البيتوتة إذا تزوج ثيبا وعنده غيرها، فإنه يبيت عندها ثلاثا ثم يقسم، وفي الشهادة الإثبات الثيوبة حيث تقبل شهادة النساء والتفصيل في مصطلح: (قسم بين الزوجات).

(۱) الحداثية ١٩٧١، والقساوى الهندية ٢٩٨١، ٣٠٠، ومسواهب الجليسل ٧/ ٤٣٧، والقوانين الفقهية ٢٠٣٠، والقليومي ٣/ ٢٣٣، وروضة الطالين ٧/٥٤، والمغني ٢/ ٤٩٤،

(٧) فتسع القسابس ٤/ ٢٧ اط دار إحيسار التراث المربي، والاختيسار لتعليس المختسار ١٦٦/٤، ومواهب الجليل ٣/ ٤٩١، وجواهر الإكليل ٢٠٠/، ٣٠٠، ط مصطفى البناي الحلبي، وروضة الطالين ٧/ ٣٥٥، وبهاية المحتاج ٨/ ٢١٣ط مصطفى البايي الحلبي.

# جائحة

التعريف :

الجائحة في اللغة الشدّة، تجتاح المال من
 سنة أو فتنة، وهي مأخوذة من الجوح بمعنى
 الاستئصال والهلاك، يقال: جاحتهم الجائحة
 واجتاحتهم، وجاح الله ماله وأجاحه بمعنى،
 أي أهلكه بالجائحة.

وتكون بالبرّد يقع من السهاء إذا عظم حجمه فكثر ضرره، وتكون بالبرد أو الحر المفرطين حتى يفسد الثمر. (١)

والجائحة عند الفقهاء كها قال ابن القاسم من المالكية وتبعه أكثرهم: كل شيء لا يستطاع دفعه لو علم به، كسهاوي، كالبرد والحر، ومثل ذلك ريح السّموم، والثلج، والمطر، والجراد، والفشران والغبار، والنار ونحوذلك، أوغير سهاوي وجيش، وأما فعل السارق ففيه خلاف عندهم محله إذا لم يعلم، أما إذا علم فإنه لا يكون جائحة على قول ابن القساسم وأكثر للكية، لأنه يستطاع دفعه ويكون جائحة عند غيرهم.

<sup>(</sup>١) الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة: (جوح).

وعرفها الشافعية والحنابلة بأنها كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي، كريح ومطر وثلج، وبرد، وجليد، وصاعقة، وحر، وعطش ونحوها. (1)

## الألفاظ ذات الصلة :

#### أ\_الأفة:

٢ ـ وهي في اللغة عرض يفسد ما يصيبه، وهي العاهة، والجمع آفات. (٢)

والآفة أعم من الجائحة من جهة أنها قد تتلف الزرع والثمر أو لا تتلفه، والجائحة أعم من جهة أنها قد تكون بمرض، أو حر، أو حريق، أونحوه، والفقهاء يستعملون الآفة بالمعنى اللغوي ويقيدونها في الغالب بكونها سهاوية أي أنها لا صنع فيها لآدمي، والآفة قد تكون عامة كالحروالبرد المفرطين، وتكون خاصة كالجنون. (٣)

(١) السنسوقي ٣/ ١٨٥٥ هار الفكسر، وجواهر الإكليل ٢/ ١٣٣ هار المعرفة، كفاية الطالب مع حالية العلوي ٢/ ١٣٧٧ هار المعرفة، كفاية الطالب مه ١٣٧٧ ما الأولى، الأم المسافقي ٣/ ١٩٧٨ ما المعرفة، مطالب أولي النبي ٣/ ١٠٠، ٣٠ ما الكتب الإسسلامي، كشباف الفتاع ٣/ ١٠٥، ٢٠ ما المسافقي، الإسسلامي، كشباف الفتاع الرات مصورة عن طبعة النصر، الإنساف ١/ ٢٧ ـ ٧٧٠ هارات مصورة عن طبعة ملحة السنة للحديدة القاهرة. (٢) المسابح واللسان والقاموس مادة: (أولف).

(۳) حالية ابن عابدين 6/ 924 ، يولان، حالية الطحطاوي على المدر المتحار 1/ 924 ، يولان، كضاية الطالب مع حالية المعلوي 7/ 1/104 ، الحلي، حالية القلبويي 1/ 1/14 الحلي، المغنى مم الشرح 1/ 1/124 ، المتارء

ب ـ التلف : ٣ ـ التلف الهلاك . يقال : تلف الشيء تلفا إذا هلك فهـ وتالف وأتلفته ، ورجل متلف لماله ومتسلاف للمسالغة . (١) فالجاتحة سبب من

ومتسلاف للمب أسماب التلف.

# أنواع الجائحة وأحكامها :

٤ ـ الجائحة نوعان :

أ ـ جائحة لا دخل لأدمي فيها.

ب\_وجائحة من قبل الأممي كفعل السلطان والجيش، والسارق، على قول من جعـل فعل الأممى جائحة.

أما القسم الأول: فلا خلاف بين الفقهاء في كونه جائحة وهو عند المالكية على ضربين:

جائحة من قبل الماء، وجائحة من قبل غير الماء. فأما الجائحة من قبل الماء، فإن كانت من قبل العطش فقد قال مالك في الواضحة: يوضع قليل ذلك وكثيره سواء أكانت شرب مطر أم غيره، وكذلك قال ابن القاسم، ووجه ذلك أن هذه منفعة من شروط تمامها السقي، فوجب أن يوضع عن المشتري قليلها وكثيرها لمنفعة

<sup>=</sup> التقسريسر والتحبير ٢/ ١٧٧ ط الأسيرية ، والتلويح ٢/ ١٦٧ ط صبيح ، وكشف الأسسرار للبزنوي ١٩٣/٤ ونيل الأوطار ٥/ ٢٨٠ ـ ٢٨١ ط مكتبة الجيل ، ومصطلح أنة .

<sup>(</sup>١) المصباح مادة: (تلف).

الأرض المكتراه، والفرق بينها وبين سائر الجوائح أن سائر الجوائح لاتنفك الثمرة من يسيرها، يسيرها، والشمرة من يسيرها، فالمشتري داخل على السلامة منها، ولم يدخل على سلامتها من يسير العفن والأكل، وأما الجائحة بكثرة المطرفهونوع من العفن فكان حكمه حكم سائر العفن يضع كثيره دون قليله.

وأما القسم الثاني: وهو الجائحة التي تكون من الأدميين كالسرقة، ففيها الخلاف، فمنهم من لم ير ذلك جائحة، لقوله 義 فيها روى أنس وإذا منع الله الثمرة، (١) ومنهم من جعله جائحة للخوله في حد الجائحة عندهم . (١)

> مايترتب على الجائحة من آثار : أ ـ أثر الجائحة في الزكاة :

-جاء في المغني: إذا خرص التمسر وتسرك في
 رءوس النخسل فعليهم حفظه، فإن أصابته
 جائحة فذهبت الثمرة سقط عنهم الخرص، ولم
 يؤخذوا به، ولا نعلم في هذا خلافا. قال ابن

(١) حليث: وإذا منع الله النمرة، أخرجه البخاري (الفتح ٣٩٨/٤ ـ ط الحلبي) من
 حديث أنس، واللفظ للبخاري.

(٢) المستشقى ٤/ ٢٣٣ ط الأولى ، المهسلب ١/ ٢٨٧ - ٢٨٨ ط الحلبي ، وقيل الأوطار ه/ ٢٨١ ط الجيل .

المنذر: أجمع أهل العلم على أن الخارص إذا خرص الثمرة ثم أصابته جائحة فلا شيء على المالك إذا كان قبل الجذاذ، ولأنه قبل الجذاذ في حكم مالا تثبت اليد عليه، بدليل أنه لو اشترى ثمرة فتلفت بجائحة رجع بها على البائع. (1)

ثم ذكر الحنفية وهم الذين يعبر ون عن الجسائحة بالأفة أو التلف أو الهلاك عددا من الصور في هلاك المال الذي تجب فيه الزكاة كهلاك النصاب، أو بعضه، وهلاك العفو، ويقاء البسدل بعد الحول، وهلاك العفو، ويقاء النصاب، وهلاك البدل إن استبدله بعد الحول. واشتر طوا في المال الذي تسقط الزكاة منك أن يجول عليه الحول فيهلك من غير تعد منه أو استهلاك قبل أداء الزكاة، لأن الواجب عندهم جزء من النصاب تحقيقا للتيسير فيسقط ملك عله.

وهذا هوقول الشافعي في الجديد، وهو الأصح عند الشافعية، لأنه حق يتعلق بالمال يسقط بهلاكم، فتعلق بعينه كحق المضارب. وعلى هذا فإذا أصابت الشيار آفة سهاوية بعد الخرص، أو سرقت من الشجرة أو الجرين، فإن تلفت كلها بغير تعد أو تقصير فلا شيء على المالك باتفاق الشافعية لفوات الإمكان. فإن كان الباقي نصاباً زكاه، وعلى القديم لا يسقط

<sup>(</sup>١) المغني ٢/٣٠٧

شيء بالتلف بغير تعد أو تقصير ، لأنه وجب في الذمة .

وذكر المالكية أن الزرع إن أصيب بجائحة بعد الخرص اعتبرت تلك الجائحة في جانب السقوط، فيزكي مايقي إن وجبت فيه الزكاة وإلا فلا، والحاصل كها في الدسوقي أن الجائحة التي لا توضع عن المشتري لا توضع عن المبائع في الزكاة، وما توضع عن المشتري توضع عن المبائع زكاتها.

ووجوب الزكاة عند الحنابلة لا يستقر في الثار والسزروع إلا بجعلها في جرين، أوبيدر، أو مسطاح، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة خرصت الثمرة أو لم تخرص. (١)

وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في الزكاة.

ب ـ أثر الجائحة في البيع :

٦ - وأمر النبي غ بوضع الجوائح، (٢) وقد حمله
 أكثر الفقهاء على أن يسقط البائع عن المشتري

(٢) حديث: وأمر بوضع الجوائح، أخرجه مسلم (٢/ ١٩٩١ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالة.

للثمرة أو الزرع ثمن مايتلف منه الجائحة. فالمبيع إن كان ثمرا أوزرعا، وأصيب بجائحة قبل القبض وبدو الصلاح، أو بعدهما، أو أجيح بعد بدو الصلاح وقبل الجذاذ فيتفرع على ذلك مسائل منها مايلي:

## مايعتبر في وضع الجوائح :

٧- اتفق الفقهاء على أن ما لا يحتاج إلى بقائه في أصله لتيام صلاحه ولا لبقاء نضارته كالتمر اليابس والزرع، فلا خلاف في أنه لا يوضع فيه جائحة، لا ن تسليمه قد كمل بتخلي البائع عنه يستنظر استيفاؤها، فصار ذلك بمنزلة الصبرة الموضوعة في الأصل، وأما ما يحتاج إلى بقائه في اصله لحفظ نضارته أي لمعنى مقدر ن به كالعنب، يشترى بعد بدو صلاحه، فقد ذكر الملاكية فيه مسائل اختلفوا فيها ويجب ردها إلى أصل واحد، وهو كما يفهم من المنتقى عدم الحاجة إلى التبقية لتام نضج أو بدو صلاح، "

## مقدار ما يوضع من الجائحة :

 ٨ ـ ذكر المالكية أن المبيع الذي تصيبه الجائحة ثلاثة أنواع:

المنتقى ٢٣٣/٤ عاشية القليويي ٢٧٣٧ط
 الحلمي، ومطالب أو لي النهي ٢٠٤/٢

أحدها: ثهار التين، والتمر، والعنب وما جرى مجراها من الجوز، واللوز، والتفاح، فهذه يراعى في جوائحها الثلث، فإن كان الذي تلف أقسل من ثلث الشهار فلا يوضع عن المشتري شيء، وإن بلغ التالف منها الثلث وضع عنه جميع الجائحة. وإنها اعتبر الثلث لأن الثلث فرق بين القليل والكثير، كها ورد في الوصية في قوله يق : والثلث والثلث كثير ي (1)

الشاني: البقول والأصول المغيبة مما الغرض في أعيانها دون ما يخرج منها، ففيها روايتان: أحدهما: انتضاء وضع الجوائح فيها، والثانية: إثبات حكم الجائحة فيها.

فعلى القول بإثبات حكم الجائحة فيها فهل يعتبر فيها الثلث أم لا؟ روى ابن القاسم عن مالك أن الجائحة توضع فيها قليلها وكثيرها، بلغت الثلث أوقصرت عنه، وفي المدونة عن ابن القاسم عن مالك إلا أن يكون التالف شيئا تافها، وروى على بن زياد عنه لا يوضع من جائحتها إلا ما بلغ الثلث.

الثالث: وهونوع جرى مجرى البقول في أن أصله مبيع مع ثمرته، ويجري مجرى الأشجار في أن المقصود منه ثمرته، كالقشاء، والبطيخ، والقرع، والباذنجان، والفول، والجلبّان، فهذا

النبوع يعتبر في جائخته الثلث على رواية ابن القاسم، وعليه جيم المالكية، ووجهه أن المقصود من البيسع الثمرة، فوجب أن يكون حكمها حكم سائر الثيار، وقال أشهب في كتاب المواز المقائىء، كالبقل توضع الجائحة فيها قليلها وكثيرها دون اعتبار الثلث. ووجهه أن هذا نبات ليس له أصل ثابت فلم يعتبر فيه اللثك كالمقول. (1)

وقد ذكر ابن جزي أنه إذا كان المبيع من الثار أجناسا غتلفة كالعنب، والتين في صفقة واحدة فأصابت الجائحة صنفاً منها وسلم سائرها فجائحة كل جنس معتبرة بنفسه، فإن بلغت ثلثه وضعت، وإن قصرت عنه لم توضع.

وقال أصبغ: يعتسر الجملة، فإن كانت الجائحة ثلث الجميع وضعت وإلا فلا. (٢)

٩ - ولو اشترط البائع عند بيع الثعر أن لا يضع المبائحة عن المشتري . إن حصلت فإنه يكون عند المالكية شرطاً فاصداً ولوفيها عادته أن يجاح ويصح العقد لندرة الجائحة ، وكذا لوشرط البائع ذلك لنفسه بعد العقد . وإذا فسد الشرط فلا يقابله من الثمن شيء . وقال أبو الحسن:

 <sup>(</sup>١) حديث: والثلث، والثلث كثيره. أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ١٢٥٠ ط الحليي) من
 حديث صعد بن أبي وقاص.

 <sup>(</sup>١) المتتنى ٤/ ٢٥٠، والقسوانين الفقهية ٢٠٠ ـ ٢٢١ دار الكتاب العربي، بداية المجتهد ٢/ ٢٠٠٥ الكليات الأزهرية.
 (٢) الزرقان م/ ١٩٣٠، ١٩٦٦ الفكر.

يفسد المقد بذلك الشرط أي لزيادة الغرر. (')
وذهب الحنابلة والشافعي في القديم إلى
وضع الجواتح في الشيار. قال الحنابلة: هو في
القليل والكثير، إلا أن الشيء التافه لا يلتفت
إليه، فإذا تلف شيء له قدر خارج عن العادة
وضع من الشمن بقدر الذاهب، فإن تلف
الجميع بطل العقد، ورجع المشتري بجميع
الثمن، وفي رواية أخرى أن ما كان يعددون
البائع شيء ويعتبر ثلث المبلغ (المقدار) وقيل
البائع شيء ويعتبر ثلث المبلغ (المقدار) وقيل
رجع بقيمة التالف كله من الثمن. (')

وذهب الحنفية والشافعي في أصح قوليه في الجديد، والليث بن سعد، وآخرون، إلى أن الشيار المبيعة تكون بعد التخلية في ضهان المشتري ولا يجب وضع الجائحة ولكن يستحب. (")

قال الشافعي في الأم: إن الرجل إذا اشترى الثمر فقبضه فأصابته جائحة فسواء من قبل أن

(١) الشرح الكبير والدسوقي ١٥٨/٣، والشرح الصغير ٣/ ٣٣٧

(٢) المغني ٤/ ٢١٧ مع النسرح الكبسير، وروضة الطالبين
 ٣/ ٤٧٠ ، ٤٧١ ، والأم للشافعي ٣/ ٥٦ ، ٥٥

(٣) البنسايسة ٦/ ١٤٤٢، وقتح القدير ١٠٢/٥، والبسوط ١٩/ ٩١ ط السعادة، وروضة الطالين ٢/ ٧٠٤ ـ ٩٧١ ط المكتب الإسلامي، والأم للشافعي ٢٣/ ٥٥، ٥٥، والوجيز ١/ ١٥١/، وبذاية المجتهد ٢/ ١٨٦

يجف أو بعد ما جف ما لم يجده، وسواء كانت الجائحة أصابت ثمرة واحدة أوأتت على جميع المال لا يجوز فيها إلا واحد من قولين، إما أن يكون لما قبضها وكان معلوما أن يتركها إلى الحَـذاذ كان في غير معنى من قبض فلا يضمن إلا ما قبض، كما يشترى الرجل من الرجل الطعام كيلا، فيقبض بعضه وصلك بعضه قبل أن يقبضه فلا يضمن ما هلك، لأنه لم يقبضه، ويضمن ما قبض، وإما أن يكون إذا قبض الثمرة كان مسلطا عليها إن شاء قطعها وإن شاء تركها، فإهلك في يديه فإنها هلك من ماله لا من مال البائع، فأما ما يخرج من هذا المعنى فلا يجوز أن يقال يضمن البائع الثلث إن أصابته جائحة فأكثر، ولا يضمن أقبل من الثلث لأنه إنيا اشتراها بيعة واحدة وقبضها قبضأ واحداً <sub>.</sub> <sup>(۱)</sup>

١٠ ـ فخلاصة ما قاله العلماء في هذا تنحصر في ثلاثة أقوال:

أحدها: وضع الجائحة مطلقا سواء ما زاد على الثلث أو نقص عنه، وهو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي في القديم.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره عن المالكية في الشار وفيها زاد عن الثلث.

واستدلوا بوضع الجائحة بحديث جابرأن

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي ٣/ ٥٩ط المعرفة.

رسول الله ﷺ قال: ومن باع ثمراً فأصابته جائعة فلا يأخذ من أخيه شيشا علام يأخذ أحدكم مال أخيه). (1)

وما روي عنه أنه قال: وأمر رسول الله و الشخص الجوائح بوضع الجوائح». (٢) فعمدة من أجاز الجوائح حديثا جابر هذان، وقياس الشبه أيضا، وذلك أنهم قالوا: إنه مبيع بقي على البائع فيه حق توفية، بدليل ما عليه من سقيه إلى أن يكمل، فوجب أن يكون ضهانه منه أصله سائر المبيعات التي بقي فيها حق توفية، والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين سائر البيوع أن هذا بيع وقع في الشرع، والمبيع لم يكمل بعد، فكأنه مستثنى من النهي عن بيع ما لم يخلق، فوجب أن يكون من النه عنا بيعات .

القول الثاني: عدم وضع الجائحة مطلقا: وهدو قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد. واستدلوا بتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات، وأن التخلية في هذا المبيع هوالقبض. وقد اتفقوا على أن ضهان المبيعات بعد القبض من المشتري، ومن طريق الساع أيضا حديث

(1) حديث: ومن باع ثمراً فأصابت، جائعة فلا يأخد من مال أخيه لسلم. أخيم مينا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه للسلم. أخرجه ابن ماجب ما // ٢٣ ط أخلي) والحساكم (// ٢٣ ط الحلي) والحساكم (// ٢٣ ط دائرة للمارف المثانة) من حديث جابر بن عبدالله واللفظ لابن ماجه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(۲) تقدم تخريجه (ف ۲).

أبي سعيد الخدري قال: وأجيح رجل في ثمار ابتاعها وكثر دينه، فقال رسول الش籌: تصدقوا عليه، فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه. فقال رسول الش籌: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، (أ) قالوا فلم يحكم بالجائحة.

وأيضا فإن أمرو 養 إلى اهم بالتصدق عليه وأمر غرماته بأخذ ما وجدوا لا يدل على وجوب وضع الجائحة، إذ لو كانت توضع لم يفتقر إلى أمره إياهم بالصدقة عليه والأخذ فيكون الأمر محمولا على الاستحباب، أو فيها بيع قبل بدو الصلاح. (1)

القول الشالت: التفريق، فيوضع الثلث وما زاد عنه، ولا يوضع أقبل منه، وهذا قول المالكية ورواية عند الحنابلة لقوله 義: والثلث والثلث كثيره. (٢)

أثر الجائحة في الإجارة :

١١ ـ لواكترى أرضا للزراعة ففسد الزرع
 بجائحة فلا يحط شيء من الأجرة عند الشافعية

 <sup>(</sup>۱) حدیث: وخذوا ماوجدتم، ولیس لکم إلا ذلك، أخرجه
 مسلم (۱۱۹۱/۳) - ط الحلي) من حدیث أی سعید
 الحدری.

<sup>(</sup>۲) يداية للمنتهد ۱۸۲۷ م ۱۸۵۱ ، والأم للشافعي ۸/ ۸۵ط للمرفة ، وتيل الأوطار ( ۱۸۱۷ط الجيل ، وصحيح مسلم بشرح النووي ۱/ ۲۱۲ - ۲۱۷ط ، للمرية ، والتفصيل يذكره الفقهاء في بيع الأصول والنيار

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ف ٨).

ولا شيء على المؤجر فيها قبضه من الأجرة عند الحسابلة، وصسرح الحنابلة أنه إن لم يكن المؤجر قبضها فله طلبها، لأنها تستقر بمضي المدة انتفع المستأجر أو لم ينتفع.

ولو فسدت الأرض في أثناء مدة الإجارة بجائحة ثبت الردعند الشافعية فإن أجاز المستأجر الإجارة أجازها بجميع الأجرة كما في البيع، وإن فسخ رجع بأجرة باقي المدة واستقرت أجرة ما استوفاه من المدة على الأصح، ويوزع المسمى على المدتين باعتبار القيمة لا باعتبار المدة. وجاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة عن ابن تيمية في الأجوبة المصرية أنه لواستأجر بستاناً أو أرضاً وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء إذا أتلف الثمر بجراد ونحوه من الأفات السماوية فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر صورة المشترى حقيقة فيحط عنه من العوض بقدر ما تلف من الثمرة سواء كان العقد فاسداً أو صحيحا لعموم حديث جابر الذي ورد فيه الأمر بوضع الجوائح. (١) أي لأنه شراء للثمرة حقيقة وإن كان في الصورة إجارة ومساقاة . (٢)

أثر الجائحة في الغصب:

١٢ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن على الغاصب

ر) الوجيز ( / ۲۲۸ ط. المعرفة ، وكشاف القناع ٣/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ط النصر ، مصطلع (إجارة) .

رد المغصوب ويلزمه ضهانه بالتلف أو الإتلاف لقوله ﷺ: وعلى البد ما أخذت حتى تؤديه ه<sup>(۱)</sup> فإن تعيب بسهاوي يخير المالك بين أخذ المغصوب بلا أرش لعيبه وتركه وأخذ قيمته منه يوم غصبه بلا فرق بين قليل العيب وكثيره عند المالكية . (۱)

#### أثر الجائحة في الوديعة :

1۳ ـ الأصل أن الوديعة إذا تلفت بأمرسهاوي فلا يضمنها المودع لأن يده يد أمانة فلا يضمن إلا بتعداد تفريط، وانظر للتفاصيل مصطلح (وديعة).

#### أثر الجائحة في الصداق :

١٤ ـ ذكر الحنفية أن المهر المعين إذا تلف بآفة سهاوية في يد الزوج فإن للمرأة الخياريين أن تأخذه على حاله أو تضمنه قيمته يوم العقد غير

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ف ٦).

<sup>(</sup>۱) حديث: وعلى اليسد ما أخسلت حتى تؤديه. أخسرجه أبوداود (۲/ ۸۲۳ م تحقق عزت عيسد دهاس) من حديث سمرة بن جندب، وأعله ابن حجر في التلخيص (۲/ ۵۰ م ط شركة الطيساصة الفنية) بالاختلاف في ساح الحسن اليصري من سمرة.

<sup>(</sup>۲) فتح القسديس ۲/ ۲۲۳ ط الأسيرية، جواهر الإكليل ۲/ ۱۰۵۱ ط. المرقة، حاشية القليويي ۲/ ۲۵۸ م الحلي، كشاف القتاع ۱۰٦/۶ ومابعدها ط التصر، ومصطلح (غصب).

أنها لا تضمنه النقصان إذا اختارت أخذه. (١) وعند المالكية في وضع الجائحة في المهر قىلان:

أحدهما: قول ابن القاسم: لا توضع فيه جائحة لأن هذا العقد لا يقتضي المغابسة والمكايسة وإنها يقتضي المواصلة والمكارمة، ووضع الجائحة ينافي ذلك.

ثانيها: قول ابن الماجشون: توضع فيه الجائحة لأنه عقد ثبت فيه الرد بالعيب فثبت فيه وضع الجائحة كالبيع. (")

وذكر الشافعية في كيفية ضهان الزوج للصداق فيها إذا أصدقها عيناً وتلفت في يده قولين:

أظهرهما: وهو الجديد أنه ضهان عقد كالمبيع في يد البائع، والثاني: وهو القديم أنه ضهان يد كالمستعار والمستام، وفرعوا على هذين القولين مسائل منها:

تلف الصداق المعين في يد الزوج فعلى أنه ضمان عقد ينفسخ عقد الصداق ويقدر عود الملك إليه قبيل التلف حتى لوكان عبداً كان عليه مؤنة تجهيزه لومات، كالعبد الميع يتلف قبل القبض ولها عليه مهر المثل، وإن قلنا ضهان البيد تلف على ملكها حتى لوكان عبدا فعليها

جائز

تجهيزه، ولا ينفسخ الصداق على هذا القول،

بل بدل ما وجب على الروج تسليمه يقوم

مقامه ، فيجب لها عليه مثل الصداق ، إن كان

والمنذهب عند الحنابلة أن ما تلف من

الصداق وهو في يد الزوج بسماوي ، فها جاز لها

التصرف فيه قبل قبضه، وهوما لم يكن مكيلا ولا موزونا، فهو من ضانها إن تلف أو نقص،

وما لا تصرف لها فيه قبل قبضه وهو ماعدا

المكيل والموزون، فهومن ضمان الزوج، وإن منعها الروج قبضه أولم يمكنها منه، فهومن

ضانه على كل حال، لأن يده متعدية فضمنه

مثليا، وقيمته إن كان متقوما. (١)

انظر: جواز.

كالغاصب. (۲)



<sup>(</sup>۱) روضة الطالين ٧/ ٢٥٠ ط المكتب الإسلامي. (۲) المفنى ٦/ ٢٠٤ - ٢٠٠ ط الرياض، ومصطلح: (تكاح).

<sup>(1)</sup> نتائج الأفكار 2/ 20 £ط الأميرية. (2) المتنفى 2/ 2324 الأولى.

## جائزة

#### التعريف:

١ \_ الجائزة: العطية إذا كانت على سيل الإكرام يقال: أجازه أي: أعطاه جائزة. والجمع جوائز. وقريب منها التحفية فهي ما أتحفته غيرك من البر. قال صاحب اللسان: ووأصلها أن أمر ا واقف عدوا وبينها نهر فقال: من جاز هذا النهير فله كذا، فكلم جاز منهم واحد أخذ جائزة وقال أبو بكر في قولهم: أجاز السلطان فلانا بجائزة: أصل الجائزة أن يعطى الرجل الرجل ماء ويجيزه ليذهب لوجهه فيقول الرجل إذا ورد ماء لقيم الماء: أجزن ماء ،أي: أعطني ماء حتى أذهب لوجهي وأجوز عنك، ثم كثر هذا حتى سموا العطية جائزة. وقال الأزهرى: الجيزة من الماء مقدار ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل، يقال: أسقني جيزة وجائزة وجوزة: وفي الحديث: والضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، ومازاد فهو صدقة، (١)

فيا كان بعد ذلك فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل وإن شاء ترك . . . وقال الجوهري : أجازه بجائزة سنية أي بعطاء . . . وفي الحديث: وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ه (١٠) أي : أعطوهم الجيزة (أي الجائزة) ومن حديث العباس رضي الله تعالى عنه : وألا أمنحك ألا أجيزك أي أعطيك، والأصل الأول، ثم المتعبر لكل عطاء . (١)

أي: يضاف ثلاثة أيام، فيتكلف له في اليوم الأول بها اتسع له من بروإلطاف، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ماحضره، ولا يزيد على

عادته، ثم يعطيه ما يجوزبه مسافة يوم وليلة، وهي قدر ما يجوزبه المسافر من منهل إلى منهل،

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

الألفاظ ذات الصلة :

أ ـ المكافأة :

٢ - هي مصدر كافأ، يقال: كافأه على الشيء
 مكافأة وكفاء أي جازاه، وكافأ فلان فلانأ!
 ماثله.

واصطلاحا عرف الراغب الأصفهاني المكافأة

 <sup>(</sup>١) حليث ; و أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهمه . أخوجه
البخاري (الفتح ٦/ ١٧٠ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٣٥٨ مط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس.

سية و المسان العرب ٣٣/١ وتاج العروس والمصباح المنير مادة (٣) لسنان العرب ٣٣/١ وتاج العروس والمصباح المنير مادة دجوزه ودعطيء ودتحف، والفروق في اللغة ١٦٠

<sup>(</sup>١) حديث: والضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة ... ) أخسرجمه السترسذي (٤/ ٣٤٥ ط الحبلي) من حديث أي شريح الكمي. وقال: وحسن صحيح، وله أصل في صحيح البخارى (الفتح ١/ ٣١٥ ـ ط السلية.

بأنها: المساواة والمقابلة في الفعل، أومقابلة نعمة بنعمة هي كفؤها.

وعرفها الجرجاني بأنها: مقابلة الإحسان بمثله أوزيادة. (١)

فالجائزة تكون بلا مقابل، أما المكافأة فتكون بمقابل وتكون مماثلة على الأقل.

#### · - الأجسر:

٣- من معاني الأجرز: الجزاء على العمل، والشواب، والذكر الحسن، والمهر. والأجرقد يكون دنيويا أو أخرويا، ويقال فيها كان عن عقد وما يجري مجرى العقد، ولا يقال إلا في النفع دون الضر. (7)

والفرق بين الجائزة والأجر، أن الجائزة بلا مقابل ولا تعاقد ولا علم بها، أما الأجر فيخالف فى كل ذلك.

#### جـ الجسزاء:

٤ ـ هومهـــدرجزى، يقــال: جزى الـشــيء
 يجزي أي كفى، وجزى عنه أي قضى، والجزاء
 يكون منفعة أومضرة أي بالمقابلة إن خير أفخير
 كقــوله تعالى: ﴿وذلك جزاء من تزكى﴾(٢) وإن

(١) القاموس المحيط ، ولسان العرب مادة وكفأه والفردات في غريب القرآن ٩٣ ، ٣٧٤ ، والتعريفات للجرجائي. (٢) القساموس المحيط، والمصباح الشير، ولسنان العرب، والكليات لأي البقاء ١/ ٥٥ ، والفردات في غريب القرآن

> س.، (۲) سورة طه / ۷۱

شراً فشر كقوله سبحانه: ﴿ وبرجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ (١) ويقال فيها كان عن عقد وغير عقد، وقد ورد في القرآن الكريم لفظ جزى دون جازى، لأن المجازاة هي المكافأة أي مقابلة نعمة بعمة هي كفؤها، ونعمة الله لا كفء لها، ولهذا لا يستعمل المكافأة في حق الله

والجزاء يكون بمقابل ويكون بالمنفعة أو المضرة بخلاف الجائزة.

#### د ـ الجعسل :

٥ - الجعل: لغة ما يجعل للعامل على عمله،
 وهو أعم من الأجر والثواب.

واصطلاحا: المال المعلوم سمي في الجعالة لمن يعمل عملا مباحا ولوكان مجهولا في القدر أو المدة أوسها.

فالفرق بينه وبين الجائزة أن الجائزة عطية بلا مقابل.

#### الحكم التكليفي:

 ٦- الأصل إباحة الجائزة على عمل مشروع سواء أكان دينيا أو دنيويا لأنه من باب الحث على فعل الخير والإعانة عليه بالمال وهومن قبيل الهبة.

<sup>(</sup>۱) سورة الشوري/ ٤٠

 <sup>(</sup>۲) القاموس المحيط، والكليات ١/ ٥٥، ٢/ ١٧، والمفردات
 في غريب القرآن ١١، ٩٣، والفروق في اللغة ١٤

ويختلف الحكم التكليفي للجائزة باختلاف مبحثها الفقهي .

وهناك مواطن للجائزة لها حكم خاص منها: جائزة السلطان، والجائزة في السباق (السبق).

#### أولا: جائزة السلطان:

 ٧ ـ اختلف الفقهاء في قبول جائزة السلطان أو هدنته:

فذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز قبول هدية أمراء الجور، لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر المال حلال، بأن كان لصاحبه تجارة، أوزرع، فلا بأس به، لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب.

وأما جائزة السلطان الذي لم يعرف بالجور فقال الفقيه أبو الليث: إن الناس اختلفوا في أخسفها، فقال بعضهم: يجوز ما لم يعلم أنه يعطيه من حرام، قال محمد بن الحسن: وبه ناخذ ما لم نعرف شيئا حراما بعينه، وهوقول أي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه.

وقــال القليوبي من الشافعية: لا يحرم الأكل ولا المساملة، ولا أخــذ الصــدقة، والهدية، ممن أكثر ماله حرام إلا ما علم حرمته، ولا يخفى الورع. (1)

الفتاوى الهندية ٥/٣٤٢، وحاشية قليوبي وعميرة
 ٢٦٢/٤

وقال الإمام أحمد في جائزة السلطان: أكرهها، وكمان يتورع عنها، ويمنع بنيه وعمه من أخذها، وأمرهم بالصدقة بها أخذوه، وذلك لأن أموالهم تختلط بها يأخذونه من الحرام من الظلم وغيره فيصير شبهة، وقد قال النبي : والحالا بين والحرام بين، وبينها مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه عارمه (١) وقال النبي : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك و . (١)

واحتج أحمد بأن جماعة من الصحابة تنزهوا عن مال السلطان، منهم: حذيفة، وأبوعبيدة، ومعاذ، وأبو هريرة، وابن عمر، رضي الله عنهم.

ولم ير أحمد ذلك حراما، فإنه سئل فقيل له: مال السلطان حرام؟ فقال: لا، وأحب إلي أن يتنزه عنسه، وفي روايسة قال: ليس أحسد من

 <sup>(</sup>١) حديث: والحسلال بيز والحسرام بين ........... أخرجمه البخاري (الفتح ٢١٩/١- ط السلفية)، ومسلم (٣/ ٢١٩- ط الحلي).

<sup>(</sup>۲) حديث : « دع ما يريسك إلى ما لا يريسك». أخسرجه السترملني (۱۹۸۶ - ط الحلمي)، والحاكم (۱۹۸۶ - ط دائرة المعارف العثانية) من حديث الحسن بن علي، وقال اللغم : «مسئدة قوى».

المسلمين إلا وله في هذه الدراهم حق، فكيف أقول إنها سحت؟

وقال أحمد: جوائز السلطان أحب إلي من الصدقة، يعني أن الصدقة أوساخ الناس صين عنها النبي ﷺ وآله لدناءتها ولم يصانوا عن جوائز السلطان. (1)

#### ثانيا \_ جائزة السبق ( الجعل ) :

٨- السبق - بسكون الباء - مصدر سبق،
 والسبق - بفتح الباء - الجعل أي المال الـذي
 يوضع بين المتسابقين ليأخذه السابق، أي
 الجائزة .

ويعبر الفقهاء بالسبق، أو السباق، أو البالله المسابقة، ويريدون ما يعم سباق الخيل أو الإبل والرمي، لقول الأزهري: النضال في الرمي، والرهان في الخيل، والسباق يكون في الخيل والرمي، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَا ذَهَبنا نَسْتِينَ﴾ (٢) قيل: معناه نتضل بالسهام.

 ٩ ـ والأصل في مشروعية المسابقة السنة والإجماع.

فمن السنة ما روى ابن عمر رضي الله عنها «أن النبي على سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الدواع (ستة أميال أوسبعة) وبين الخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني رزيق . (1) متفق عليه .

وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. (<sup>7)</sup>

١٠ ـ والمسابقة على ضربين: مسابقة بعوض
 وهو الجعل أو الجائزة، ومسابقة بغير عوض.

فإن كانت المسابقة بغير جعل فتجوز من غير نقيد بشيء معين، لما روي أن النبي ﷺ كان في سفر مع عائشة رضي الله تعالى عنها فسابقته على رجلها فسبقته، قالت عائشة رضي الله عنها: فلم حملت المحم سابقته فسبقني فقال: وهذه بتلك السبقة، (٣) ولخير البخاري: خرج النبي ﷺ على قوم من أسلم ينتضلون فقسال:

<sup>(</sup>۱) المغني ٦/٤٤٪ - £££ (۲) سورة يوسف/ ۱۷

<sup>(3)</sup> مغني المحتاج 2/ 311

 <sup>(</sup>١) حديث: دسابق بين الحيال المضموة من الحفياء... و أخرجه البخاري (الفتح ٦/ ٧١ حا السلفية)، ومسلم (٣/ ١٤٩١ - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر.
 (٢) المنفى ٨/ ٢٥١

 <sup>(</sup>٣) حديث : وهذه بتلك السبقة . أخرجه أبو داود (٩/ ٦٦ -غقيق عزت عبيد دهاس) وصححه المراقي في غريج أحاديث إحياء علوم الدين (٤/ ٤٤ ـ ط المكتبة التجارية) .

«ارموا بني إسهاعيل فإن أباكم كان راميا». (١) ويتغير الحكم إذا قصد بالمسابقة التلهي أو المفاخرة فتكون مكروهة ، أما إذا قصد بها التقوى والاستعداد للجهاد فإنها تكون مندوبة، بل تكون واجبة على الكفاية إذا لم يتم التقوي على الجهاد والإعداد للقاء العدو إلا بها، لقول الله تعالى: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل﴾(٢)

وإن كانت المسابقة بجائزة فقد اتفق الفقهاء على مشروعيتها في الخيل، والإبل، والسهم، لحديث: ولا سبق إلا في خف، أو حافر، أو

وقالوا : إنها تكون في هذه الثلاثة مندوبة إذا قصد بها الإعداد للجهاد، بل تكون واجبة على الكفاية إذا لم يتم الإعداد للجهاد إلا بها. (٤)

١١ \_ واختلف الفقهاء في مشروعيتها في غير

«ساق». والجعل أو الجائزة \_ يجوز بشروط، منها: كونه

الخيل، والإبل، والسهم، وتفصيل ذلك في

معلوماً جنساً، وقدراً، وصفة، ومما يصح بيعه . (١)

والجائزة قد يخرجها الإمام أوغيره، أو أحد المتسابقين، أوكل منهها.

فإن أخرجها الإمام أوغيره، أو أحد المتسابقين ليأخذها السابق منهما فقد اتفق الفقهاء على أن عقد السبق صحيح والجعل حلال.

وإن أخرجها المتسابقان ليأخذها السابق منهما لم تصح المسابقة ولم يحل الجعل لأن ذلك قمار(١) وهو حرام.

وعند الحنفية والشافعية والحنابلة تصح المسابقة، ويحل الجعل في حالة إحراجه، أو اشتراطه من المتسابقين إذا أدخلا بينها محللا يخرج عقد المسابقة عن صورة القمار، يغنم إن

<sup>(</sup>١) المغني ٨/ ٥١١، ومغنى المحتاج ٤/ ٣١١ وحديث : و ارموا بني إسهاعيل، فإن أباكم كان رامياه. أخرجه البخاري (الفتح ٦/ ٩١ ـ ط السلفية) من حديث

سلمة بن الأكوع. (٢) سورة الأنفال / ٦

<sup>(</sup>٣) حديث: ولا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، أخرجه أبسو داود (۴/ ٦٣ - ٦٤ - تحقيق عزت عبيسـد دعـاس) من حديث أبي هريرة. وصححه ابن القطان كها في تلخيص الحبير لابن حجر (٤/ ١٦١ ـ ط شركة الطباعة الفنية). (٤) رد المحتـار على الــدر المختـار ٥/ ٢٥٨ ، وجـواهر الإكليل

١/ ٢٧١، ومغنى المحتاج ٤/ ٣١١، والمغنى ٨/ ٢٥٢

<sup>(</sup>١) شرح الزرقاني ٣/ ١٥٢ ، ومغنى المحتاج ٤/ ٣١١ (٢) قال ابن عابدين (٥/ ٢٥٨) القيار من القمر الذي يزداد تارة وينتقص أخرى، وسمى القيار قياراً لأن كل واحد من المقامرين يجوزأن يذهب ماليه لصاحبه ويجوزأن يستفيد مال صاحبه، وهو حرام بالنص، ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد لأن الزيادة والتقصان لا تمكن فيهما بل في أحدهما تمكن الزيادة وفي الآخر الانتقاص فلا تكون مقامرة .

سَبَق ولا يغرم إن سُبِق، على أن يكون فرسه أو بعيريها، أو بعيريها، أو بعيريها، أو بعيريها، أو بعيريها، أو بعيريها، ويتوهم أن يسبقها أي يجوز أن يسبق أو يسبق، بخلاف ما إذا كان ضعيفا عنها بحيث لا يتصور سبقه، أوقوياً بحيث يسبق لا محالة فإن السباق لا يصح، والجعل لا يحل، لأنه يكون قباراً، وذلك لما روي عن أبي هريرة رضي الله تعمل الى عنه أن النبي ﷺ قال: ومن أفخل فرساً بين فرسين وهو لا يؤ من أن يسبق فليس بقيار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد فله أمن أن يسبق فهو قباره "رواه أبو داود.

17 ـ والحائزة في حالة وجود المحلل تستحق على النحو التالي: إن جاء المتسابقان والمحلل كلم الغاية دفعة واحدة أحرز كل منها سبق نفسه ولا شيء للمحلل لأنه لا سابق فيهم، وكلف إن سبقا المحلل، وإن سبق المحلل وحده أحرز السبقين بالاتفاق، وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه، وأخذ سبق صاحبه ولم يأخذ من المحلل شيئا، وإن سبق أحدهما أحرز السابق مال نفسه، ويكون سبق والمحلل أحرز السابق مال نفسه، ويكون سبق والمحلل أحرز السابق مال نفسه، ويكون سبق

المسبوق بين السابق والمحلل نصفين. (1)
وقال المالكية : إن أخرج كل من المتسابقين
جعلًا متساوياً أو مختلفاً ليأخذه السابق منها في
الجري أو الرمي فيمنع لأنه ظاهر في القهار، ومنع
الشرع في باب المعاوضة من اجتماع العوضين
لشخص واحد، ويظل الحكم المنع ولو بمحلل
لم يخرج شيئا يمكن سبقه لهما في الجري والرمي
على أن من سبق أخذ الجميع، لعود الجعل إلى
شخحه على أن من سبقه (1)



(١) رد المحتسار على السلام المختسار ٥/ ٢٥٨، ومفني المحتساج
 (٣) والمفني ٥٩/ ١٥٩
 (٢) جواهر الإكليل // ٢٧١، وشرح الزرقاني ٣/ ١٥٣/

(۱) حديث: دمن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن... رواه أبو داود (۱/ ۲۸ - ۲۷ - تحقيق عزت عيد دعاس) من حديث أبي هريسرة. وصسوب أبسو حاتم السرازي وقف الحسديث على سعيسة بن للسيب كذا في الشاخيص لابن حجر (۱۳/۲۶ - ط شركة الطباعة الفنية).

## جائفة

#### التعريف :

١- الجائفة لغة الجراحة التي وصلت الجوف.
 فلو وصلت إلى جوف عظم الفخذ لم تكن جائفة
 لأن العظم لا يعد مجوفا. (١)

ولا يخرج معناها الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فهي الجرح الذي ينفذ ويصل إلى جوف، كبطن، وصدر، وثغرة نحر، وجنين، وخاصرة، ومثانة، وعجان، وكذا لو أدخل من الشرح شيئا فخرق به حاجزاً في البطن.

ولــو نفــذت الطعنــة أو الجــرح في البطن وخرجت من محل آخر فجائفتان.

وتحصل الجائفة بكل ما يفضي إلى باطن جوف، فلا فرق بين أن يجيف بحديدة أوخشبة عددة، ولا بين أن تكون الجائفة واسعة أوضيقة ولو قدر إبرة. (<sup>7)</sup>

(۱) لــان العرب وللمباح النير . مادة : (جوف). (۷) حاثية ابن عابدين (۲/ ۲۵ م) دار لحياه الثراث العربي، وقتح القدير (۸/ ۲۳ م) دار إحياد الثرات العربي بيروت، وكفيلية الطالب شرح الرسالة (۲/ ۲۵۳) مطبعة مصطفى البيابي الحلي وأولانه بمصر ۲۵۳۷ه، وموامب الجليل=

#### الحُكم الإِجمالي : ٢ ـ اتـفـق الفقهـ

٧ ـ اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في الجائفة. وأن فيها ثلث الدية سواء أكانت عمدا أم خطأ، لحديث عمرو بن حزم في كتابه، أم خطأ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي فيه: وفي الجائفة ثلث الدية. (() وعليه الإجماع. ولأنه لا تؤمن الزيادة فيها فلم يجب فيها قصاص ولحديث ابن عباس: ولا قود في المامومة ولا الجائفة». (?)

واتفقوا في الجائفة إذا نفذت من جانب لأخر أنها جائفتان في كل منها ثلث الدية . <sup>(٣)</sup>

= للسرح غنصر خليل (٢٥/١٦) دار الفكر بيروت ط ٢ لسنة ١٩٣٨ه، وتبسابية للمحتساج إلى شرح المبساج (٢٠٦٧) الكتبة الإسلامية، وروضة الطالبون (١/ ١٦٥) الكتب الإسلامي، ومطالب أولي النمي شرح غابية المنتهى (١/ ١٥/١٥) طلستة ١٩٣٨ه، والكتب الإسلامي، وكشاف الفتاع للهموتي (١/ ١٥) مستة ١٤٠١هـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .

(١) حديث عبدالله بن عمرو دوني الجائفة ثلث الدية ، أخرجه
 أحمد (٢/٧١٧ حط الميمنية) بلفظ دوني الجمائفة ثلث
 العقل، وإسناده حسن.

(۲) حديث العبساس بن عبسد المطلب: ولا قود في المأسوسة ، ولا الجائفة . أخرجه ابن ماجه (۲/ ۸۸۸ ط الحلبي) وأحله المشاوي بيجهالة أحد رواته وضعف آخر . فيض القدير (۲/ ۳۲ ـ ط المكتبة التجارية) .

(۳) حاشية ابن عابسدين (۲۰۵۷)، وكضاية الطسالب ۲۴۲/۱، (۲۸۲۸)، (۲۸۲۸)، (۲۸۲۸)، (۲۸۲۸)، ورود (۲۵۲۸)، وتساله المعتاج (۳۰۱۷)، وروضة الطالبين (۲۰۱۷)، وکساف القناع (۲۰۱۷)، وکساف القناع (۲/۱۵)، وکساف القناع (۲/۱۵)، وکساف القناع (۲/۱۵)، وکساف القناع (۲/۱۵)،

وإن خرقت جائفة البطن الأمعاء ، أو لذعت كبـداً أوطحــالا ، أوكســرت جائفــة الجنب الضلع ، ففيها مع الدية حكومة عدل .

ومن مات بجائفة فيتعن القتل بالسيف على الجاني (عند من لا يرى القود إلا بالسيف) لتعذر المائلة فيه، وهو المعتمد عند الحنابلة، وفي قول: يفعل به كفعله أي يجاف مع قتله بالسيف وهو المعتمد عند الشافعية، ويذكرون أحكاماً فيمن أجاف شخصاً جائفتين بينها حاجز، وفيمن التحمت جائفت فقتحها آخر، وفيمن وسع جائفة غيره في أبواب الديات من كتب الفقة (1)

٣ ـ وذهب جمهور الفقهاء إلى أن من داوى جائفة بدواء فوصل إلى جوفه، فإنه يفسد صومه وعليه القضاء وإن لم يصل الدواء إلى باطن الأمعاء، وذلك لأنه أدخل شيئا إلى جوفه باختياره. (1)

وذهب المالكية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وابن تيمية إلى أن صومه لا يفسد، ولا شيء عليه، سواء أكان الدواء مائعا أم غير مائع، لأن ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب. (1)

٤ ـ وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تثبت الحرمة بالرضاع بإقطار اللبن في الجائفة ما لم يصل اللبن إلى المعدة لخرق في الأمعاء مشلا. لأن وصول اللبن إلى الجوف لا يحصل به التغذي، والحرمة إنسا تثبت بها ينبت به اللحم، وينشر زبه العظم ويندفع به الجوع . (7)

وذهب بعض الحنفية والشافعية في القـول الآخر إلى أنه يحصل التحريم بوصول اللبن إلى جوف الرضيع ولو من جاثفة . ٣٠

<sup>(</sup>۱) بهاية للحتاج إلى شرح المنهاج (۱/ ۲۹۱، ۲۰۱، ۲۰۰۰)، والجمسل على شرح المنهج (۹/ ۲۵) دار إحساء التراث العربي، والمغين، والمغين (۲۷۷٪)، وحكومة العلماء ما يقدر من ضيان، وكساف الفتاع للبهوتي (۱/ ۲۶ ۵۰ ۵۰)، ومطالب أولى النبي شرح عابة المتهين (۱/ ۲۲۷)

<sup>(</sup>٣) فتع القدير لابن الميام (٣/ ٣)، والاختيار لتعليل المختار للمصوبلي (٢/ ٣٥) وار المعرفة للطباعة والشهر ط ٣ لسنة 1740ه. وحواش الشروان وابن الفساسم على تحفة المحتسباج بشسرح المنهاج (٢/ ٤٠٤) دار صادر بسيروت، وروضة الطالبين (٢٥ / ٢٥)، وكشاف القناع (١٨/ ٢١) وطوالب أولي النهي (١٨/ ٢١).

 <sup>(</sup>۱) فتسح القسفير لاين الحسام (۲/۳۷)، والمسلونة الكبرى
 (۱۹۸/۱)، ومواهب الجليل (۲/ ٤٢٤)، وكشاف القتاع

<sup>(</sup>٧) يدائح الصندائع في ترتب الشرائع (٤/ ٩). دار الكتاب الصريع بسيروت. ط ٢ لسنة ١٤٠٧هـ، وفتح القديم (٣/ ١٥). وكتاب الكافي لاين عبد البر (٢/ ١٤٠) مكتبة الراض الحديث. ط ١ لسنة ١٩٠٨هـ، ونباية المحتاج الراض الحديث. ط ١ لسنة ١٩٦٨هـ، ونباية المحتاج المشرح النباج (٧/ ١٩٠٥)، وروضة الطالين (١/ ١- ٧)، وكشاف القتاع (٥/ ١٤٥)، والمغني لابن قدامة (٨/ ١٧٥)، مكتبة القاهرة بتحقيق طه عمد الزيني.

 <sup>(</sup>٣) فتسح القسليس (٣/ ١٥)، والجمسُل على شرح المنهسج
 (٤٧٧/٤)، وروضة الطاليين (١/٩ - ٧).

وتوقف العلامة الأجهوري من المالكية في اللبن الواصل للجوف من ثقبة في حين رجح الشيخ النفراوي التحريم (١٠)

## جارحة

#### التعريف :

1 - الجارحة - واحدة الجوارح - وهي في اللغة: التي تكسب وهي من (جرح) ومن معانيها كسب. وتأتي أيضا بمعنى كلم أي شق الجلد. قال تعالى: ﴿ويعلم ماجرحتم بالنهار﴾(١) أي كسبتم. وتطلق على أعضاء الإنسان التي يكتسب بها، الأنمه يتكسب بها الحنير والشر، وتطلق على ذوات الصيد من السباع كالكلاب، والطبر كالبازي لأنها تجرح الأهلها أي تكسب لهم. (١)

والاصطلاح الشرعي لا يخرج عن المعنى اللغوي. <sup>(٣)</sup>

#### حكم ما تعقره الجارحة:

٢ ـ الأصل أن مأكول اللحم محل بالنبح في
 الحلق، وهو أعلى العنق، أو اللبة وهي أسفله

### جار

انظر: جوار، شفعة.



<sup>(</sup>١) الفواكسه السنواني للنضراوي (٢/ ٨٩) دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام/ ٦٠

 <sup>(</sup>۲) تاج العروس مادة: وجرح».
 (۳) مطالب أولى النهى ٦٤٨/٦

إذا كان مقدوراً عليه، أما غير المقدور عليه كالصيد فجميع أجزائه مذبح.

وقد أجم الفقهاء على جواز الصيد بشروطه بالجوارح من سباع البهائم والطير مما يجرح بنابه كالكلب، والفهد، والنمر، وغيرها من ذوات الناب، والطير مما يجرح بمخلبه كالبازي، والشاهين، والصقر، مما له غلب. (1)

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكُ ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علَمتم من الجوارح مكلين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه كل (٢)

وحديث أي ثعلبة الخشني وفيه قوله ﷺ: وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل<sup>(7)</sup>

شروط الجارحة التي يحل أكل صيدها: ٣ ـ يشترط الفقهاء لجل ما تقتله الجوارح من

(۱) روضة الطالبين ٣/ ٣٤٦، وروض الطالب ١/ ٥٥٠، وابن عابسدين ٥/ ٢٩٨، ومطالب أولي النبي ٣٤٨/٦، والمعنة الكبري/٢/ ٥١

(۲) سورة الماتدة / ق (۳) حديث أي تعلية الحشق: ووسا صدت بكليسك العلم فلكرت اسم الله فكسل، وسا صدت بكليك غير معلم فلارك ذكاته فكل اله أخياري (فتح الباري إلا 1-2 - 1 ما السلفية)، وصلم (۲/۳۲ ما عسى الحلي) واللفظ للبخاري.

الصيد شروطاً منها:

أ ـ أن تكون الجارحة عاله ناب أو مخلب،

وزاد الحنفية ألا يكون نجس العين.

ب\_أن تكون معلَّمة (() لقوله تعالى: ﴿ وَمِا علمتم من الجوارح مكلبين ﴾ (() أي معلمين، وحديث ثعلبة السابق وقوله 纖 فيه: «ما صدت بكليك للعلم فذكرت اسم الله فكل ». (()

جــ أن يوجد الإرسال من صاحبها فلا يحل ما يقتله المسترسل بنفسه، وأن تذهب الجارحة على سنن الإرسال، وألا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيده، فإن شاركه بجوسي فلا تحل. د\_وألا يشارك الجارحة في الأخذ ما لا يحل الصيد به من الحيوان.

هـ ألا يتمكن الصائد من الذبح بعد الصيد فإن تمكن من ذبحه فلم يذبحه حرم لتقصيره بترك الذبح، وهو قادر عليه.

و ـ أن يقسله جرحاً . فإن قتله بثقله لم يحل عند الحنفية والمالكية والحنابلة . (1)

وقال الشافعية : إذا تحامل عليه فقتله بضغطه حل في القول الأظهر (٥٠)

ز ـ أن لا تأكل منه شيئاً عند الأثمة: أبي

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۳/ ۲۰۵ (۲) سورة المائدة/ ٤ (٣) حديث ثعلبة سبق تخريجه ف/ ۲

<sup>(</sup>٣) حديث ثعلبة سبق تخريجه قد/٢ (٤) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٩٧، والشسرح الكبير للدودير ٢/ ١٠٦، ومطالب أو لي النهى ٦/ ٣٥١ (٥) روضة الطالين ٣/ ٢٤٤

حنيفة والشافعي وأحمد، وشرط بعضهم أن يتكرر منه عدم الأكل، مرات يرجع عددها إلى العرف. (1) لقوله تعالى: فوفكلوا نما أمسكن عليكم في (1) والجارحة الأكلة من الصيد إنها أمسكته لنفسها.

ولا يشترط المالكية عدم الأكل من الصيد، (٢) ومذهب الحنابلة ومقابل الأظهر عند الشيافيية عدم اشتراط ترك الأكل في جارحة الطر لتعذر تعليمها ترك الأكل.

وهناك شروط أخرى بعضها يتصل بالصائد وبعضها يتعلق بالصيد تنظر في مصطلح: (صيد).



(١) المصادر السابقة.

(٢) سورة الماثلة/ £ (٣) المدونة ٢/ ٢٥

(١) القاموس المحيط والمصباح المنير مادة: (جري).

## جارية

التعريف:

 ١ ـ من معاني الجارية لغة: السفينة، وفتية النساء، وقبل للأمة جارية على التشبيه لجريها مستسخرة في أشغال مواليها. (١)

والاصطلاح الشرعي لا يخرج عن المعنى اللغوي، والفقهاء إنها عنوا بمصطلح جارية بمعنى الفتاة الصغيرة، والشابة، والأمة.

#### الألفاظ ذات الصلة:

الفتاة ، والأمة :

لفتاة: الشابة مطلقاً حرة أو أمة. أما
 الجارية فتطلق على الشابة، وعلى الصغيرة،
 وعلى الأمة شابة أو عجوزا.

والأمة : لا تطلق إلا على الرقيقة من النساء

أحكام الجارية في الإطلاقات الفقهية :

٣ - الأصل أن تختلف الجارية عن الغلام في

بعض الأحكام منها:

أ ـ حكم التطهر من بول الصبي والجارية ، فذهب الشافعية والخنابلة إلى أن الصبي الرضيع يطهر الثوب من بوله بالنضح بالماء ، أما الجارية فلا يطهر من بوله إلا بالغسل بالماء لخبر الترمذي ويغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام قي (1)

وللتفصيل في باب النجاسة .

ب ـ حكم العق عن المولود، يعنى عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة عند بعض الفقهاء، على تفصيل يبين في مصطلح: «عقيقة».

جد الإجبار في النكاح، فالجارية، لوليها أن يجرها على الزواج في أحوال محدودة، ينظر بيانها وبيان من له حق الإجبار في مصطلح ونكاح، وواجبارة.

د\_ويختلف الحكم أيضا في بقاء الجارية والغلام في حضانة الحاضة، على تفصيل يذكر في مصطلح: (حضانة).

## جاسوسية

انظر: تجسس.

جامع

انظر: مسجد .



<sup>(</sup>۱) مغني المحتاج (۸۱/ ۸۵) ، وكشاف الفتاع (۱/ ۱۸۹). والخسير: وبغسل من بول الجسارية، وسرش من بول الفلام، أخسرجه أبو داود (۲۹۲/ متفيق عزت عبيد دعامئ والحساكم من حديث أبي السمح وصححه ووافقه الذمبي (۱/ ۱۹۹ ط دائرة المعارف المثرانية).

الالتزام بالغرم، ومنها الكفالة . <sup>(١)</sup> قال الكفوي : ﴿ هُوعِبارة عن رد مثل الهالك

إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيمياه. (٢) فالحكم الذي يفيده لفظ الضيان بهذا المعنى

فالحكم الذي يفيده لفط الصهان بهذا المعنى يكون ضداً للحكم الذي يفيده لفظ «الجبار».

#### الحكم الإجمالي ومواطن البحث:

 ٣\_ يتعرض الفقهاء لهذا الحكم في الجنايات والضهان، ومن الصور التي اتفق الفقهاء على اعتبارها جباراً:

أ ـ ما أتلفته الدابة المنفلتة من غير تقصير من صاحبها أو ممن هي في يده من نفس أو مال. (٣) والأصل في ذلك حديث أبسي هريسرة رضي الله عند عن رسول الله الله الله الله المعدن «العجهاء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جباره (1)

(۲) الكليات ۲/ ۱٤۲ نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق سنة ۱۹۸۱م

(٣) الدر المختار بحائية ابن طابلين ٢٠٨٦ ط الحلي، الطيمة الثانية ١٣٦٦ - ١٣٦٦م، وكفاية الطالب الربائي بحائية المدوي ٢/ ٢٤٤، وروضة الطالين ١٩٧/١٠ المكتب الإسلامي، ومطالب أولي النبي شرح خاية المتهى ١٨٤٤ ١٨٤ لكتب الإسلامي.

(٤) حليث: والمجياه جرحها جبار... ، أخرجه البخاري (قتح الباري ١٧ / ٢٥٤ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٣٣٤ ط عيسي الحلي).

## جبار

#### التعريف:

١ ـ الجبار : بضم الجيم وتخفيف الموحدة.

من معانيه الهدر والبريء من الشيء، ومنه: «أنا منه خلاوة وجبار» وكل ما أفسد وأهلك كالسيل يقال: ذهب دمه جبارا أي هدرا.

ومنه: حرب جبار: أي لا قود فيها ولا دية <sup>(١)</sup>

ولم يستعمل الفقهاء كلمة جبار إلا بمعنى الهدر. فإذا وصفوا فعل آدمي أوغيره بأنه جبار فللسرد أن ما تلف بسبب ذلك الفعل يكون هدراً، لا ضمان فيم على أحد بقصاص، ولا دنة، ولا قمة . (1)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### الضمان:

٢ ـ الضهان يأتي لمعان منها:

(١) تلج العروس ، وغتار الصحاح مادة: (جبر).

 (۲) كضاية الطالب الرباني بحاشية المدوي ٢/ ٢٨٤ ط الحلي، والمفني لاين قدامة //٣٣٧. مكتبة الرياض الحديثة.

والمراد بالعجهاء: البهيمة ، سميت بذلك لأنها لا تتكلم . (١) وليس ذكر الجرح في الحديث قيداً، وإنها المراد به إتلافها بأي وجه كان ، سواء أكان بجرح أم بغيره . (١)

ب ـ ومن حفر بشراً في ملك نفسه، أو في موات فسقط فيه إنسان، أوبيهمة، فهات أو جرح، أوعطب، فلا ضهان على الحافر إذا لم كن منه تسب في ذلك أو تغرير. (7)

والدليل على ذلك قوله ﷺ \_ في الحديث السابق \_ دوالبئر جباره .

وكذا الأمر لوحفر معدناً (أي منجا) في ملك، أو ي منجا) في ملك، أو في موات من الأرض، فوقع فيه إنسان فيات فدمه هدر، لقوله ووالمعدن جباره. (1)

ومن صور الإتـــلافــات التي حصـــل فيها خلاف هل تكون هدرا أويلزم فيها الضمان.

أ ـ إتلاف البهائم للزرع ليلا أو نهارا .

ب\_ما تتلفه الدابة المركوبة برجلها أويدها.
 وللتفصيل انظر مصطلح: (إتلاف،
 وضيان).

## جباية

التعريف :

 ١- الجباية في اللغة: الجمع والتحصيل. يقال:
 جبيت المال والخراج أجبيه جباية، جعته، وجبوته أجبوه جباوة مثله، والجابية حوض ضخم.

والجابي: هوالذي يجمع الخراج، وكذا من يجمع الماء للإبل، والجباوة: اسم الماء المجموع. (1)

ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي.

الألفاظ ذات الصلة :

أ ـ الحساب :

٢ ـ الحساب هو العمل الذي يحتاج إليه في ضبط المسال السذي يجمعه الجباة، ومعرفة مورده ومصوفه، ومعناه في اللغة، إحصاء المال وعده، والحساب، من وسائل ضبط الجباية. (")

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح مادة: (عجم). (٢) فتح الباري ٢٥٧/١٢

<sup>(</sup>٣) بدأتسع الصنسائع في ترتيب الشرائع ١٠/ ٤٧٠٩ ، ٤٧٠٧ ، مطبعة الإسام . القساعرة ، وللنونة ٦/ ٤٤٥ ، 1965 صادر-بيروت ، وروضـة الطساليين ٩/ ٣١٦ ، والمفني لاين قدلمة 4/ ٨٣٣

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٢٥٦/١٢

 <sup>(</sup>١) انظسر أساس البلاغة للزخشيري والصحاح واللسان
 والمصباح مادة: (جبي) وأيضا المغرب ص/ ٧٥ ط.
 يبروت.
 (٢) المصباح مادة: (حسب).

#### **ب ـ الخرص** :

٣ ـ الخرص تقدير ما على النخل ونحوه من ثمر، بالظن.

والفرق بين الخرص والجباية، أن الخارص عمله التقدير، والجابي عمله الجمع . (١)

#### جـ العرافة:

٤ \_ العرافة ومعناها في اللغة: تدبير القوم والقيام على سياستهم، والعريف عندالفقهاء هو الذي يعرف الجابي أرباب الصدقات إذا لم يعرفهم . (۲)

#### د ـ الكتابة :

 الكتابة: تقييد ما يدفعه أرباب الأموال من الصدقة . (٣) وهي من وسائل ضبط الجباية .

#### حكم الجباية:

٦ \_ جباية ما أوجبه الشرع لبيت المال واجبة على الإمام. قال الماوردي: والذي يلزمه (أي الامام) من الأمور عشرة أشياء. . ثم أورد منها: وجباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهاداً من غير عسف، . (٤)

(١) المفسرب/١٤٢ ط الكتساب العسريي، المصبساح مادة: (خرص)، وحاشية القليوبي ٢/ ٢٠ ط الحلبي. (٢) المصباح مادة (دعرف، والمجموع ٦/ ١٨٨ ط السلفية.

(٣) المساح وأمساس البلاغة للزغشري مادة: (كتب)، وحاشية القليوبي ٢/ ١٩٦ ط الحلبي.

(٤) الأحكام السلطانية للهاوردي ص١٦ ولأبي يعلى ص٢٨

#### عل الجباية :

الجباية تكون في الأموال التي ترد إلى بيت المال كبعض أموال الزكاة وأموال الفيء. وفيها يلي ما يتعلق بجباية كل منها.

#### أ ـ جباية الزكاة :

٧ ـ جباية الزكاة واجبة، لأن النبي ﷺ والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة، ولأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه، ومنهم من يبخل، فوجب أن يبعث من يأخذ. (١) وعمل الجابي إنها يكون في الأموال التي ولاه الإمام جبايتها.

وقد ذكر الفقهاء شروطا للعاملين عليها، وهي تشمل العاملين على جبايتها، وذكروا أيضا ما يستحقه العامل من جاب وغيره مقابل عمله، وذكروا أيضا الكيفية التي تتم بها جباية الزكاة. وفيها يلى بيان النقاط التالية:

### أولا ـ شروط الجابي :

ذكر الفقهاء للجابي شروطاً هي : \_

#### أ\_ الإسلام:

٨ ـ اشتراط الإسلام هوما ذهب إليه جهود الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة لقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) المسباح مادة (زكس)، وحاشية القليوبي ٢/٢ ط الحلبي، والمهذب مع المجموع ٦/ ١٦٧ ط السلفية.

﴿ إِنَّا الذِّينَ آمَنُوا لا تتخذُوا بطانة من دونكم ﴾ ('' ولأن العمل الذي يقوم به الجابي وغيره في الزكاة إنها هوولاية فاشترط فيها الإسلام كسائر الولايات، وفي رواية عند الحنابلة لا يشترط إسلامه، لأنه يأخذ أجرا مقابل جبايته. ('')

#### ب ـ أن يكون مكلفا :

 وهوأن يكون الجابي بالغا عاقلا لعدم أهلية الصغير والمجنون للقبض، ولأن عمله ولاية، وغير المكلف لا ولاية له. <sup>(7)</sup>

#### جـ الكفاية:

 دكر هذا الشرط الحنابلة في كتبهم، والمراد بالكفاية أهليته للقيام بعمله، والقدرة على تحمل أعيائه، فإن الأمانة وحدها لا تفي ما لم يصحبها القوة على العمل والكفاية فيه. (<sup>6)</sup>

د العلم بأحكام ما يجيى من زكاة وغيرها:

11 - ذكر هذا الشرط المالكية والشافعية
والحنابلة، والمراد به أن يكون العامل على الزكاة
من جاب وغيره علما بحكمها لشلا يأخذ غير
الواجب أو يسقط واجبا، أو يدفع لغير المستحق
أويمنع مستحقا. وعبارة أي إسحاق
الشيرازي: ولا يبعث إلا فقيها لأنه يحتاج إلى
معرفة ما يؤخذ وما لا يؤخذ، ويحتاج إلى
الاجتهاد فيا يعرض من مسائل الزكاة

وقد ذكر الحنابلة أن العامل إن كان من عيال التفويض، أي من الـذين يفوض إليهم عموم الأمر، فإنه يشترط علمه بأحكام الزكاة، لأنه إذا لم يكن عالما بذلك لم تكن فيه كفاية له، وإن كان العـامل منفذا وقد عين له الإمام ما يأخذم جاز أن لا يكـون عالمـا بأحكـام الزكـاة، لأن النبي ﷺ وكـان يبعث العـال ويكتب لهم ما يأخذون، وكذلك كتب أبو بكر لعياله. (1)

#### هـ ـ العدالة والأمانة:

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران/ ۱۱۸

 <sup>(</sup>٢) المبدع ٢/ ٢١٤ ط المكتب الإسلامي، شرح متهى
 الإرادات ١/ ٤٣٥ ط عالم الكتب، والنسوقي ١/ ٤٩٥ ط

 <sup>(</sup>٣) الميسدع ٢/ ٤٥ عل المكتب الإسسلامي، وكشساف الفتساح ٢/ ٢٧٥ ط النصيسر، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٥ عل عالم الكتب، والمفنى ٢/ ٢٥٤ ط الرياض.

<sup>(\$)</sup> شرح متهى الإرادات ٢٠٥١\$ ط عالم الكتب، وكشساف القنساع ٢/١٥٧ ط التعسس، والمسدع ٢/١٤٥ ط المكتب الإسلامي، والمفنى ٢/ ٢٥٤ ط الرياض.

١٧ \_ ذكر هذا الشرط المالكية والشافعية وجعل بعض الحسابلة الأساسة شرطاً مستقبلا والمراد بالعسدالية أن لا يكون فاسقا، لأن الفساسق

 <sup>(</sup>١) الدسوقي ١/ ٤٩٥ ط الفكر، وجواهر الإكليل ١٩٣٨ ط المرقة، والمجموع ١٦٧/٦ ط السلقية، وكشاف القتاع ٢٧ ٥٧٧

لا ولايسة له، والمراد بالعدالة هنا كها جاء في المدسوقي والخرشي من كتب المالكية عدالة كل واحد فيها يفعله، فعدالة المفرّق في تفرقتها، والجماية في تفرقتها، عدالة الشهادة أو الرواية. والعدالة والعلم بحكمها شرطان عند المالكية في العمل والإعطاء من الزكاة. (1)

#### و ـ كونه من غير آل البيت :

١٣ ـ يجوز اتفاقا عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة استعمال ذوى القربى على الصدقأت إن دفعت إليهم أجرتهم من غير الزكاة.

أما إن كان ما يأخذونه على عملهم من الركاة فقد اختلف الفقهاء. فذهب الحنفية والمالكية والمناكبة والمالكية والمناكبة والمناكبة والمناكبة والمناكبة والمناكبة التي يش عن العمل منها تنزيه الفضل بن العباس، والمطلب بن ربيعة وسألا النبي ي العبالة على الصدقات فقال: وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل عمد والا توهو فسر في التحريم لا تجوز خالفته.

وجوز بعض الشافعية في وجه كون العامل من ذوي القربى وأن يعطى على عمله من سهم الـزكــاة، لأن ما يأخــذه العـامـل على سبيـل العوض عن عمله.

وذهب الباجي من المالكيسة إلى جواز استعمال ذوي القربى في الأعمال الأخرى للزكاة كالحراسة والسوق، لأنها إجارة محضة. (1)

#### ثانيا \_ مقدار ما يستحقه مقابل عمله:

18 ـ اتفق الفقهاء على أن العامل من جاب وغيره يستحق أجرا على عمله ولكنهم اختلفوا في مقدار ما يستحقه مقابل عمله ، وفي كونه يتقيد بالثمن ، وفي كون ما يأخذه أجرة.

فذهب الحنفية إلى أن الجابي في الصدقة يعطى بقدر عمله ما يسعه وأعوانه زاد على الثُمُن أو نقص وإن جاوزت كفايت. نصف ما جمع من الركاة فلا يزاد على النصف لأن التنصيف عين الإنصاف، وإنها يعطى كفايته لأنه فرغ نفسه للعمل لمصلحة الفقراء، فيكون كفايته في الزكاة كالمقاتلة والقاضي، وليس ذلك بالإجارة لأنه

تحقيق عزت عبيد دعاس).

<sup>(</sup>۱) الفتساری الفتلیة ۱/ ۱۸۸۸ وتیبین الحقائق ۱/ ۲۹۷۰ وبدالع الصنائع ۲/ 23 والدسوقی ۱/ ۱۹۵۵ و والحرشی مع حاشیة الصدوی علیه ۲/ ۲۱۱، والزوائق ۲/ ۱۷۷۷ وروضت الطالین ۲/ ۲۳۳، والمجموع ۲/ ۱۲۷ وشرح مشتیی الإرادات ۱/ ۲۷۰، وکشساف الفتاع ۲/ ۲۷۷ و والکائی ۲/ ۲۳۹

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٢/ ٧٧٥ ، والدسوقي ١/ ٩٥٥ ، والخرشي مع حالية العلدي عليه ١/١٦٦ ، والزواق على ختصر خليل ١/ ١٧٧ - ١٧٧ - والمبحوع ٢/١٢٠ (٢) حدث : وإن الصدققة لا تحل لمحمد والا لآل عصده أخرجه مسلم (٢/ ٢٥٠ ط الحلي) وأبو وادو (٦/ ١٨٣٨-

عمل غير معلوم، وما يأخذه العامل من الزكاة إنها يأخذه عهالة، لأن أصحاب الأموال لو حملوا الزكاة إلى الإمام لا يستحق العامل شيئا ولو هلك ما جمعه من الزكاة لم يستحق العامل شيئا كالمضارب إذا هلك مال المضاربة، إلا أن فيه شبه الصدقة بدليل سقوط الزكاة عن أرباب الأموال. ولذا لا تحل للعامل الهاشمي تنزيها له عن تلك الشبهة بخلاف الغني، لأنه لا يوازيه في الكرامة، كما لا تحل للإمام أو القاضي، لأن لأن

وذكر المالكية أن الجابي يأخذ أجرة مثله ولا تتقيد تلك الأجرة بالثُمُن ولا بالنصف، بل إن الزكاة تدفع كلها له إن لم يف بعضها بأجرة المثل.

وذكروا أيضا أن الجباة لا تدفع أجورهم من الزكاة إلا بوصف الفقر، فإن لم يكونوا فقراء أخذوا أجروهم من بيت المال مقابل عملهم، ومشل الجباة في هذا حراس زكاة الفطر، أو حراس زكاة الفطر، أو حراس زكاة الفطر، أو المعاملين فإنهم يأخذون أجورهم من الزكاة بأحد وصفين: الفقر، أو العمل، أو بها معا. إن لم يف أحدها بالاجرة، ولا يأخذ الجابي

عندهم بوصف العزم إذا كان مديـانـا بإعطـاء الإمام، لأنه يقسمها فلا يحكم لنفسه. <sup>(1)</sup>

ومذهب الشافعية وجوب صوف جميع الزكاة إلى جميع الأصناف الثمانية، مع وجوب التسوية بين حصص الأصناف الشمانية، فيكون لكل صنف من الأصناف الثمانية تُعمن ما جمع من الزكاة.

ويستحق العامل عند الشافعية من جاب وغيره قدر أجرة عمله قل أم كثر، وهذا متفق عليه، فإن كان نصيبه من الزكاة وهو الثمن قدر أجرته فقط أخذه، وإن كان أكثر من أجرته أخذ أمرته والباقي للأصناف بلا خلاف، لأن الزكاة من محصرة في الأصناف فإذا لم يبق للعامل فيها أجرته وجب إتمام أجرته بلا خلاف، وذكر صاحب المهذب في الجمهة التي تتمم منها تلك الأجرة أربع طرق الصحيح منها عنده وعند الأصحاب كياجاء في المجموع أنها على قولين: أصحها يتمم من سهام بقية الصناف وهذا الخلاف أنها هو في جواز التتميم من سهام بقية الخساف وهذا الأصناف.

وأما بيت المال فيجرز التتميم منمه بلا

 <sup>(</sup>١) جواهر الإكليل ١٩٣١/، والنسوقي ١/ ٤٥٥، والزوقاني
 ١٧٧/٧، ومسواهب الجليس ٣٤٩ - ٣٥٠، والخبرشي مع
 حاشية العدوي ٢٤٧/٧.

 <sup>(</sup>١) الاختيار ١/ ١١٩، وتبيين الحقائق ١/ ٢٩٧، وفتح القدير
 مع العناية ٢/ ١٦ ـ ١٧، والفناوي الهندية ١/ ١٨٨

خلاف، فلورأى الإمام أن يجعل أجرة العامل كلها من بيت المال ويقسم جميع الزكوات على بقية الأصناف جاز، لأن بيت المال لمصالح المسلمين وهذا من المصالح ، صرح بهذا كله صاحب الشامل وآخرون، ونقل الرافعي اتفاق الأصحاب عليه. (1)

وذكر الحنابلة أن للإمام تعين أجرة الجابي قبسل بعث من غير شرط، لأن النبي ﷺ بعث عمر رضي الله عنه ساعيا ولم يجعل له أجرة فلها جاء أعطاه، (١٦) فإن عين له أجرة دفعها إليه ، وإلا دفع اليه أجرة مثله . ويدفع منها أجرة الحاسب، والكاتب، والعداد، والسائق، والراعي، والحافظ، والحال، والكيال، ونحو ذلك، لأنه من مؤنتها فقدم على غيره.

وصرح الشافعية بأنه يستحب البدء بالعامل لأنه يأخذ على وجه العوض، وغيره يأخذ على وجه المواساة .<sup>(٣)</sup>

#### ثالثا \_ كيفية جباية الزكاة:

 ١٥ ـ المال الذي تجب فيه الزكاة منه ما يعتبر فيه الحول ومنه ما لا يعتبر فيه ، فالمال الذي لا يعتبر

(٣) الكاني ١/ ٣٣١ ـ ٣٣٢ ط المكتب الإسلامي، والمجموع ١/١٨٧

فيمه الحول كالزروع والشهار لا يجبى إلا وقت الوجوب وهو وقت إدراك الثهار واشتداد الحب. ولكن يخرص، أي يقدرما فيه من الثمر لتحديد السواجب فيمه من السزكاة. وانظر للتفصيل مصطلح: (خرص).

وأما المال الذي يعتبر فيه الحول كزكاة النعم مشلا، فإن الساعي يعين شهرا محدا من السنة يأتي فيه أصحاب الأموال لجباية زكاته. واستحب الشافعي أن يكون ذلك الشهر هو المحرم الأنه أول السنة، ويستحب عد الماشية على من تؤخد صدفات الناس على مياههم، أو عند وزخد صدفات الناس على مياههم، أو عند أفتيتهم، (1) وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل أخبره صاحب المال بعدده قبل ونحو هذا مما يمنع الأخذ منه قبل منه ولم مجلفه، ونحو هذا مما يمنع الأخذ منه قبل منه ولم مجلفه عليها لأن الزكاة عبادة وحق لله تعالى فلا يجلف عليها كالصلاة، ويستحب أن لا يأخذ كرائم المال لفول هوالم عليها للواحد في المناح والمن بين عنه إلى اليمن وفإن هم أطاع والله بذلك فإياك وكرائم أموالمم، (1)

<sup>(</sup>١) المجموع ٦/ ١٨٨ ط السلفية.

 <sup>(</sup>۲) حديث : وبعث عصر ساعياً ولم يحصل له أجرة، فلما جاء أعطاه ، أخرجه مسلم (۲۳/۲ ط الحلبي).
 (۳) الكافق ، (۳۲ - ۳۳۲ ط الكتب الاسلام ، والمجموع

<sup>(</sup>۱) حديث: و تؤخذ صدقات الناس على مياههم أوعند أفنيتهم. أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۵ ـ ط الميمنية) وأبو داود الطيالسي (ص۲۹۷ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن عمرو. وإسناده حسن.

 <sup>(</sup>٢) حديث : و فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم . أخرجه البخارى (الفتح ٣/ ٣٥٧ ط السلفية).

وذلك لأن الزكاة مواساة للفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بهال الأغنياء. ولا يأخذ من أردئها بل يأخذ الوسط.

ويستحب للجابي إذا قبض الصدقة أن يدعو للمبتري، (1) لقول الله تعالى: ﴿ خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ﴾ (1) وروى عبدالله بن أبسي أوفى قال: كان النبي ﷺ إذا أتساه قوم بصدقة نقال: واللهم صل على آل فلان أوفى "1) ولا يجب المدعاء. قال ابن حجر: لأنه لو كان واجب الملمه النبي ﷺ السعاة، ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرهما لا يجب عليه فيها المدعاء، فكذلك النزكاة، وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصا به لكون صلاته سكتا بخلاف غيره.

ومن السدعاء أن يقسول: آجرك الله فيما أعطيت، وبسارك لك فيسما أبقيت، وجعله الله طهسورا، ويستحب للمعطي أن يقول: اللهم

(۱) روضة الطالبين ۲۰۰۲ ط المكتب الإسلامي، والكافي 1/ ۳۲۹ ط المكتب الإسلامي، وفتح الباري ۳/ ۳۲۰ ط الرياض.

(٢) سورة التوية/ ١٠٣

(٣) حليث : و كان إذا أتساء قوم بصندقتهم قال: اللهم صل على آل فلانه . أخسرجه البخداري (الفتح ٣/ ٣٦١ ـ ط السلفية) ، ومسلم (٧/ ٧٥ ـ ط الحليي) .

اجعلها مغنها ولا تجعلها مغرما. (١)

ونقـل وجـه لبعض الشافعية أن دعاء قابض الصـدقة لدافعها واجب عملا بظاهر الآية لقوله تعالى: ووصل عليهمه. (")

رابعا ـ جباية الفيء:

١٦ ـ الفيء من موارد بيت المـــال، وهـــو المـــال
 المأخود من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل أو
 ركاب.

ويشمل الفيء عددا من الأموال منها ما هرب عنه الكفار بغير قتال، ومنها الجزية، والخراج، والعشور. <sup>(7)</sup>

أ ـ جباية الجزية :

17 ـ الجزية لغة: اسم للمال المأخوذ من أهل الذمة. (1)

واصطلاحا عبارة عن وظيفة أومال يؤخذ من الكافر في كل عام مقابل إقامته في ديار الإسلام .(°)

(۱) يُسِل الأوطـار ٢١٧/٤ ـ ٢١٨ ط الجيـل، وفتـح البـاري ٢/ ٣٦١ - ٣٦١

(٢) سورة التوبة /١٠٣

 (٣) روضة الطالبين ٦/ ٣٥٤، والفتارى الهندية ٢٠٥/٢٠.
 وجواهر الإكليل ٢/ ٢٠٠، وكشاف القتاع ٣/ ٢٠٠، ط النصر، والمنى ٢/ ٢٠٠ ط الرياض.

(٤) لسانَ العربِ والمصباحِ المنيرِ وأساس البلاغة .

(٥) الفتساوى الحشلبية ٢/ ٢٤٤، وجسواهر الإكليل ١/ ٢٦٦. وكفاية الأخيار ٢/ ١٣٣، والمغنى ٨/ ٤٩٥ ط الرياض.

أما الإنابة في أدائها ومقدارها ومتى تجب وعلى من تجب فينظر في ذلك مصطلح: (جزية).

14. وأما كيفية جبايتها فقد أورد بعض الفقهاء منهم الحراسانيون من الشافعية صوراً لكيفية الصغار منها أن الجزية توخذ من الـذمي وهـو قائم، ويكون القابض قاعـدا، وتكون القابض أعلى من يد الذمي، ويقول له القابض إعط ياعدو الله. (١) وقال النووي والرافعي: إن الأصح عند الشافعية تفسير الصغار بالتزام أحكام الإسلام وجريانها عليهم، ونقل عميرة البرلسي نحوه من كلام الشافعي في الأم فقـد قال: إن أخد الجزية منهم أخذها بأحال ولم يضر أحد منهم ولم ينه بقول قبيح. قالوا وأشد الصغار على الماء أمن يحكم عليه به لا يعتقده ويضطر إلى احتاله الى

وقريب من ذلك ما ذكره الحنابلة من أن أهل الذمة لا يعذبون في أخذ الجزية. (٢)

فعن هشام بن عروة قال: مرهشام بن

(١) الاختيار ٤/ ١٣٩ ط المعرفة، وجواهر الإكليل ٢٦٧/١، ونهاية المحتاج ٨/ ٨٩، والمغني ٨/ ٥٣٧

(۲) أبن عابد عين ۲/ ۲۰۰ (۲۷)، والاختيار ۱۳۹/، وجواهر الإكليل (۲۲۷، والنسوقي ۲۰۲/ ۲۰۰ والحرشي ۲/ ۱۹۶۰ ووسائسية قلبوي ۲۲۲/ ۲۲۳ و ۲۲۳، وروضة الطالبين ۱۰/ ۱۳۵- ۲۰۱۰، ونياية للحتاج ۱۸۹/، وكتاف الفتاع ۲/ ۱۲۰، وللنني ۱۳۷۸،

حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس فقال: ما شأنهم؟ قالوا حسوا في الجزية، فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله على يعذبون الناس في الدنياه. (1)

وروي أن عمر أتي بيال كثير قال أبوعبيد أحسبه الجزية فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس؟ قالوا والله ما أخذنا إلا عفواً صفوا قال بلا سوط ولا نوط. قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني. (7)

#### ب ـ جباية الخراج :

14 - الخراج في اللغة: اسم للكراء والغلة ومنه قول النبي على: والخراج بالضيان) (٢) وهو عند الفقهاء ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها لبيت المال.، والأرض المختصة بوضع الخراج عليها هي التي صواح عليها المشركون من أرضهم على أنها لهم ولنا عليها الخراج. وكذلك الأرض التي فتحت عنوة عند

<sup>(1)</sup> حديث: و ان الله يعذب اللهن يعذبون الناس في اللتهاء. أخرجه مسلم (٤٠١٨/٥ حط الحليم). (٢) الأموال للقاسم بن سالم ص ٣٤. عط التجاوية. (٣) حديث: و الحراج بالضهائة، أخرجه أبو داور (٨/ ٨٧٠ متن عديماً من الحاكمة (٢/ ٨/١٠ كامة دائة المامة على المامة دائة المامة على المامة دائة المامة على المامة دائة المامة على المامة عل

 <sup>(</sup>٣) حديث: ١ - ١ - قراح بالضهان ٤ - أخرجه أبو داور (٢٠ ٧٨٠ -غقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (٧/ ١٥ ط دائرة المعارف المثانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .

من يقول بوضع الخراج عليها. (١<sup>٠)</sup> فأما مقدار الخراج المأخوذ فينظر في مصطلح: (خراج).

#### جـ ـ جباية عشور أهل الذمة :

٧٠ ـ العشر ضريبة من أهل الذمة عن أمواهم التي يترددون بها متاجرين إلى دار الحرب، أو يدخلون بها من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو يتقلون بها من دار الحرب إلى دار الإسلام إلى بلد أخر، تؤخد منهم في السنة مرة ما لم يخرجوا من دار الإسلام ثم يعودوا اليها مثلها عشور أهل الحرب من التجار كذلك إذا دخلوا بتجارتهم إلينا مستأمين. (٢)

#### ما يشترط في جابي الخراج :

٢١ - يرسل الإمام بعض أهل الخبرة ليقدر ما يوضع على الأرضين الخواجية من الخواج فإذا استقر ذلك وعلم يرسل الإمام من يجيي الخواج في موعده حسب التقدير السابق، ويشترط في من يقوم بجباية عموم ما استقر من أموال الفيء من خواج وغيره، الإسلام، والحرية، والأمانة، والاضطلاع بالحساب والمساحة، ولا يشترط أن

(1) المصباح مادة: (خرج)، والأحكام السلطانية للإوردي ص127 ـ 128 ط المكتبة العلمية.

(٢) الموسوعة الفقهية ٨/ ٢٤٦ ف٩

يكون فقيها مجتهدا، لأنه يتولى قبض ما استقر بوضع غيره. (١)

فإن كانت ولايته على نوع خاص من أموال الفيء فإنه يعتسر ما وليه منها، وحينئذ لا يخلو حالمه عن أحد أمرين إما أن لا يستغني فيه عن الاستنابة، وإما أن يستغنى عنها، فإن لم يستغن فيه عن الاستنابة اعتبر فيه الإسلام والحرية مع اضطلاعيه بشيروط ما ولي من مساحة أو حساب، ولم يجز أن يكون ذميا ولا عبداً لأن فيها ولاية، وإن استغنى عن الاستنابة جاز أن يكون عبدا لأنه كالرسول المأمور. وأما كونه ذميا فينظر فيها رد إليه من مال الفيء، فإن كانت معاملته فيه مع المسلمين كالخراج الموضوع على رقاب الأرضين إذا صارت في أيدى المسلمين ففي جواز كونه ذميا وجهان. هذا وإذا بطلت ولاية العامل فقبض مال الفيء مع فساد ولايته برىء الدافع عما عليه إذا لم ينهه عن القبض، لأن القابض منه مأذون له، وإن فسدت ولايته وجرى في القبض مجرى الرسول، ويكون الفرق بين صحة ولايته وفسادها أن له الإجبار على الدفع مع صحة الولاية وله الإجبار مع فسادها، فإن نهى عن القبض مع فساد ولايته لم يكن له القبض ولا الإجبار ولم يبرأ الدافع بالدفع إليه

 <sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماورديص ١٣٠٠ اط الملمية . والأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢/ ١٥٧ ط مصطفى الحلبي .

إذا علم بنهيسه. وفي براءت إذا لم يعلم بالنهي وجهسان، بنساء على عزل الوكيل إذا تصرف من غير علم بالعزل. (١)

هذا ويعين الجابي شهراً من السنة لجباية تلك الأموال، وأما ما يأخذه مقابل عمله فهوكها ذكر المالكية كفاية سنة ويقدمه الإمام على غيره عند القسمة بعد آل النبي ﷺ (")

#### عاسبة الإمام للجباة:

٧٢ - يجب على الإمام عاسبة الجباة تأسيا برسول الله 義 لأنه فعل ذلك فقد جاء في صحيح البخاري: «أن رسول الله 織 استعمل رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلها جاء حاسبه، (٢) وهو أصل في عاسبة الجباة.

ويجب على الجباة أن يكونوا صادقين مع الإمام فلا يخفوا شيئا من المال الذي جمعوه لأنه من الأمانة. (\*) وقد قال الله تعالى: ﴿يِاأَيها الله يَعْلَى اللهِ عَلَى الْمُعَلَّمُ اللهِ وَالرَّمِسُولُ وَتَحْوَنُوا اللهِ والرَّمِسُولُ وتَحْوَنُوا اللهِ واللهِ وال

أماناتكم وأنتم تعلمون ﴿ . (١)

وقد تواعد رسول الله كل من يفعل ذلك فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عدي أبي عميرة الكندي قال سممت رسول الله كل يقول: ومن فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة قال: فقام إليه رجيل أسود من الأنصار كاني أنظر إليه فقال يارسول الله: اقبل عني عملك قال: وما لك الأن، من استعملناه منكم على عمل فليجيء الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فها أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى، (1)

وليس للجباة أن يدّعوا أن بعضه أهدي إليهم، وما أهدي إليهم بسبب العمل يرد إلى بيت المال لأن رسول الله على لم يقبل ذلك من ابن الملتبية حين قدم بعمد أن استعمله على الصدقة وقال هذا لكم وهذا لي أهدي لي، بل قام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيدى إليه أم لا والذي نفس عمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم

<sup>(</sup>۱) الأحكام السلطانية للهاردي ص١٣٠ ـ ١٣١ ط العلمية، والأحكام السلطانية لأي يمل ص١٥٥ وما قبلها ط الحلبي. (۲) الخرشي ٢/ ١٧٩ ط . يولاق، والمصوقي ٢/ ١٩٠ ط الفكر، وجواهر الإكليل ١/ ٢٠٠ ط. المرفة.

 <sup>(</sup>٣) حديث: واستعمل رجلاهن الأسد على صدقات بني سليم. أخرجه البخاري (الفتح ٣١٥/٣١ - ٣٦٦ ط السلفية).

<sup>(1)</sup> فتح الباري 2/ 370 ـ 377 ط. الرياض.

<sup>(</sup>١) سورة الأثفال/ ٢٧

 <sup>(</sup>۲) حدیث : و من استعملناه منکم علی عمل فکتمنا. . . .
 أخرجه مسلم (۳/ ۱٤٦٥ ط. الحليي).

القيامة يحمله على عنقه، بعير له رضاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر (١) ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إيطيه ثم قال: اللهم هل بلغت مرتينه. (٢)

جب

التعريف :

 الجب لغة القطع، ومنه المجبوب، وهو الذي استؤصل ذكره وخصياه.

والجب في اصطلاح الفقهاء: قطع الذكر كله أو بعضه بحيث لا يبقى منه مايتأتى به الوطء ('')

الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ العنة :

۲ ـ العنة عدم القدرة على إتيان النساء مع وجود الآلة <sub>ـ <sup>(۲)</sup></sub>

والفرق بين الجب والعنة ظاهر فإن علم إتيان النساء في الجب يكون لقطع المذاكير. والعجز عن إتيان الزوجة في العنة يكون لداء يمنع من الانتشار. <sup>(17</sup>



(١) النهاية لابن الأثير، وتهذيب الأسهاء واللغات، والمغرب

مادة: (جب) وكتساف القنساع ٥/ ١٠٥، وقتح القدير ١٣٨/٤، والقليويي ٣/ ٢٦١، وكفياية الطبالب الرباني ٢/ ٨٥، نشر دار المرقة ٢/ فتح القدر ١٨٥/٤: شد دار لحداد القادة الم

<sup>(</sup>٢) فتح القلير £ ١٧٨ نشر دار إحياء التراث العربي. (٣) نهاية المحتاج ٣/٣٠/٢ مصطفى الحلبي.

ب- الخصاء:

٣- الخصاء: هوفقد الخصيتين خلقة، أو
 بقطع، أوسل لها. (١) والفرق بين الجب
 والخصاء واضح.

#### جــ الوجساء:

3 ـ السوجاء: هواسم مصدر وجأ يجأ: أي ضرب ودق. وهو أن ترض خصيتا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجاع. فالفرق بينه وبين الجب واضح إذ الموجوء لم يقطع ذكره، بل هو شبيه بالخصيّ. إلا أن خصيتيه لا أثر لهما مع وجودهما. (?)

#### الحكم الإجمالي:

دهب جمهور الفقهاء في الجملة إلى أن الجب
من العيوب التي تثبت للزوجة الخيار بين التفريق
والبقاء متى علمت بذلك، لأن الجب يمنع
المقصود بعقد النكاح وهو الوطء<sup>(17)</sup> إلا أن هناك
اختلافا وتفصيلا في بعض الأحكام المتعلقة
بالجب أهمها مايل:

#### الجب الحادث بعد الدخول:

٦ - يرى الحنفية والمالكية والحنابلة في أحد

الوجهين أن حدوث الجب بعد الدخول لا يثبت للزوجة الخيار بين التفريق والبقاء، لأن حق الزوجة في وطأة واحدة لحصول المقصود بها من تأكد المهر والإحصان ومازاد عليها لا يجب على الزوج حكماً ويجب عليه ديانة . (1)

وذهب الشافعية والحنابلة في وجه آخر إلى تخيير الزوجة بين فسخ النكاح وإدامته بالجب مطلقا قبل الدخول أوبعده ولوبفعلها في الأصح عند الشافعية ، لأنه يورث اليأس من الوطء (°)

#### كيفية التفريق للجب:

لأا تبين أن الزوج مجبوب إما بإقراره أوغير
 ذلك تخير السزوجة للحال ولا يؤجل، لأن
 التأجيل لرجاء الوصول إليها ولا يرجى منه
 الوصول فلم يكن التأجيل مفيدا. (٣)

والفرقة للجب لا تقع بلا حكم حاكم لأن هذه الفرقة أمر مجتهد فيه فيحتاج إلى نظر وتحرّ

 <sup>(</sup>١) المفرب، والقليوبي ٢/ ١٩٧، وأسنى المطالب ٣/ ١٧٦
 (٢) تاج العروس (وجأً) فتح القدير ٢ / ٢٨/٤

 <sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٢/ ٥٩٣، وفتح القدير ٤/ ١٣١ نشر دار إحياء الـتراث العربي، والبناية ٤/ ٢٧١، والزرقاني ٣/ ٢٣٧، وأسنى المطالب ٣/ ٢٧٦، والمفنى ٦/ ٢٥٦

<sup>(1)</sup> جمسع الأنهر ١/ ٣٦٦، والسزيلمي ٢٣/٣، وحالثية السفسسوقي ٢/ ٢٧٩ داو الفكر. والمذي ٢/ ١٩٥٣ الوياض، والكافئي ٢/ ٢٨٦، تشر الكتب الإسلامي (٢) أمن الحلسالب ٢/ ١٩٦١، ونهاية المحتساج ٢/ ٢٠٥٠ والشرواني على تحقة المحتاج ٢/ ٢٤٤، والكافئي ٢/ ١٦٨٦ والمني ١/ ١٥١

<sup>(</sup>۳) بدائم الصنائع ۲۷/۳۳، والغواته الدواني ۲/ ۱۹ - ۷۰ نشر دارالمرفة والشرح الصغير ۲/۷۷، وأسنى المالب ۳/۷۷۷، ومطالب أولي النهى ۱۵۲/۵، نشر المكتب الإسلامي.

وبسذل جهد في تحرير سببه وذلك كالطلاق بالإعسار والطلاق بالإضرار.

بهذا قال عامة الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الأصح عند الشافعية . (١)

ومقابل الأصح عند الشافعية وهورواية عن أبي يوسف ومحمد ـ في غير رواية الأصول ـ أن الفرقة تقع بنفس اختيار الزوجة، ولا يحتاج إلى القضاء كخيار من خيرها زوجها . (7)

صفة الفرقة للجب :

٨- يرى الحنفية والمالكية أن الفرقة بالجب طلاق بائن لأن السواجب على السزوج الإمسساك بلل عسروف، فإذا فات وجب التسريسح بالإحسسان، فإن سرّحها السزوج وإلا ناب القساضي منابه، فكان الفعل منسوبا إلى الزوج، فكان طلاقا بائنا ليتحقق دفع الظلم عنها، والنكاح الصحيح النافذ اللازم لا يحتمل الفسخ، ولهذا لا ينفسخ بالملاك قبل التسليم. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هذه الفرقة فضخ لا طلاق، لأنه رد لعيب فكان فسخا كرد المشترى. ""

(۱) بدائع الصنائع ۲/ ۳۷۵، وحاشية الشليع بهامش الزيلمي ۲۲ / ۲۷، ومسواهب الجلاسل ۲۸ / ۶۵۸، وقلبوري وحصيرة ۲۲ ـ ۲۲، ومسرح منتهى الإدادات ۲۲ / ۳۵۵ عالم الکتب، وللمني ۲۲ / ۲۵۰

(٢) قليوبي وعميرة ٣/ ٢٦٤ ، وحاشية الشلبي بهامش الزيلعي ٣/ ٢٤

(٣) فتـاوى قاضيخـان جامش الهنـديـة ٢/٤١٣، والزيلعي=

نسب ولد امرأة المجبوب :

٩ ـ ذهب أبوسليان من الحنفية والإصطخري
 وغيره من الشافعية إلى أن المجبوب يثبت نسب
 الولد منه، ويحكى ذلك قولا للشافعي كيا أنه
 ظاهر كلام أحمد. (١)

ويرى الشافعية على المذهب \_ وهو الصحيح عند الحنابلة \_ أن المجبوب لا يلحقه الولد، لأنه لا يسزل ولم تجر العادة بأن يخلق له ولد. (٢٠ وقال المالكية \_ وهوما يؤخذ من كلام التمرتاشي من الحنفية \_ يسأل أهل المعرفة بذلك، فإن كان يولد لمثله لزمه الولد، وإلا لم يلزمه. (٢٠

وللتفصيل في شروط التفريق للجب، وأثر التفريق بالجب على المهروعدة امرأة المجبوب (ر: طلاق، عدة، عيب، مهر، نسب).



= ٣/ ٣٧ ، وابن عابسين ٢/ ٩٩٧ ، والتساج والإكليسل بهاش الحطياب ٣/ ٤٨٨ ، والأشياء والنظيائر للسيوطي ص ٢٨٩ ط دار الكتب العلمية ، والكنافي ٢/ ٢٨٧ ، نشر المكتب الإسلامي .

(۱) البناية شرح الهُداية ۲۰۸۶، وفتح القديم ۲۰۹۴، وللحل على المهاج ۱۶/۵۰، والمغني لاين قدامة ۷/ ۲۵۰ (۲) المحلي على المهاج ۱۶/۵۰، والمفني لاين قدامة ۷/ ۲۵۰ (۲) المعلق المهاج ۱۶/۵۰ والمفني لاين قدامة ۷/ ۲۵۰ ما ۱۳۷۵ معرد، وضع القدير

## جسر

#### التعريف :

١- الحبر في اللغة خلاف الكسر. يقال: جبر عظم جبرا أي أصلحه بعد كسر، ويأتي بمعنى الإحسان إلى الرجل فيقال: جبره جبرا إذا أحسن إليه، وأغناه بعد فقر. ويأتي بمعنى التكميل فيقال: من ترك واجبا من واجبات الحج أو أتى بمحظور فيه: جبره بالدم.

كيا يقال: جبر المزكي ما أخرجه إذا لم يجد السن الواجب في زكاة إبله فأخرج مادونه ودفع الفضل، ويسمى دفع الفضل جبرانا، ويأتي بمعنى الإكراه على الشيء، فيقال: جبره على الأرهري: جبره جبورا وأجبره إجبارا: أكرهه عليه. (1)

والاصطلاح الشرعي لا يخرج عن هذه المعاني اللغوية

#### الحكم التكليفي :

٢ - يختلف حكم الجبر باختلاف ما يطلق عليه.
 فالجبر بمعنى الإكراه: قد يكون مشروعا.

 لسان العرب، وتاج العروس، والمصباح المنير، مادة: (جر).

كإجبار القـاضي المـدين الممتنع عن أداء الدين الحال بلا عذر شرعي على أداء الدين بطلب صاحبه.

وقىد يكون غير مشروع كإجبار الشخص على بيع مال، أوطلاق زوجة بغير مقتضى شرعي، فيحرم.

أما الحبر بمعنى التكميل فيكون إذا ترك واجبا في الحج أو ارتكب عظورا فيه. وكذا إذا لم يجد في زكاة الإبل السن الواجية فأراد أن ينزل إلى ماتحتها فيجب دفع الجران عليه.

والجسر بمعنى إصلاح العظم بعد كسره مشروع إذا خيف ضرر بفوات العضوء أوهلاك النفس. وتفصيله في: (تداوي).

أما الجسر: بمعنى الإجسار فينظر في مصطلح: (إجبار ـ وإحالاته).

المسح على الجبيرة :

٣- لا خلاف بين المذاهب الأربعة في وجوب المسح على موضوع الجبر إذا شدت عليه جبيرة، وهومن أعضاء الوضوء وتعذر الغسل على العضوء أو وجب عليه الغسل كالجنب. (١) وفي ذلك تفصيل واختلاف يرجع إليه في مصطلح: (جيرة، مسح، تيمم).

جبر واجب الزكاة:

٤ ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من وجب عليه

(۱) ابن عابستين ١/ ١٨٦ ، وحساشيسة الجمسل ٢٠٩/ ، والنسوقي ١/ ١٩٤ ، والإتصاف ١/ ١٨٨

في زكاة إبله سنّ معينة فلم يجدها يجوزله العدول إلى ماتحتها مع الجبر، ويسمى في عرف الفقهاء جبرانا، أو يأخذ المصدق سنا فوقها ويعطي المزكي الجبران، ثم اختلفوا في الجبران الم هو عدد شرعا؟ فذهب الحنابلة والشافعية عشرون درهما، وكما يشرع الجبران بين سن وسن تالية ها، يشرع بين السن والسن الأعلى من التي تلها إن عدمت التالية فيدفع جبرانين من التالية فيدفع جبرانين أو ثلاثا، وهذا عند الشافعية والحنابلة.

فإذا كان واجبه بنت غاض فلم يجدها، فله أن يصعد إلى بنت لبون فيأخذ جبراتا، وهو شاتان، أو عشرون درهما، وإن كان واجبه بنت لبون فلم يجدها، له أن ينزل إلى بنت غاض، فيذهم الجبران، وهكذا.

وعند الحنفية يجب عليه الفضل بين الواجب وبين مالديه، وهو الفرق بين قيمتيها. (١)

وقال المالكية: يجب تحصيل الواجب فلا يجوز للساعي أخف مافوق الواجب ودفع الجسران. أما إذا نزل إلى ماتحت الواجب، ودفع إليه ثمنا جاز. (٢)

والتفصيل في مصطلح: (زكاة).

(۱) حاشية الجمل ۲/ ۷۲0 - ۲۲۳، وكشاف القناع ۲/ ۱۸۹، وفتح الفديم ۲/ ۱۶۲ - ۱۶۳ (۲) حاشية المصوفى ۱/ ۳۶۶

الجبر بالسدم :

أما أركان الحج فلا تجبر إذا تركت، وأما تفصيل مايعتبر واجبا يجبر بالدم، واختلاف الفقهاء فيه، ونسوع الجبر، فيرجع إلى مصطلح: (حج).



## جبهة

#### التعريف :

١ - الجبهة من الوجه معروفة هي مستوى مايين
 الحاجبين إلى الناصية، وقال الأصمعي: هي موضع السجود، والجمع جباه. (١)

أما في الاصطلاح فلها إطلاقان: فالجبهة من الوجه التي يجب غسلها في الوضوء، عرفها الفقهاء في أبواب الوضوء بأنها ما ارتفع عن الحاجين إلى مبدأ الرأس، وهوأول شعر الرأس المعتاد، فتشمل الجينين.

وعرفوها في أبواب الصلاة بأنها مستدير ماين الحاجبين، وبأنها ما اكتنفه الجبينان، وبهذا المعنى لا تشمل الجبينن. (1)

#### الألفاظ ذات الصلة :

أرالجبين:

٢ \_ الجبين فوق الصدغ، وهما جبينان عن يمين

(١) لسان العرب، وللعمياح للتيروللغرب، مادة: (جبهة).
(٢) الشسرح الكبير مع حاشية المعسوقي (١٩٢١، ٢٤٠، وكفاية الطالبين
المسالب الريااني ١/١٠١، وروضة الطالبين
١/١٠٥٠، وحاشية الطحطاري على مراقي الفلاح

الجيهة وعن شالها فإذا أردنا بالجيهة مستدير مابين الحاجبين إلى الناصية فالجين والجبهة متباينان، أما إن أردنا بالجبهة ما ارتفع عن الحاجين إلى مبدأ الرأس فالجين جزء من الجبهة. (1)

#### ب ـ الناصية :

لناصية قصاص الشعر من مقدم الرأس،
 ونقل عن الأزهري قوله: الناصية عند العرب
 منبت الشعر في مقدم الرأس لا الشعر الذي
 تسميه العامة الناصية.

وقدرها الحنفية بربع الرأس، لأنها أحد جوانبه كها علله الزيلعي .

وعلى ذلك فالناصية مقدم الرأس ابتداء من منبت الشعر فوق الجبهة . <sup>(٢)</sup>

#### الأحكام المتعلقة بالجبهة :

أولاً ـ غسل الجبهة في الوضوء ومسحها في التيمم:

٤ - الجبهة جزء من الوجه، ولهذا يجب غسلها في الموضوء ومسحها في التيمم، وذلك بنص الآية

(۱) للمسباح المنسير وغشار الصحياح مادة: (جين) وروضة الطباليين ١/ ٢٥٥، والشرح الكبير مع حاشية النصوقي ١/ ٢٠٠ ، ٢٤٠، وكفاية الطلاب ١/ ٢١٠ (٢) المصباح المنبر ولسان العرب مادة: (نعمي) وتبيين الحقائق ١/٣، والبناية على الحذاية ١/ ١١١، وضع القدير ١/ ١٥/

الكريمة: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . . ﴾ . (١)

ويدخل في غسل الجبهة أساريرها، وهي خطوط الجبهة وانكهاشها إن لم تلحق به مشقة كها صرح به المالكية .(<sup>7)</sup>

وتفصيله في مصطلح: (وضوء، وتيمم).

النيا - وضع الجبهة على الأرض في السجود:

دخمب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية) إلى أن أقل السجود وضع بعض جبهة المصلي على مايصلى عليه من الأرض، أوغيرها، فتفرض السجدة في أيسر جزء من الجبهة لمن كان قادرا، وذلك على أيسر عزء من الجبهة لمن كان قادرا، وذلك في الجملة، حتى لو ترك السجود عليها حال الاختيار لا يجزيه، ألله الحديث ابن عباس رضي الله عنها - قال: وأمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعضاء: الجبهة، والسدين، والرجاين،

وزاد في رواية: «وأشار بيده على أنفه»، وفي رواية النسائي: «ووضع يده على جبهته وأمرِّها على أنفه وقال: هذا واحد». <sup>(4)</sup>

> (1) سورة المائلة / 7 (۲) الزرقاني ۱/ ۵۹

 (٣) السدائع ١٠٥/، ١٠٥، والإنتاع ١٠٥/، ونهاية المحساج ١٩٨١، وكفساية الطالب ١٠١١، ٢١١، ٢١١، وروضة الطالبين ١/ ٢٥٦، وكشاف القناع ١/ ٣٧١، وقتح الباري ٢٩٦/٣
 (٤) حديث ابن عباس: أمر الني أن يسجد على سبعة=

.

وفي المسألة تفصيل وخلاف ينظر في مصطلح: (سجود).

ثالثا ـ تقبيل الجبهة :

 ٦- صرح الفقهاء بجواز تقبيل الرجل جبهة الرجل، ووجهه، ورأسه، إذا كان على وجه المبرة والإكرام، أو الشفقة عند اللقاء والوداع، واحتراما مع أمن الشهوة. (١)

وقد ثبت أن النبيﷺ عانق جعفرا حين قدم من الحبشة وقبل بين عينيه . (٢)

وللتفصيل يراجع مصطلح: (تقبيل).

رابعا ـ شجاج الجبهة :

٧- ذكر الفقهاء أنواع شجاح الوجه والجبهة،
 وأجعوا على أن في الموضحة منها قصاصا إذا
 كانت عمدا، والموضحة هي الجرح الذي يظهر
 العظم بعد خرق الجلدة. وإنها شرع القصاص

= أعضاء: الجبهة، والبدين، والركبتين، والرجلين. أخرجه البخاري (الفتح ٧/ ٢٩٥ ـ ط السلفية) والنسائي (٧/ ٢٠٠ ـ ط الكتبة التجارية).

(۱) ابن عابسدین ٥/ ١٢٤٠ ، ١٢٤٠ ، والبنسایت على الحدایة
 (۲) ۱۲۱۰ ، ۱۳۱۰ ، ۳۲۳ ، ۱۳۹۰ ، وجسواهسر الإکسایسل
 (۲۰ / ۱۰ ، والقایسویی ۲۷۳۳ ، وکشاف القشاع ۱۹/۰۰ وکشاف القشاع ۱۹/۰ ،

(٣) حديث: وأن التي ﷺ عاتق جعفرا حين قدم من الحبشة وثيل بين عيشه. أخرجه أبوداود (٩٧٧ه- تحقيق عزت عيد دعاس) عن الشعبي به مرسلا، وإسناده ضعيف لإرساله.

في الموضحة هو تيسير ضبطها وإمكان الاستيفاء فيها دون حيف.

أما الأنواع الأخرى من الشجاج فلا قصاص فيها لعسر ضبطها وصعوبة استيفاء مثلها. (1) وإذا سقط القصاص بسبب عسر ضبطها ففيها الدية المحددة لها شرعا، وإلا فحكومة عدل. (1) وتفصيل الموضوع في مصطلح: (قصاص\_ جناية ـ ديات ـ حكومة عدل).

#### مواطن البحث :

ذكر الفقهاء أحكام الجبهة في مباحث الوضوء والسجدة، ومسسائسل النظر والمس، وبحث القصاص والجنايات وبحوها

# \*\*

(۱) ابن عابدين ٥/ ٣٥٤، ٣٧٧، ٣٧٣، وقليويي ١١٣/٤. ١١٤، والمغني ٧٠٣/، ٧٠٤

 (۲) حكسومة عدل: هي أن ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية (الدر المختار ٥/ ٣٧٣).

## جبيرة

التعريف :

 الجبيرة لغة: العيدان التي تشد على العظم لتجره على استواء.

وجعها: جبائر، وهي من جبرت العظم جبرا من باب قتسل أي: أصلحته، فجبر هو أيضا، جبرا وجبورا أي: صلح، فيستعمل لازما ومتعديا، وجبرت اليد: وضعت عليها الجبيرة، وجبر العظم: جبره، والمجبر الذي يجبر العظام المكسورة. (1)

وفي الاصطلاح لا يخرج استميال الفقهاء له عن المعنى اللغوي، إلا أن المالكية فسروا الجبيرة بمعنى أعم فقالوا: الجبيرة مايداوي الجرح سواء أكان أعوادا، أم لزقة، أم غير ذلك. (7)

 <sup>(</sup>١) لسان العرب، والصباح الذير والمعجم الوسيط مادة:
 (جبر).
 (٢) إبن عابسدين ١/١٥٥، ومنسح الجليسل ٩٦/١، وأستى الطالب ١/١٥، وأستى

الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ اللصوق واللزوق:

للصوق واللزوق بفتح اللام مايلصق
 على الجرح للدواء. قال في المصباح: ثم أطلق
 على الجرقة ونحوها إذا شدت على العضو
 للتداوى. (1)

وفي كتب الشافعية: اللصوق ماكان على جرح من قطنة أوخرقة أونحوهما، والجبيرة ماكانت على كسر. (<sup>7)</sup>

### ب ـ العصابـة :

لعصابة (بكسر العين) اسم مايشد به من
 عصب رأسه عصبه تعصيها: شده وكل ما
 عصب به كسر أو قرح من خرقة أو غيرها فهو
 عصاب له، وتعصب بالشيء: تقنع به.

والعهائم يقال لها العصائب، والعصابة: العهامة (<sup>17)</sup>

ولا يخرج استعمال الفقهاء لها عن المعنى اللغني .

وبذلك تكون العصابة عندهم أعم من الجبيرة.

(1) لسان العرب، والمصباح المتيرمادة: (لصق، لؤق). (٢) لسنى المطالب (١٨، ومفنى المحتلج /١٤٤، والمجموع (٢٤/٣، عُقيل الطبعي. (٣) لسان العسرب، والمصباح المتيرمادة: (عصب)، وابن عابدين (/٥١٥، وشرح متنى الإرادات //٧٥ ـ٨٥.

وقال المالكية: العصابة: مايربط فوق الجيرة. (١)

### حكم المسح على الجبيرة :

٤ ـ اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العذرنيابة عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم، على ماياتي: و الأصل في ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كسرزندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي فقال الني ﷺ: اجعلوها في يساره فإنه صاحب لواتي في الدنيا والأخرة، فقال: يارسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: امسح عليها. (?)

وروى جابر رضي الله عنه أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: مانجد لك رخصة، وأنت تقدر على لماء، فاغتسل فيات، فقال النبي ﷺ: وقتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنها شفاء العي السؤال إنها

<sup>(</sup>۱) جواهسر الإكليسل / ۲۹/۱، والشسرح الصغير ۱/ ۷۹ ط الحلبي ومنع الجليل // ۹۲

كان يكفيه أن يتيمم ويعصب، (١) ولأن الحاجة تدعوالي المسح على الجبائر، لأن في نزعها حرجا وضورا. <sup>(۲)</sup>

والمستح على الجبيرة واجب عند إرادة الطهارة، وذلك بشر وط خاصة سيأتي بيانها، والوجوب هنا بمعنى الإثم بالترك مع فساد الطهارة والصلاة، وهذا عند المالكية والشافعية في المذهب، والحنابلة، وأبي يوسف، ومحمد من

وقال أبوحنيفة : يأثم بتركه فقط مع صحة وضوئه، وروي أنه رجع إلى قول الصاحين. (٢)

وقال بعض الشافعية: يغسل الصحيح ويتيمم ولا يسمح على الجبيرة.

وفي حكم المسمح على الجبيرة المسع على العصابة أو اللصوق، أوما يوضع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء \_ كدهن أو غيره \_ .

(١) حديث: وقتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنها . . ، أخرجه أبوداود (١/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ـ ط عزت عبيد الدعاس) والدار قطني (١/ ١٨٩ - ١٩٠ - ط شركة الطبياعة الفنية) والبيهقي (١/ ٢٧٨ ـ ط دار المسرفة) من حديث جابر. وضعفاه. وقال ابن حجر: رواه أبوداود بسند فيه ضعف. وفيه اختىلاف على روايته (سبل السلام ٢٠٣/١ ـ ط دار الكتاب العربي) . (٢) بدائـع الصنـأتـع ١٣/١ ، والمهـذب ١/ ٤٤ ، والمجمـوع

٣/٣/٢، والمغنى ١/ ٣٧٧ ـ ٢٧٨

(٣) ابن عابسدين ١/ ١٨٥ - ١٨٦، والبدائم ١٣/١ - ١٤، والدسوقي ١٦٣/١، والمجموع ٢/ ٣٢٦، وكشاف القناع

شروط المسح على الجبيرة :

٥ \_ يشترط لجواز المسح على الجيرة مايأتي: أ ـ أن يكون غسل العضو المنكسر أو المجروح مما يضرّ به ، وكذلك لو كان المسح على عين الجراحة عما يضربها، أوكان يخشى حدوث الضرر بنزع الجبيرة.

ب\_ألا يكون غسل الأعضاء الصحيحة يضر بالأعضاء الجريحة فإن كان يضربها ففرضه التيمم .

وهذا باتفاق.

جـ ـ قال الحنفية والمالكية: إن كانت الأعضاء الصحيحة قليلة جدا كيد واحدة، أورجل واحدة، ففرضه التيمم إذ التافه لا حكم له. (١) د\_اشترط الشافعية في الصحيح المشهوروهي رواية عن الإمام أحمد أن تكون الجبيرة موضوعة على طهارة مائية، لأنه حائل يمسح عليه فكان من شرط المسح عليه تقدم الطهارة كسائر المسوحات، فإن خالف ووضعها على غير طهر وجب نزعها، وذلك إن لم يخف ضررا بنزعها، فإن خاف الضررلم ينزعها ويصح مسحه عليها، ويقضى لفوات شرط وضعها على طهر. (٢)

والرواية الثانية عند الحنابلة وهي مقابل الصحيح عند الشافعية (قال عنه النووى: إنه

<sup>(</sup>١) المجموع ٢/ ٣٢٦ (٢) نهاية المحتاج ١/ ٢٦٩

شاذ): لا يسترط تقدم الطهارة على شد الجسيرة. قال الخلال: روى حرب وإسحاق والمروزي في ذلك سهولة عن أحمد، واحتج بقول ابن عمر، لأن هذا مما لا ينضبط ويغلظ على الناس جدا فلا بأس به، ولأن المسح عليها جاز دفعا لمشقة نزعها، ونزعها يشق إذا لبسها على غير طهارة كمشقته إذا لبسها على طهارة. (1)

كيفية تطهر واضع الجبيرة:

 ٦- إذا أراد واضع الجبيرة الطهارة فليفعل مايأتي:

١ - يغسل الصحيح من أعضائه.

٢ ـ يمسح على الجبيرة.

وهـذاً باتفـاق إلا في قول عنـد الشـافعية أنه يكفيه التيمم ولا يمسح الجبيرة بالماء، والمذهب وجوب المسح .

ويجب استيعباب الجبيرة بالمسح عند المالكية والحنابلة وهو الأصبح عند الحنفية، ومقابله أن مسح الأكثر كاف لأنه قائم مقام الكل ذكر ذلك الحسن بن زياد.

أما عند الشافعية فقد ذكر النووي في

(١) السدائع ١/١٣، ٥١، والزيلمي ١/٥٥، والدسوقي ١/١٤٤ - ١٦٥، والخطساب ١/٣٦١، والمجسموع ٢/٣٧- ٣٢٦، والمشني ١/٣٥٩ - ٢٧٨ - ٢٧٩، وكشاف القنام ١/١١٦ - ١١٤

المجموع أن فيه وجهين مشهورين أصحها: عند الأصحاب يجب الاستيعاب لأنه أجيز للضرورة فيجب مسح الجميع، والوجه الثاني: يجزئه مايقع عليه الاسم، لأنه مسح على حائل منفصل فهو كمسح الخف.

هذا إذا كانت الجبيرة موضوعة على قدر الجراحة فقط. فإن كانت زائدة عن قدر الجراحة فعند الحنفية والمالكية يمسح على الزائد تبعا إن كان غسل ماتحت الزائد يضر.

وعند الشافعية والحنابلة يمسح من الجبيرة على كل ما حاذي محل الحاجة ولا يجب المسع على الزائد بدلا عما تحتها، ويكفي المسع على الجبيرة مرة واحدة، وإن كانت في محل يغسل ثلاثا. قال الحنفية: وهو الأصح، ومقابله: يسن تكرار المسع لأنه بدل عن الغسل، والغسل يسن تكراره فكذا بدله، وهذا إذا لم تكن على الرأس.

٣- زاد الشافعية في الأصبح وجوب التيمم مع المعسل والمسح. قال النووي: وأما التيمم مع غسل الصحيح وصبح الجبيرة بالماء ففيه طريقان أصحها وأشهرهما والتي قطع الجمهور بها أن فيه قولين أصحها عند الجمهور وجوبه وهونصه في الأم ومختصر البويطي والكبير، والثاني: لا يجب وهونصه في المختصر وصححه الشيخ أبوحامد، والجرجاني، والحلية.

والطريق الثاني حكاه الخراسانيون وصححه المتولي منهم، أنه إن كان ماغت الجبيرة عليلا لا يمكن غسله لو كان ظاهرا وجب التيمم كالجسريح، وإن أمكن غسله لم يجب التيمم كلابس الخف، والمذهب السوجسوب قال في المهذب للحيث جابر رضي الله عنه أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون رخصة في في التيمم؟ قالوا: مانجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فيات، فقسال النبي ﷺ: «إنها كان يكفيه أن يتهم ويعصبه. (١)

وذكر الحنابلة وجوب التيمم مع الغسل والمسح في حالتين:

إحداهما: فيها لووضع الجبيرة على غير طهارة وخياف من نزعها على القول بأن تقدم الطهارة شرط المسح على الجبيرة.

والشانية: أن واضع الجبيرة إذا جاوز بها موضع الحاجة فإنه يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم لما زاد على قدر الحاجة. جاء ذلك في كشاف القناع وشرح منتهى الإرادات ولم يذكرا فيه خلافا. إلا أن ابن قدامة جعله احتالا فقال: ويحتمل أن يتيمم مع مسح الجبيرة فيها إذا تجاوز بها موضع الحاجة، لأن ما

على موضع الحاجة يقتضي المسح والزائد يقتضي التيمم.

3 - إن كانت العصابة بالرأس، فإن كان بقى من الرأس قدر مايكفي المسح عليه مسح عليه والم فعلى العصابة، وهذا عند من يقول بأن الفرض هومسح بعض الرأس، كالحنفية وإلى قول عند الحنابلة، أما عند من يقول بأن الفرض هومسح جميع الرأس كالمالكية فإنسه يمسسح على العصابة وعلى مابقي من الرأس، وهذا في الوضوء، أما في الغسل فإنه يمسح على العصابة، ويقسل مابقي (1)

### ما ينقض المسح على الجبيرة :

٧- ينتقض المسح على الجبيرة بها يأتي:
أ- سقوطها أو نزعها لبرء الكسر أو الجرح.
وعلى ذلك إن كان عدثا وأراد الصلاة توضأ
وغسل موضع الجبيرة إن كانت الجراحة على
أعضاء الضوء وهذا باتفاق. وإن لم يكن عدثا
فعند الحنفية والمالكية يفسل موضع الجبيرة لا
غير، لأن حكم الغسل وهو الطهارة في سائر

 <sup>(</sup>۱) حديث و إنها كان يكفيه أن يتيمم ويعصب. تقلم تخريجه
 ف/ ٤

<sup>(</sup>۱) ابن علب سنين ١٩/١٩ - ١٩٨١ ، والزيلمي ٥/ ٥٠ ـ ٥٠ . و والبسدائيم / ١٤/ ، والسعسوتي ١٦٢/ - ١٦٠ ، ومنتج الجليل (٦٦/ - ٩٧ ، وجواهر الإكليل ١/ ٢٠ ، والمجموع ٢٣٧٢ - ٣٧٠ ، واسمتى المطالب ٢/ ٨٢ ، وبساية المحتساج ١/ ١٧٥ - ٣٦ ، وكشساف القنساع ١٤/١ . ١٢٠ ، وشرح منتهى الإوادات ٢/ ٢١ ، والمغني ١٨/١

الأعضاء قائم لانعدام مايرفعها وهو الحدث فلا يجب غسلها. وعند الشافعية يغسل موضع الجبائر ومابعده مراعاة للترتيب، وعند الحنابلة يبطل وضوؤه.

أما بالنسبة للغسل إن كان مسح عليها في غسل يعم البدن فيكفي بعد سقوطها وهو غير عدث غسل موضعها فقط، ولا يحتاج إلى إعادة غسل ولا وضوء، لأن الترتيب والموالاة ساقطان في الطهارة الكريي.

ب \_ سقوط الجبيرة لا عن برء يبطل الطهارة عند الحنابلة وفي قول عند الشافعية ، وعلى ذلك يجب استئناف الوضوء أو استكيال الغسل.

يجب استئناف الوضوء او استكال الغسل.
وعند المالكية وهو الأصح عند الشافعية
يتقض مسح الجبرة فقط، فإذا سقطت لا عن
برء أعادها إلى موضعها وأعاد مسحها فقط، أما
عند الحنفية فلا ينتقض شيء فيعيد الجبيرة إلى
موضعها ولا يجب عليه إعادة المسح. وهذا كله
إذا كان في غير الصلاة. فإن كان في الصلاة
وسقطت الجبيرة عن برء بطلت الصلاة باتفاق،
وإن سقطت لا عن برء بطلت الصلاة عند
الجمهور، ومضى عليها، ولا يستقبل عند
الحنفية. (1)

الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف:

ميفارق المسح على الجيرة المسح على الخف
 من وجوه كشيرة، وقد توسع الحنفية في ذكر هذه
 الفروق حتى أوصلها ابن عابدين إلى سبعة
 وثلاثين فرقا. وأهم هذه الفروق مايلي:

أـ لا يجوز المسح على الجبيرة إلا عند الضرر بنزعها، والخف بخلاف ذلك.

ب- المستح على الجبيرة مؤقت بالبرء لا بالأيام، والمسح على الحف مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وهذا عند غير المالكية. أما المالكية فإنهم يتفقون مع الجمهور في توقيت المسح على الجبيرة بالبرء، ولا توقيت في المسح على الحف عندهم، وإن كان ينذب نزعه كل أسبوع.

جـ يمسع على الجبيرة في الطهارة الكبرى (الغسل) لأن الضرريلحق بنزعها، أما الخف فيجب نزعه في الطهارة الكبرى.

د يهمع في الجيرة بين مسح على جيرة رجل وغسل الأخرى، بخلاف المسح على الحف. هد يجب استيعاب الجيرة بالمسح عند المالكية والمنافعية والشافعية وذلك بخلاف الحف.

و- لا يشترط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة عند الحنفية والمالكية وهومقابل الصحيح عند الشافعية وفي رواية عن الإمام أحمد، أما الحف

<sup>(1)</sup> ابن عابسدين ۱۹۷/۱، والبندائيع ۱۹٪)، والسنسوقي ۱/ ۱۹۲۱، والمجمسوع ۱۹۳/ ۳۷۹ قفيق الطبيعي، ومغني المحتساج ۱/ ۹۰، والمفني ۲۸۹/۱، وشرح متنهى الإرادات ۱/ ۱۶

فإنه يشترط للبسه أن يكون على طهارة. ز\_ينتقض المسح على الجيرة بسقوطها أو نزعها عن برء باتفاق، وكذلك سقوطها لا عن برء عند غير الحنفية. أما الخف فيبطل المسح عليه مطلقا عند نزعه خلاف الما اختاره ابن تيمية من أنه لا يبطل بالنزع قياسا على عدم بطلان الوضوء بإزالة شعر الرأس الممسوح عليه.

ح ـ لوكان على عضويه جبيرتان فوفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخـرى، بخلاف الحفين، لأن لبسهما جميعا شرط بخلاف الجبيرتين.

ط ـ يترك المسح على الجبيرة إن ضر بخلاف الخف.<sup>(١)</sup>

## جحد

انظر: إنكار.



(۱) إبن عابدين ٢/ ١٨٦ - ١٨٧، والبدائع ١٤/١، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٤ - ٣٥ - ٣٩ - ٣٠، والمدسوقي ١٩٣/ -١٦٤، ومفني المحتاج ١/ ١٤ - ٩٥، والمجموع ٢/ ٣٢٤-٣٢٣ تحقيق المطيعي، والمفني ٢٧٨/ - ٢٨٠

# الجحفة

التمريف :

1 - المحصة موضع على الطريق بين المدينة وركة، وكان اسمها مَهَيْعَة، أومَهِيتَة، فاجحف السيل بأهلها فسميت جحفة، وبها أنه لم يبق بها الأن إلا رسوم خفية لا يكاد يعرفها إلا سكان البوادي، فلذا اختار الناس الإحرام احتياطا من المكان المسمى برابخ الذي على يسار الذاهب إلى مكة وقبل الجحفة بنصف مرحلة أوقريب منذلك.

وهي مبقات أهل الشام ومصر والمغرب. وهي أحد المواقيت الخمسة التي لا يجوز تجاوزها لقاصد الحج والعمرة إلا عرما، وقد جمعت في قبله:

عرق العسراق يلمسلم اليمن

وبذي الحسليفة يحسرم المدني للشام جحفة إن مسررت بها

ولأهل نجد قسرن فاستبن (١)

الحكم الإجمالي وموطن البحث :

٧ \_ أجمع أهل العلم على أن الجحفة ميقات

(۱) غشار الصحاح مادة : (جحف)، وابن عابلين ۱۹۳/۲ م ومواهب الجليل ۳۰/۳، ۳۱، والقليوي ۴۳/۹۳ ط دار إحياء الكتب المريبة، وكشاف القناع ۲/۰۰٪، وعملة القاري شرح صحيح البخاري ٤/ ٤٤٤، ۵/۱۵۸ـ ۱۵۸ـ

أهـل الشـام ومصـر والمغرب ومن مربها من غير أملها لما رواه ابن عبـاس رضي الله تعـالى عنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأهـل الشام الجحفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقـال: وفـهـن لمن، ولمن أتى عليهن من غير أما للعمة هـ(١)

وقد فصل الفقهاء الكلام حول تجاوزها بغير إحرام في كتاب الحج عند الكلام عن المواقيت .<sup>(1)</sup>

### جحود

انظر: انظر إنكار.

## جـدار

### انظر : حائط

 (١) حديث ابن عباس: ووقت رسول أله 激化 لأمل المدينة ذا الحليفة... الحديث. أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٣٨٨ ـ ط السلفية).

(۲) ابن عابدين ۲/۱۰۳، ۱۵۳، ۱۵۶، والاختيار لتعليل المختار ط دار المعرفة ۱/۱۶۱، ۱۶۲، والقواعد الفقهية ۱۳۵، ۱۳۳، ۱۳۱، والقايويي ۲/۲۰، ۹۳، والمغني ۳/۲۵۷، ۲۵۸، وكشاف القناع ۲۰/۰، ط عالم الكتب.

### جــد

التعريف :

١ ـ من معاني الجدلغة أبوالأب وأبوالأم،
 والجمع أجداد وجدود.

والجدة أم الأم وأم الأب، والجمع جدات. (١)

والجد في اصطلاح الفقهاء أبوالأب وأبوالام، وإن علوا، فإن أطلق انصرف إلى أبى الأب.

> الأحكام المتعلقة بالجد : يتعلق بالجد أحكام مختلفة منها:

### ولاية الجد في النكاح :

ل - اختلف الفقهاء في ولاية الجد (أبي الأب)
 وإن علا في النكاح. فذهب الشافعية إلى أن
 الجد كالأب عند عدم الأب، وأنه أحق الأولياء
 بعد الأب في ولاية النكاح، وأن له أن يجر بنت
 ابنه البكر سواء أكانت بالغة أم صغيرة.

(١) لسان العرب مادة : (جدد).

ووافقهم الحنفية في هذا الحكم بالنسبة للصغيرة، والمجنونة، والمعتوهة، وإن كانت ثيبا عندهم.

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الجد ليس كالأب، وليس له أن يجبر بنت ابنه سواء أكانت صغيرة أم كبيرة، بكرا أم ثيبا، عاقلة أم بجنونة. ولكنهم اختلفوا في منزلته بين سائر الأولياء. فذهب المالكية إلى أنه يأتي في الترتيب بعد الأخ وابن الأخ وإن نزل، ويسرى الحنابلة أنه يأتي بعد الأب ووصيه. (1)

ُما الجد لأم وهومن أدلى إلى المرأة بأنثى فلا ولاية له في النكاح.

#### إرث الجد:

٣ ـ اتفق الفقهاء على أن الجد (أبا الأب) يرث
 بالفرض ويرث بالتعصيب.

والجد أبو الأب وإن علا لا يحجب إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت بالإجماع، لأن من أدلى إلى الميت بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم.

فالجد أبو الأب في الميراث منزل منزلة الأب عند فقد الأب في جميع المواضع إلا في أربع مسائل:

والشانية: زوجة وأبوان، للأم ثلث الباقي فيها مع الأب، ويكون لها ثلث جميع المال فيهها لوكان مكان الأب جد.

إحداها: زوج وأبوان.

والرابعة: الجدمع الإخوة لأم، فإن الأب يحجبهم إجماعا، ولا يحجبهم الجد خلافا لأبى حنيفة (١)

#### نفقة الجد :

2 - ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والنابلة) إلى أن نفقة الجد واجبة على حفيده أو حفيدته بشروطها، سواء أكان هذا الجد من جهة الأب أومن جهة الأم، وسواء أكان وارثا أم غير وارث، ولو اختلف دينها، بأن كان ولد الولد مسلما والجد كافرا، أو كان الجد مسلما وولد كافرا لقوله تعالى: ﴿وصاحبها في الدنيا معروفا﴾ "ومن المعروف القيام بكفايتها عند حاجتها.

 <sup>(1)</sup> ابن عابدين ٢/ ٢٩٦، بداية للجنهـ ٤/٨، والقواتين
 الفقهيـة ص٠٤٠ مضي المحتساج ٣/ ١٤٩، وكشف المخدرات ص٣٥٠

 <sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٩١، والقوانين الفقهية ٣٨٩،
 ومغني المحتاج ٢/ ١٠، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢١٤
 (٢) سورة لقبان / ١٥

ولحديث : وإن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم». (١)

والجد ملحق بالأب إن لم يدخل في عموم لفظ الأب.

وذهب المالكية إلى عدم وجـوب نفقة الجد على ولد الولد. (٢)

كها ذهب الجمهور إلى وجوب نفقة ولد الولد وإن سفسل على الجسد وإن علا إذا فقد الأب بشرطها لقوله ﷺ لهند: وخذي ما يكفيك ولمدك بالمعروف <sup>(7)</sup> والأحفاد ملحقون بالأولاد إن لم يتناولهم إطلاق النصوص الواردة في ذلك .

أمـا المـالكية فيرون عدم وجوب نفقة الحفيد على الجد <sup>(1)</sup>

وفي هذه المسائل تفصيل ينظر في النفقة . إعفاف الجمد :

٥ \_ ذهب حمه ور الفقهاء من الحنفية والحنابلة

(۱) حديث: وإن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم، أخرجه أيوداود (۲/۸۰۱/۸ غقق عزت عبيد دصاس) وإن ماجة (۲/۷۱۷ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمرو، وإسناده حسن.

 (٣) حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٧٨، ومغي المحتلج ٣/ ٤٤٠.
 والقوانين ص ٣٣٨، وجواهر الإكليل ٢/ ٤٠٧، وكشف المخدرات ص ٤٢٤.

(٣) حديث: وخذي مايكفيك وولدك بالمروف.
 أخرجه البخاري (القتع ٥٠٧/٥ ـ ط السلفية) ومسلم
 (١٣٣٨/٣ ـ ط الحلي) من حديث عائشة.

(٤) حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧١، والقوانين الفقهية ص٢٢٨،
 مغنى المحتاج ٢/ ٤٤٦، وكشف المخدرات ص٢٤٤

والشافعية على المشهور في مذهبهم إلى أنه يلزم ولد الولد إعفاف الجدوإن علا بالنكاح، لأن هذا من وجـوه حاجته المهمة كالنفقة، ولشلا يعـرضهم للزى المفضي إلى الهـلاك، وذلك لا يليق بحـرمة الأبوة، وليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بها في قوله تعالى ﴿وصاحبها في الديا معروفا ﴾.

كها ذهب الجمه ور إلى وجوب نفقة زوجة الجد على ولد الولد إذا كانت واحدة.

أما إذا كان عنده أكثر من زوجة فعلى الحفيد أن يدفع له نفقة زوجة واحدة، وعلى الجد أن يوزع هذا القدر على جميع زوجاته.

وذهب المالكية إلى أنه لا يلزم الحفيد إعفاف الجد، كها لا يلزمه عندهم نفقة زوجة الجد. (١) ولزيادة التفصيل ينظر مصطلح: (نفقة).

### حضانة الجد:

٦- اختلف الفقهاء في ترتيب الجد في الحضانة. فذهب الحنفية والشافعية إلى أن ترتيبه في استحقاق حضانة الحفيد يأتي بعد الأب مباشرة، لأنه كالأب عند عدمه، وإلى هذا ذهب الحناملة كذلك.

أمـا المالكية فيرون أنه يستحق الحضانة بعد

 <sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٢، وجواهر الإكليل ٢٠٧/١.
 ومغني المحتاج ٣/ ٢١١، والإنصاف ٩/ ٤٠٤

الأخ الشقيق، ثم يأتي بعده الأخ لأم، ثم الأخ لأب .(١)

### حكم دفع الزكاة للجد:

٧- ذهب جمه ور الفقهاء الحنفية والشافعية
 والحنابلة إلى أنه لا يجوز للحفيد أن يدفع زكاته
 إلى جده وإن علا.

كها لا يجوز للجد أن يدفع زكماته لولد ولده وإن سفل، لأن كلا منهها ينتفع بهال الأخر، فيكون كأنه صرف إلى نفسه من وجه، ولأن نفقة كل منهها تجب على الأخر، وقد يرث أحدهما الآخر.

أما المالكية فيرون أنه يجوز لكل منها أن يدفع زكاته للأخر ما لم يكن ألـزم نفسه بنفقته (<sup>۱7)</sup> ولـزيـادة التفصيـل ينظر مصطلح: (نفقة وحضانة).

### القصاص من الجد:

٨ ـ اختلف الفقهاء في حكم القصاص من الجد
 إذا قتل حفيده.

فذهب الجمهوروهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجب القصاص من الجد

(۱) حاشية ابن عابلين / ۱۳۸، وجواهر الإكليل ( ۱۹۰ . ومني للحتاج ۳/ ۱۶۵، وكشف المخدرات ص ۲۷۵ (۲) الب دائم ۲/ ۱۶، ومواهب الجليل / ۳۱۶۳، وروضة الطالين ۲/ ۲۰، والمني لابن قدامة ۲/۲۲۲

وإن علا إذا قتل حفيده وإن سفل، لحديث: ولا يقساد الأب من ابنسه (١٠ ولرعاية حرمته الأبوية، ولأنه كان سببا في وجود الحفيد فلا يكون الحفيد سببا في علمه.

كها ذهب وا إلى أنه لا يستحق الحفيد القصاص من جده وإن علا، سواء أكان من قبسل الأب أم من قبل الأم، لأن الحكم يتعلق بالولاد فاستوى فيه جميع الأجداد.

وذهب المالكية إلى أن الجد إذا قتل حفيده على وجه العمد المحض، مثل أن يذبحه أو يشق بطنه يقتص له منه، لعموم ظاهر قوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص﴾. (٢) وإلى هذاذهب ابن المنذر. (٢)

سرقة الجد من مال حفيده :

٩- اختلف الفقهاء في قطع يد الجد إذا سرق
 من مال حفيده.

فذهب الجمهسور ( الحنفيسة والشسافعيسة

 <sup>(</sup>١) حديث: ولا يقساد الأب من اينسه. أخسرجمه البيهقي (٨٨/٨ - ط دائرة المارف الحياتية) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وتقل ابن حجر في التلخيص (١٦/٤ - ط شركة الطباعة الفنية) عن البيهقي أنه صححه.

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة/ ۱۷۸ (۳) البدائع ۷/ ۲۳۰ ، والقوانين الفقهية ص۳۰۱ ، ومغني

<sup>&</sup>quot;٢) البىدائىع ٧/ ٢٣٥، والقوانسين الفقهية ص٣٥١، ومغني المحتاج ٤/٨، وكشف المخدرات ص٤٣٧، والمغني لابن قدامة ٧/ ٢٦٦

والحنابلة ) إلى عدم قطع يد الجد إذا سرق من مال ولد الولد وإن سفل درءا للشبهة ، لقوله ﷺ وأنت ومالك لأبيك». (1)

ولما بينهما من الاتحاد والاشتراك، ولأن مال كل منهما مردسد لحاجمة الأخر، ولأن للجدأن يدخيل بيت وليد وليده بغير إذن عادة، فاختل معنى الحرز، ولأن القطع بسبب السرقة فعل يفضى إلى قطع الرحم وذلك حرام، والمفضى إلى الحوام حوام.

ويرى المالكية أن الجد تقطع يده إذا سرق من مال حفيده لعموم الأدلة. (٢)

### قذف الجد حفيده:

الإكليل ٢/ ٢٩٠

١٠ ـ اختلف الفقهاء في وجوب الحد على الجد إذا قذف حفيده.

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الحد عليه بقذف حفيده وإن سفل، لأن الأبوة معنى يسقط القصاص فمنعت الحد. ولأن الحد يدرأ بالشبهات فلا يجب لولد الولد على جده، ولقوله تعالى: ﴿ فلا تقل لَمَّا

(١) سورة الإسراء / ٢٣ (٢) سورة البقرة/ ٨٣

(٣) البدائع ٧/ ٤٢، وحاشية ابن عابدين ١/ ١٦٨، والقوانين الفقهية ٣٦٢، وتحفة المحتاج ٨/ ١٢٠، ومغني المحتاج ٤/ ١٥٦، والمغنى لابن قدامة ٨/ ٢١٩

(٤) حديث: وفاطمة بضعة مني، أخرجه البخاري (الفتح ٧/ ١٠٥ \_ ط السلفية) من حديث المسور بن غرمة .

شهادة الجد لولد ولده:

التداء أسقطه طارئا.

لعموم الأدلة . <sup>(٣)</sup>

١١ \_ اتفق الفقهاء على أن شهادة الجد لحفيده وإن سفل وعكسه لا تقبل، لأن بينها بعضية فكأنه يشهد لنفسه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام (فاطمة بضعة مني). (١)

أف﴾(١) والنهي عن التأفيف نصانهي عن

الضرب دلالة، فلوحد الجد كان ضربه الحد

سبب حفيده. ولأن المطالبة بالقذف ليست من

الاحسان في شيء فكانت منفية نصا بقوله

كما ذهب الجمهور إلى أن ولد الولد لا يثبت

له حد قذف على جده، فلو قذف الجدأم ولد ولده وهي أجنبية منه فهاتت قبل استيفاء الحدلم

يكن لولد ولده المطالبة بالحد، لأن ما منع ثبوته

ويرى المالكية أن الجد يحد إذا قذف ولد ولده

تعالى: ﴿وبالوالدين إحسانا﴾. (٢)

ولأن شهادة الجد إذا تضمنت معنى النفع والدفع فقد صارمتهما ولا شهادة لمتهم،

<sup>(</sup>١) حديث: وأنت ومالك لأبيك، أخرجه ابن ماجة (٢/ ٧٦٩ ـ ط الحلبي) من حديث جابر بن عبداله، وقال البوصيري: وإسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري. (٢) البيدائيع ٧/ ٧٥، ومغنى المحتياج ٤/ ١٦٢، وكشف المخدرات ص٤٧٣، والقوانين الفقهية ص٤١٣، وجواهر

القسولس 幾 ولا تجوز شهدادة خائن ولا خاننة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا القانع أهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة،(١) والظنين المنهم.

ولقوله ﷺ أيضا: • لا يجوز شهادة الولد لوالده ولا المرأة لزوجها» .<sup>(٧)</sup>

وذهب بعض علماء السلف كشريح وعمر بن عبدالعزيز وأبي ثور وإسحاق إلى أن شهادة كل من الأصل والفرع للآخر مقبولة، لعموم الأدلة<sup>(۲)</sup> كقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾<sup>(٤)</sup> وقوله تعالى ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾. (<sup>(٥)</sup>

مرتبة الجد في الصلاة على الجنازة:

١٢ \_ ذهب جمه ور الفقهاء الحنفية والشافعية

(۱) حديث: ولا تجوز شهسادة خائن ولا خائنة ولا بجلود حدا ولا ... . . أخرجه الدرمذي (٤/ ٥٤٥ - ط الحلمي) من حديث عائشة ، وقال الترمذي: ولا يصبح عندي من قبل إسناده .

(٣) حديث: ولا يجوز شهسادة السولىد لوالسه، ولا المسرأة لزوجهاء. أخرجه الخصاف في أدب القاضي كما في البناية للمبني (٧/ ١٧/ - ط دار الفحر) وفي إسنامه يزيد بن زياد المسامي ومعر ضعيف كما في ترجمه من التهذيب الابن حجر (١/ ١٣/ ٣٤٠ - ط دارة المعارف النظامية).

(٣) البىدائـم ٢/ ٢٧٧ ، والقوانين الفقهية ص٣١٣، ومغني المحتاج ٤/ ٣٧٤ ، والمغني لاين قدامـة ٩/ ١٩١ ، وكشف المخدرات ص ٢٤ه

(٤) سورة الطلاق/ ٢

(٥) سورة البقرة/ ٢٨٧

والحنابلة إلى أن أولى الأقارب من الرجال في غسل الميت والصلاة عليه، الأب ثم الجد أب والأب وإن علا، إلا أن الحنفية يرون أنه يستحب للأب أن يقدم أباه جد الميت تعظيا له. (1)

وذهب المالكية إلى أن الجديأتي بعد الأخ وابن الأخ وإن نزل. <sup>(٢)</sup>



 (١) البدائع ٢/ ٢٣٨، ٢١٨/١، وروضة الطالبين ٢١٢/٠، والإنصاف ٢/ ٤٧٧، والمغني لابن قدامة ٢/ ٤٨٧
 (٢) القوانين الفقعية صر ٢٠٤.

### جـدة

#### التمريف :

الجــدة لغة: أم الأم وأم الأب وإن علتــا،
 وجمعها جدات. (١)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

### الأحكام المتعلقة بالجدة : مراث الجدة :

والشافعية والحنابلة.

1 - أجمع الفقهاء على توريث جدتين: أم الأم، وأم الأب، وأمهاتها وإن علون بمحض الإناث أي دون تخلل ذكر، واختلفوا في أم الجد (أم أبي الأب) فذهب جمهور الفقهاء إلى توريثها، وهو مذهب جمهور الصحابة كعلي وزيد وابن مسعود وغير هسم، والحسسن وقتادة والأوزاعي وابن سيرين والشوري. وهسومذهب الحنفية

وذهب المالكية إلى عدم توريثها، وهـو مذهب سعد بن أبي وقاص وربيعة وأبي ثور.

### واتفق الفقهاء على أن الجدة التي تدلي إلى الميت بذكر يَينُ أُشِين فاسدة، ولا ترث، لأنها تدلي بأب غير وارث كها في حالة أم أبي الأم . (١)

هذا وعدم توريث الجدة غير الصحيحة إنها هو بالفرض. وهي ترث ميراث الأرحام.

### فرض الجلة والجدات :

٣- أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم. وذلك لما رواه قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها.

فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة رسول الله ﷺ شيئا. ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الشﷺ أعطاها السدس.

(۱) الاختيار شرح المختار للموصلي 1.9 وط مصطفي البيابي الحليمي بمصير 7۷ سنة 17۷۰هـ، والبسيوط النسانة النسمانة النسمانة النسمانة النسمانة النسمانة النسمانة النسمانة بمصير طا، وتيين الحقائق للزيلمي ٢/ ٢١١٩، والمرتقل الطباعة والشر يبيروت، والزرقاني شرح غصر خليل للطباعة والشرة بمصلات المحتاج الإسلامية، وروضة الطالبين الرسلي ٢/ ١١ المكتب الإسلامية وروضة الطالبين النسمية ١٠٤٨هـ والمثني بمطالبة والشر بعضتي، والمني للبياغة والشر بعضتي، والمني للبياغة والشر بعضتي، والمني للبياغة والشر بعضتي، والمني للبياغة والشر بعضتي، والمني المياغة والشر بعضتي، والمني المياغة والشر بعضتي، والمني للبياغة والشر بعضتي، والمني للبياغة والشر بعضتي، والمني بالسعودية.

<sup>(</sup>١) لسان العرب، وتاج العروس، مادة: (جدد).

فقـال: هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمة، فأمضاه لها. (١)

وهذا سواء أكانت الجدة من جهة الأم أم من جهة الأب.

وسواء أكان معها فرع للميت وارث أم لم يكن.

وسواء أقربت الجدة أم بعدت مادامت وارثة.

وسواء أكانت واحدة أم أكثر، فقد أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس أيضا وإن كثرن، وذلك لقضائه ﷺ في الميراث بالسدس بينها. ولقضاء عمر بن الخطاب بين الجدتين فقال عن السدس: إن اجتمعتا فهو لكا، وأيتكا خلت به فهو لها. (1)

(۱) حديث: وجامت الجسفة إلى أي بكسر... و أخسرجه أبس داود ٣/٧٧٣ - تحقيق عزت عيسد دعساس، وقسال اين حجر في الطخص الحير ٣/٨٠ حد طركة الطباعة القيمة القيمة ): وإسناده صحيح لفقة رجساله، إلا أن صورته مرسل، فإن قيمسة لا يمسح له سماع من الصديق. ولا يمكن شهوده للقمة ، قال ابن عبدالم. يعمداء،

(٧) البسوط لشمس الدين السرختي ٢٩/١٦، وتبيين الخضائق شرح كنسز الدقبائق للزيامي ٢٩/ ٢١٧، وتابية والزرقبائي شرح ختصر خليل ٢٠٨٨، وكفاية الطالب شرح الرسالة ٢٠٨/٣ ط معطفى البايي الحليي، وبهاية المحتاج للرسيل ٢٠٨١- ٥٠، وروضة الطابين ٢٠١١، والإثناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربين ٢٠٧٢ عطبة مصطفى البسايي الحلي وأولاد يمصر سنة ٢٥٩١٠ وعطالب أول النبي ٤/٤٥، وللفن لاين قدامة ٢٠٠٢، وطالب أول النبي ٤/٤٥، وللفن لاين قدامة ٢٠٠٢،

حجب الجدة : مرا دارة : . ٥

ع. الجدات قد يججبهن غيرهن، وقيد يججب بعضهن بعضا في الميراث. فقد أجمع أهل العلم على أن الأم تحجب كل الجدات سواء أكن من جهتها أو من جهة الأب، لأن الجدات يوثن بالولاد، فكانت الأم أولى منهن لمباشرتها الولادة.

وأجمع واعلى أن كل جدة قربى تحجب البعدى التي من جهتها مطلقا.

وجهور الفقهاء على أن الجدة القربى من جهة الأم تسقط البعدى التي من جهة الأب. ونقل ابن قدامة عن بعض السلف خلافا في ذلك . (1)

واختلفوا في إسقاط الجدة القربي من جهة الأب للبعدى التي من جهة الأم.

فذهب الحنفية إلى أنها تحجبها لأنها أقرب منها.

وقال المالكية: إنها لا تحجبها والسدس بينهما نصفين.

وللشــافعي قولان: أظهـرهما وهي الـروايــة المنصــوصــة عن أحمد أنها لا تحجبها، وتشتركان

 (١) الإنحتيار شرح المختار للموصلي ٥/ ١٠٤ والزرقاني شرح ختصر خليل ٢٠٨/٨ ، وكضاية الطالب شرح الرسالة ٢٠٨/٣ ، وروضة الطالبين للنووي ٢٦/٦ - ٢٧ ، ومطالب أولى النهي ٤/ ٢٥٥ ، ٢٥٥

في السـدس، لأن الأب نفسـه لا يحجبها فالجدة المدلية به أولى .

والثاني: أنها تحجبها لقربها من الميت. (١)

واختلفوا في حجب الجدة بابنها، أي بأبي
 الميت أو جده.

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في ظاهر المذهب، والحنابلة في إحدى الروايتين، إلى أنه يحجبها، فلا ترث مع وجود الأب إلا جدةً واحدة وهي التي من قبل الأم واحتجوا بأنها تدلي به فلا ترث معه كالجد مع الأب، وأم الأم مع الأم.

وذهب الحنابلة في ظاهر المذهب وهي رواية للشافعية إلى أنها ترث مع ابنها<sup>(۱۲)</sup> لما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول جدة أطعمها رسول الله ﷺ السدس أم أب مع ابنها، وابنها حي . ولأن الجسدات أمهات، فيرثن

(1) الفتاوى المندية ٢/ ٣٥ الكتبة الإسلامية، ديار بكر بتركيا، وكضاية الطالب شرح الرسالة ٢٠٨/٢، ونباية المحساج للرسال ٢/ ٢١، وروضت الطالبين ٢/ ٢٧، والإنساف في معرفة الراجع من الحلاف للمرداوي ٧/ ٢٠١ ط مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة. تصوير دار إحساء السترات المعربي بيبروت سنة ١٣٧٧هـ، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٠٠٦ المين السرخسي ٢٩/ ٢٠١، والرقاني شرح غتصر خليل ١/٢٠ والإنصاف في معرفة السراجع من الحلالي للمرداوي ٢٠١/٣، والإنصاف في معرفة السراجع من الحلالي

ميراث الأم لا ميراث الأب، فلا يحجب ن به كأمهات الأم . (1)

### تحريم نكاح الجدة:

٦- اتفق الفقهاء على أنه يحرم نكاح الجدات مطلقا سواء كن من جهة الأم أو من جهة الأب وإن علون، وذلك لقوله تعالى: ﴿حُرَّمتُ عليكم أمهاتكم﴾ (") فالأمهات كل من ينتسب إليهن بولادة سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة أو عجازا - أي التي ولمدتك أو ولمدت من ولمدتك وإن علم وارثة كانت أو غير وارثة . (")

### تحريم الجمع بين الزوجة وجدتها :

 لا اتفق الفقهاء على تحريم الجمع بين الزوجة وجدتها، إذ الجدات في هذا بمنزلة الأمهات في الحرمة. (<sup>4)</sup> على أنه بحرم أيضا نكاح جدة الزوجة بعد موت الزوجة أوطلاقها، كها يحرم نكاح بنت بنت الزوجة المدخول بها بعد طلاق

(۱) حديث: عبد الله بن مسعود قال: أول جدة أطعمها رسول أله ﷺ: أخرجه الترمذي ( ۲۲/۶ ع ط الحلبي)، واليهقي (۲۲۲/ ع ط دائسرة المسارف الضائية) وقال اليهقي: ومحمد بن سالم يعني الذي في إستاده غير عجم

(٢) سورة النساء / 23

(٣) الاختيار شرح المحتار للموصلي ٣/ ٨٤، وكفاية الطالب
 شرح الرسالة للمدوي ٣/ ٤٤، ونهاية للمحتاج شرح المهاج
 للرملي ٢٦ / ٢٦، ومطالب أولي النهى ٥/ ٢٨ - ٨٨
 خمح القدير لابن الهام ٣/ ٣٥٨ ط الأميرية بيولاق بمصر=

الزوجة أوموتها، أما إذا كانت الزوجة غير مدخول بها وفارقها فيحل له الزواج ببنت بنتها.

تشبيه الزوجة بالجدة في الظهار :

٨- اتفق الفقهاء على أن من شبه زوجته بظهر
 جدته فهوظهار، سواء أكانت الجدة من جهة
 الأم أم الأب. لأن تشبيه الزوجة بظهر الأم أو
 الجدة أو من بحرم عليه نكاحها على التأبيد
 سواء. (1)

حق الجدة بالحضانة :

 وهب جهور الفقهاء إلى أن أحق الناس بالحضانة بعد الأم سواء ماتت أو نكحت أجنبيا أمهاتها المدليات بإناث القربى فالقربى - أي جدة الطفل لأمه - وإن علت.

ثم اختلفوا فيمن تنتقل الحضانة إليه بعد لك.

فذهب الحنفية إلى أن الحضانة تنتقل بعد الجدة لأم إلى الجدات لأب، ثم بعد ذلك إلى الأخوات ثم الخالات.

= المحملية سنة ١٣١٥م، والملونة للإمام مالك ٢٧٦/٣٧ مطيعة السعادة بعصبر سنة ١٣٧٣هـ تصبوير دار صادر يسيروت، ونهاية المحتاج شرح المهاج للرملي ٢/ ٢٦٦ ومطالب أولي النهى ٩٨/٥.

(١) الانتجبار شرح الفنتدال للموصلي ١٦٢، والفواحه الدواق ٢٦، والمعرفة المعرفة والتسر بيروت، ورضة الطلبون للنووي ١٦٤، والكاتى الإين تدامة المصلبون للنووي ١٦٤، والكاتى لإين تدامة المصلبون ١٨٠٠، الطبسة الأولى. المكتب الإسلامي بلعشق. وكتساف المقتباع للهيوني ١٣٦٥، تشر مكتة التصر الحليقة بالإماش.

وذهب المـالكيـة إلى أن الحضانة تنتقل إلى الحالات ثم الجدات من جهة الأب ثم الأخوات.

وذهب الشافعية في الجديد إلى تقديم الجدات لأب على الأخوات والحالات، وفي المقديم إلى تأثيرهن عن الأخوات والحالات. وذهب الحنابلة إلى أن الحضانة تنتقل بعد أم الأم إلى الأب، ثم إلى أمهاته، ثم إلى الأخوات والحالات.

واستدلوا بتقديم أم الأم بها قضاه أبوبكر الصديق رضي الله عنه في عاصم على عمر بن الخطاب رضي الله عنها. فقد طلق عمر زوجته وله منها عاصم، ثم تزوجت بزوج آخر، وكان لما أم فقبضت عاصها عندها، فخاصمها عمر إلى أبي بكر فقضى لجدته (أم أمه) بالحضانة وقال عمر: سمعت وأطعت. (1)

### قتل الجدة بحفيدها:

 1 - يرى جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة \_ أنه لا قصاص على والديقتل ولده، وكذا الأم والأجداد والجدات سواء أكمانوا من جهة الأب أم من جهة الأم، قربوا أم بعدوا.

(۱) الاختبار شرح المعتار للموصلي 1.2.4 وفتح الفنديد لاين الحسام ۲۰۰۳، والمسلوقة للإمام مالك ۲٬۳۷۷، و ۳۱۱ وتضاية الطلاب شرح الرسالة ۲۰۱۲، و ووضة الطالبين ۲/۱۰، ۲۰۱۰، ۱-۱-۱۰، وبسياسة المحتساج شرح المتباج التناع ۲/۱۰، والكائي لاين قدامة ۲/ ۲۰۰۵، وتصفاف

واستدلوا بقوله ﷺ: ولا يقاد والد بولده و<sup>(١)</sup> والجدة والدة.

وذهب المالكية إلى التفصيل في هذه المسألة، فاتفقوا مع الجمهور فيم الوحذفه بالسيف. أما إن قصد قتل الابن وإزهاق روحه بأن أضجعه فذبحه فإنه يقتص منه، ويجري مجراه الأجداد والجدات (٣)

استئذان الجدة في الجهاد :

١١ - أتفق الفقهاء على أنه لا إذن لأحد مطلقا في النفير العام، حيث يتعين الجهاد ويكون فرض عين ولا يعسسبر فيسه الإذن، كالحسج الواجس، وبقية الفرائض.

واتفقوا في غير النفير العام أنه لا يخرج من له والدان بغير إذنهها، ولوفعل يحرم عليه لأن برهما واجب.

(١) حديث: ولا يقداد والد بولده أخرجه المترمذي (غفة الأحديث على المحرفي (غفة السلفية) وابن ماجة (٨٨ /٢) ما المسلفية) وابن ماجة (٨٨ /٢) وأمد والبيهقي (٨/ ٣٨ دار المعرفة) وذكر المسلفة الزيامي عن البيهقي أنه قال: وهذا إسناد صحيح (نصب الرابية ٢٣٣) وقال عبدا لحقق هذا الأحاديث كلها معلولة لا يعم عنها شيء. وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أصل العلم لفتهم أن لا يقتل الوالد بالولد ولذلك أقول (التلتيمور المبيرة/١٧).

(٧) فتح القدير لاين الحام / ٢٩٥ ، روضة الطاليين للنووي ١٩٥ / ١٠ ، والفروع لابن مفلح ٥/ ١٤٤ ، الطبعة الثالثة سنة ١٩٥٨ هـ عالم الكتب بيروت. أسهل للدارك شرح إرشاد السالك / ١١٨ . الطبقة الثانية مطبعة عسى البايي الحلي وشركاء بمصر. وحاشية النسوقي ٢٤٢ - ٢٤٣ عصر البايي عسى البايي الحلي وشركاء.

واختلف وا في وجلوب استشذان الأجداد والجدات في حال عدم وجود الوالدين.

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والمالكية في قول إلى أن الأجداد والجدات كالأباء والأمهات فيحرم خروجه بغير إذنهم للجهاد.

وذهب المالكية في ظاهر مذهبهم إلى أنه يستحب استشذائها لأنها ليسا كالأبوين، فإن أمى الجدان فله الخروج.

وذهب الحنابلة إلى أنه لا إذن لغير الأبوين من الأقسارب حتى الجسدين لأن الشرع لم يرد بذلك ولا هو في معنى المنصوص. (1)



(1) نيسين الحضائق للزيامي ٢٤/ ٢٤٠ - ٢٤٢ ط ١ الأسيرية بيولاق مصر سنة ٢٩١٣، ومواهب الجليل شرح غتصر خليل ٢/ ٢٠٥ مكتبة التجاع. طراياس - ليسيا، والتاج والإكليل لمنحصر خليل رقي هامش المواهب ٢/ (٢٠٩ محتمكية التجاع-طراياس - ليسيا، وروضة الطالين ١/ ٢١١/١ والكافي لاين قدامة ٢٤٥٤ - ٢٥٥ ط ٢ المكتب الإسلامي سنة ٢٩٩١ هـ بوروث.

# جــدع

#### التعريف :

1 - الجدع في اللغة القطع، وقبل هوالقطع البائن في الأذن، أو الأنف، أو اليد، أو الشفة، أو الدن أو اليدة أو الشفة، أو تحديم يكل أي قطع أنفه، فهو أحدي بين الجدع، وهي جدعاء وقبل لا يقال: جدع وبالبناء للفاعل،، ولكن جُدع وبالبناء للفاعل، وكان جُدع وسالبناء للمفعول، (() وكانت ناقة رسول الله 激 تلقب (الجدعاء) () وليس بها من جدع.

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة الجدع عن هذا المعنى.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### : المثلة أ ـ المثلة

٢ \_ المثلة بضم الميم اسم مصدر، يقال: مثل به

- (١) لسان العرب المحيط، ومتن اللغة، والمصباح المتير، وختار الصحاح مادة: (جدع).
- (Y) خبر كانت ناقة رسول ال 意識 تلقب (الجدعاء). أخرجه البخاري (الفتع V/ PAP ط السلفية) من حديث عائشة.

مثلا ومثلة ومثل به تمثيلا وذلك بأن يقطع بعض أعضائه، أو يسود وجهه.

ومثلة الشعر: حلقه من الخدود، وقيل نتفه أو تغييره بالسواد، (١) وفي الحديث: «من مشل بالشعر فليس له عند الله خلاق يوم القيامة». (١) فالمثلة أعم من الجدع في المعنى.

### الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

٣ ـ ذهب الفقهاء إلى أن الجدعاء لا تجزىء في الأضحية .<sup>(7)</sup>

وفي الجنايات اتفق الفقهاء على أن قطع الأنف، والأذن، واليد، والشفة، إن كان عمدا فقيه القصاص، وإن كان خطأ ففيه المدية. وهي تختلف: ففي اليدين والأذنين، والشفتين دية كاملة، وفي الواحد منها نصف الدية، وفي الأنف دية كاملة. (ف) وينظر تفصيل ذلك كله في

(١) للغرب للمطرزي ولسان العرب المحيط، ومتن اللغة،
 ونختار الصحاح، والمصباح المنير مادة: ومثل،

(۲) حديث: و من مشل بالشعر فليس له عند أله خلاق يوم القياسة . أورده الميشمي في جمع الزوائد (۱۲۱/۸ ط القياسي) من حديث عبدالله بن عبداس وقال: ورواه الطيراني وفيه حجاج بن نصير، وقد ضعفه الجمهور، ووثقة ابن حبان وقال: غنطي» ويقد رجاله نقات».

(٣) ابن حابشين ه/ ٢٠٦، وشسرح الزرقساني ٣/ ٣٤، ٣٧، وروضسة الطسالبسين ٣/ ١٨٣، ١٩٥، ١٩٦، والمضني ٨/ ٢٢٣، ١٧٥، ٢٧٦،

(٤) ابن عابلين (٣٥٣، ٣٥٩، ٣٧٠، والحداية ٤/ ١٦٥،
 ١٦٧ ط مصطفى البسابي الحلي، والاختيسار ٥/ ٣٠=

مصطلحات: وأضحية، وقصاص، ودية، ومثلة».

### التمثيل بالأسرى والمحاربين:

3 - ذهب جهور الفقهاء إلى تحريم التمثيل بالأسرى، بل يكتفى بقتله المتداد بضربه بالسيف، أو طعنه بخنجر، أو قذيفة أو نحو ذلك، ولا يزاد على ذلك بقطع بعض أطرافه وجدع أنفه وما أشبه ذلك، لأن النبي ﷺ إلى عن النهبي والمثلة، (أ) وقال: وإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا المقتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح». (أ) ولأن ذلك تعذيب من غير فائلة. وقال الزغشري: ذلك تعذيب من غير فائلة. وقال الزغشري:

وأما المثلة المروية في حديث العرنيين فهي منسوخة فضلا عن أنها كانت قصاصا ومعاملة بالمثل.

وهـذا بعـد الظفـر والنصـر، وأما قبله أي في

= وسابعـدهـا ، و٣٦ وسابعـدهـا ط دار المعرفة ، والقوانين الفقهيـة / ٣٥٦ ، وتهـاية للحتاج ٧/ ٣٠٩ ، ٣٧٥ ، ٣٧٦ ٣٣٠ ط مصطفى البايي ، والمفني ٧/ ٧١١ ، ٧٧١ ، ٧٧٣ و٨/ ١ .

(۱) حديث: و نهى عن النهي والثلة، أخرجه البخداري (الفتح م/ ۱۱۹ ـ ط السلفية) من حديث عبدالله بن يزيد الأنصاري. (۲) حديث: و إن الله كتسب الإحسسان على كل شيء، فإذا...، أخرجه مسلم (۲/ ۱۹۸۸ ـ ط الحليلي) من

حدیث شداد بن أوس.

أثناء المعركة فلا بأس بقطع الأطراف أو الأعضاء، إذا وقع قتالا كمبارز ضربه فقطع أذنه، ثم ضربه فقطع يده وأنفه، ونحوذلك. (1) قال الله تعالى ﴿فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان﴾. (1) وذهب الحنابلة إلى جواز المثلة لمصلحة على سبيل المعاملة بالمثل أو لكبت العدو. (1)

### جدعاء

انظر : جدع

## جدك

انظر: كدك.

(1) فتح القدير 2/ ۲۰۰ ط بولاق، وابن عابدين ۲۲٪ ۲۰ ط بولاق، والبشائع ۲۷ / ۲۰، وجواهر الإكليل ۲۰٪ ۱۰ دار المعرفة، ويداية المجتهد ۲/ ۳۹۰ مكتبة الكليات الأزهرية، والمهذب ۲/ ۲۳۷، وروضة الطلايين ۵/ ۲۰، والمنتي ۸/ ۲۶۲، والفروع ۲/ ۲۲۸ ط عالم الكتب، وتيل الأوطار ۲/ ۲۲۷.

(۲) سورة الأنفال/ ۱۲ (۳) فتح القدير £/ ۲۹۰ ، والمغنى ٨/ ٤٩٤

### يهاري، أي جادل، ويقسال أيضما ماريسه إذا طعنت في قوله تزييفا للقول، وتصغيرا للقائل. قال الفيمومي : ولا يكمون المراء إلا اعتراضا بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضا. (١)

### الحكم التكليفي للجدل:

الجدل قسمان : ممدوح ومذموم.

أ\_ الجدل الممدوح :

ه \_ يكون الجدل ممدوحا شرعا إذا قصد به تأييد الحق، أو إيطال الباطل، أو أفضى إلى ذلك بطريق صحيح.

وقد يكون فرض عين إذا تعين على شخص ما الدفاع عن الحق .

وقد يكون فرض كفاية بأن يكون في الأمة من يدافع عن الحق بالأسلوب السليم، والأصل في ذلك قولم تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الحير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾(١) وقوله تعالى: ﴿أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ﴾ (١)

والمجادلة بالحق من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع الأمم عند الدعوة، لأنه لو

(۱) المصباح المنير ودليل الفالحين ٣/ ٨٠ (٢) سورة آل عمران / ١٠٤

(٣) سورة النحل/ ١٢٥

### جــدل

#### التعريف :

١ - الجدل لغة : مقابلة الحجة بالحجة ،
 والمجادلة : المناظرة والمخاصمة .

ولا يخرج الجدل اصطلاحا عن المعنى اللغوى. (١)

#### الألفاظ ذات الصلة :

### المناظرة:

للناظرة هي ترداد الكلام بين شخصين
 يقصد كل واحد منها تصحيح قوله وإبطال قول
 صاحبه مع رغبة كل منها في ظهور الحق.

#### المناقشية :

 لذاقشة هي مراجعة الكلام بقصد الوصول إلى الحق غالبا. <sup>(7)</sup> وكلها ألفاظ متقاربة إلا أن المناقشة أخص غالبا.

#### المسراء :

٤ ـ المراء والمهاراة : الجدال، وهو مصدر مارى

(١) لسان العرب والنهاية لابن الأثير مادة: (جدل).

(٢) لسان العرب

قابلهم الأنبياء بغلظة لنفرت طباعهم وانصرفت عقوهم عن التدبر لما قالواء والتدبر لما جاؤ وا به من البينات، فلم تتضح لهم المحجة ولم يقم عليهم الحيفة. (1)

### ب ـ الجدل المذموم :

 ٦- الجدل المذموم هوكل جدل بالباطل، أو يستهدف البساطل، أويفضي إليه، أوكان القصد منه التعالي على الخصم والغلبة عليه، فهدذا عنوع شرعا، ويتأكد تحريمه إذا قلب الباطل حقا، أو الحق باطلا.

وقـد يكـون الجـدل مكروها إذا كان القصد منه بجرد الظهور والغلبة في الخصومة.

وعلى ذلك فالنصوص الشرعية الأمرة بالجدل عمولة على النوع الأول كقوله تعالى: 
وحياد له عمل النوع الأول كقوله تعالى: 
وحياد له ما بالتي هي أحسسن . ("أوأسا النصوص الشرعية التي ذمت الجلال فمحمولة على النوع الثاني كقوله تعالى: (وعادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق) (" وقوله كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق) (" وقوله على النوع البالياطل ليدحضوا به الحق) (" وقوله الحق) وقوله الحق

تمالى: ﴿ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يضررك تقلبهم في البلاد﴾(١) ـ فلا تعارض بين النصوص الواردة في النبي عن الجدل، والنصوص الواردة في الأمربه، لأننا نعلم يقينا أن الجدل الذي أمر الله به غير الجدل الذي نبى الله عنه، فتحمل نصوص النبي على الجدال بالباطل ونصوص الأمر به على الجدال بالحق. (١)

### أهمية الجدال بالحق :

٧ ـ الجدال بالحق لإقامة الحجة على أهل الإلحاد والبدع من الجهاد في سبيل الله كما روي عن النبي ﷺ أنسه قال: وجاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والسنتكمه<sup>(٣)</sup> وإنها يكون الجهاد باللسان بتبيان الحق بالحجة والبرهان لا بالشغب والهذيان والسب والشتم، والقرآن أبلغ في حججه وبراهينه، ولهذا أمر الرسول ﷺ أبلغ في حججه لدكفار بالقسران، قال تعالى: ﴿وجاهدهم به جهادا كبيرا﴾ .(1)

<sup>(</sup>١) سورة غافر/ ٤

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله ١١٣/٢، والأحكام في أصول الأحكام لاين حزم ٥/٠٥

<sup>(</sup>٣) حديث : و جاهداوا المسركين بأمسوالكم وأنفسكم والستكم، الحرجه أبو داود (٣/ ٢ - تحقيق عزت عيد دعاس)، والحاكم (٣/ ٨ - ط دائرة المعارف المثابة) من حديث أنس بن مالك، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (٤) سروة الفرقان ٢٥

<sup>(</sup>۱) استخراج الجندال من القرآن لتناصح الدين ابن الحنيلي ص٧٥- ١٩٠١، والسيرة النيوية لابن كثير ١٩٠٠/ ١٩٠٠، د١٩٠ ( ١٩٦٩ - ١٩٠٠) والسرو على المنطقية بن ص٧٦٥ - ٤٦٨، ١٩٠٥ وجدات ملى المنطقية من ١٩٥٨ - ١٩٠٨ ( ١٩٠١ - ١٩٠٣) ويُرد تعارض المقل والتقل (٧٥/ ١٣٧/ ٢٥٧/ ٢٥/ (٢) سورة التحار/ ١٩٠٥)

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف/ ٥٦

والجدال بالحق من النصيحة في الدين، وفي قصمة نوح عليه السلام قولهم له: ﴿ يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ﴾ (١) فكان جوابه لهم قوله: ﴿ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ﴾ (١)

وقـال ابن القيم في قصـة وفد نصارى نجران وما اشتملت عليه من فوائد ما نصه :

ومنها: جواز بجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك، بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم وإقامة الحجة عليهم، ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة، فليؤ دذلك إلى أهله رأي القادرين عليه).

وقال الشوكاني عند تفسير قوله تعالى: 

إما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا (م) (")

أي ما يخاصم في دفع آيات الله وتكذيبها إلا
المذين كفسروا، والمراد: الجدال بالباطل،
والقصد إلى دحض الحق، فأصا الجدال
لاستيضاح الحق، ورفع اللبس، وتمييز الراجع
من المرجوح، ودفع ما يتعلق به المبطلون، فهو



من أعظم ما يتقرب به المتقربون، (١) وبـذلك

أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب فقال:

﴿ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه

للناس ولا تكتمونه كالناس

<sup>(</sup>١) سورة هود/ ٣٢

<sup>(</sup>۲) سورة هود/ ۳٤

<sup>(</sup>٣) سورة غافر/ ٤

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ٣/ ٤٢ ، وقتح القدير للشوكاني ٣/ ٤٢ (٢) سورة آل عمران / ١٨٧

#### البهق :

٣- البهق: في اللغة بياض دون البرص يعتري
 الجسد بخلاف لونه.

واصطلاحا تغير في لون الجلد، والشعر النابت عليه أسود، بخلاف النابت على البرص فإنه أبيض . (١)

فالجذام والبرص والبهاق علل في الجلد.

### الأحكام المتعلقة بالجذام:

التفريق بين الزوجين بسبب الجذام :

٤ - يرى المالكية والشافعية والحنابلة ثبوت عيار الفسخ لكل واحد من الزوجين إذا وجد بصاحبه الجدام، لأنه يشير نفرة في النفس تمنع قربانه ويخشى تعديه إلى النفس والنسل فيمنع الاستمناع.

ويشترط المالكية لثبوت الخيار للزوجين بعيب الجدام كونه عققا ولوقل، أما الجذام المشكوك فيه فلا يثبت به الخيار عندهم. (") وحكى إمام الحرمين من الشافعية عن

 (١) المعجم الوسيط ، والمصباح المنير، والمغرب مادة: وبهق،
 وانظر الزرقاني ٣/ ٢٣٢ ، وحاشية اللموقي ٢/ ٧٧٧ ط دار الفك :

# جذام

#### التعريف :

 الجذام: علة تتآكل منها الأعضاء وتتساقط. (1)

ولا يخرج الاستع<sub>ا</sub>ل الفقهي عن هذا المعنى.<sup>(١)</sup>

ونقــل ابن عابـدين عن القهستــاني أنــه داء يتشقق به الجلد وينتن ويقطع اللحم . <sup>(٢٢)</sup>

### الألفاظ ذات الصلة :

البرص :

٢ - البرص: بياض في ظاهر الجلد لعلة، يبقع الجلد. (1)

<sup>(</sup>۲) الفواك الدواني /۱ ۱۲، وحاشية العدوي على شرح الرسال ۲ / ۸۳، ۸۵ نشر دار المعرفة والشرح المهغير ۲/ ۲۹ء، وروضة الطالين / ۱۷۲، والمغني لاين قدامة ۲/ ۲۰۰ - ۲۵ ط الرياض، وكشاف القتاع و/ ۲۰۹

 <sup>(1)</sup> المعجم الوسيط ولسان العرب والمغرب للمطرزي مادة:
 وجذمه.

 <sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية ۳/۸۳، ونباية المحتاج ۳۰۳/۲ ط
 الحليمي.

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٢/ ٩٧ه

 <sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩٧، ونهاية المحتاج ٣٠٣/٦،
 والموسوعة الفقهية مصطلع: (برص) ج٨ص٧٦

شيخه أن أوائل الجذام لا تثبت الخيار، وإنها يثبت إذا استحكم، وأن استحكام الجذام إنها يحصل بالتقطم.

وتردد إمام الحرمين في هذا وقال: يجوز أن يكتفى باسوداد العضو، وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة. (1)

وذهب أبوحنيفة وأبو يوسف إلى أنه ليس لواحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بجذام الأخر، وههذا قال عطاء والنخعي وعمر بن عبدالعزيز وأبو زياد وأبو قلابة وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والخطابي.

وفي المسـوط أنـه مذهب علي وابن مسعـود رضي الله عنها.

وق ال عمد بن الحسن: لا خي اللزوج بعيب الجذام في المرأة، وله اهي الخيار بعيب الجذام في الزوج دفعا للضرر عنها، كها في الجب والعنة، بخلاف جانب الزوج لأنه متمكن من دفع الضرر بالطلاق. (7)

وللتفصيل: (ر: طلاق، عيب، فسخ، نكاح).

اختلاط المجذوم بالناس :

دهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى منع

(۱) روضة الطالبين ۷/ ۱۷٦

(۲) ابن عابدين ۲/ ٥٩٧، وفتح القدير ۳/ ٢٦٧، ٢٦٨ ط
 الأمرية.

مجذوم يتأذى به من مخالطة الأصحاء والاجتماع بالناس لحديث وفر من المجذوم فرارك من الأسده. (١)

وقال الحنابلة: لا يحل لمجنوم خالطة صحيح إلا بإذنه. فإذا أذن الصحيح لمجذوم بمخالطته جاز له ذلك. (٣) لحديث ولا عدوى ولا طرة و (٣)

ولم نر للحنفية نصا في المسألة.

وإذا كثـر عدد الجـنمى فقـال الأكثـرون: يؤمـرون أن ينفردوا في مواضـع عن النـاس: ولا يمنعون من التصرف في حوائجهم.

وقيل: لا يلزم الانفراد. (1)

ولسو استضسر أهسل قريسة فيهم جذمى بمخالطتهم في الماء فإن قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به وإلا استنبطه لهم الآخرون، أو أقاموا من يستقي لهم وإلا فلا يمنعون. (°)

(۱) حليث : وقر من المجسلوم فرارك من الأصده . أخرجه البخداري (الفتح ۱۸/۱۰ المبغة) ، وأحد (۲/۱۶۶ البخداري (الفتح ۱۸/۱۰ المبغة) من حديث أبي هريرة ، واللفظ لأحد المبغة أبي هريرة ، واللفظ لأحد الفكر ، وسهاية المحتاج ۲/۱۰ ما طالحلي، ومطالب ألولي النهي / ۱۹۳۷ طرف النهي ، ومطالب المبغة المبغة / ۲/۱۰ الفتاع / ۱۹۷۷ مكتبة الإسسلامي، وكشاف الفتاع / ۱۹۷۷ مكتبة المصرحة المبغة الصراطبية .

(٣) حديث : و لا عدوى ولا طيرة ۽ آخـرجـه البخاري (الفته ١٩٨/١٠ ـ ط السلفية) . من حديث أبي هريرة . ١٥٠/١١ ـ م ـ حـــــ ا . ١/ ١٩٤ ـ م حـــــ مديل . شــــ

(٤) الأيي على صحيح مسلم ٦/ ٤٩ ، وصحيح مسلم بشرح النووي ٢٢٨/١٤

(٥) صحيح مسلم بشرح النووي ٢٢٨/١٤

وقد اختلفت الأثار عن النب ﷺ في مخالطة المجذوم الأصحاء، فجاء في صحيح البخاري وفر من المجذوم كها تضر من الأسده<sup>(١)</sup> وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد الثقفي عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي ﷺ إنا قد بايعناك فارجع، (<sup>1)</sup>

وروى أبـونعيم من حديث ابن أبي أوفى أن رسول الله ﷺ قال: وكلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أورمحين). <sup>(٣)</sup>

وروى أبو داود عن جابر أن رسول الله ﷺ أخذ بيد بجذوم فأدخله معه في القصعة ثم قال: «كل باسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله». (1)

 (١) حديث: و فر من المجملوم كها تقر من الأسدو. أخرجه البخاري (الفتح ١٥٨/١٠ ـ ط السلفية) من حديث أبي هريرة.

(۲) حديث: وإنا قد بايعناك فارجع، أخرجه مسلم
 (۱۷۵۲/٤ - ط الحلبي) من حديث عمروبن الشريد

(٣) حديث : « كلم المجذوم وبيتك وبيته قيد رمح أو رعين ه. قال ابن حجر في الفتح (١٠/ ١٥٩ - ط السلفية) : «أعرجه أبو نعيم في الطب يسند واه». وهمو من حديث عبدالله بن أبي أو في.

(٤) حَديث : « كل باسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله . أخرجه السترسد في (١٤) حل الحملي) من حديث جابسر بن عيدان، وقال: « وهذا حديث غريب» . وأعله ابن الجوزي أن الملل (٢/ ٨٩٠ حا دار الكتب العلمية ) بر واية المفضل ابن فضالة ، وقال ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٠٤ حا دار الشكر) : طر أر له أذكر من هذاه .

وقد أجاب العلماء عن الاختلاف في تلك
 الأثار بطرق منها:

الترجيح ، وقد سلكه فريقان :

أحدهما: سلك ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوى وتضعيف الأخبار الدالة على عكس ذلك.

والفريق الثناني: سلكوا في الترجيح عكس هذا المسلك، وقـالـوا: إن الأخبـار الدالة على الاجتناب أكثر خارج وأكثر طرقا فالمصير إليها أولى.

وقال ابن حجر : إن طريق الترجيح لا يصار إليها إلا مع تعذر الجمع. وهو ممكن فهو أولى. ٧\_وفي طريق الجمع مسالك أهمها:

١ ـ نفي العدوى جملة وحل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذوم، لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الأفة، تعظم مصيبته ونزداد حسرته.

٢ ـ إثبـات العـدوى في الجـدام ونحـوه
 خصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى
 قوله: ولا عدوى، أي إلا من الجذام مثلا.

جذا قال القاضي أبوبكر الباقلاني، وقد حكى ذلك ابن بطال أيضا.

٣ - إن الأمسر بالفرار من المجذوم ليس من
 باب العدوى في شيء، بل هو لأمر طبيعي وهو
 انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة
 والمخالطة وشم الرائحة، ولذلك يقع في كثير من

الأمراض في العادة انتقال الداء من المريض إلى الصحيح بكثرة المخالطة.

٤ \_ إن المراد بنفي العدوى أن شيئا لا يعدى بطبعه، نفيا لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدى بطبعها من غير إضافة إلى الله تعالى، فأبطل النبي الله المتقادهم ذلك، وأكل مع المجـذوم ليبـين لهم أن الله هو الـذي يمرض ويشفى، ونهاهم عن الدنومنه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي، إلى مسبباتها، ففي نهيه إثبات الأسباب، وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل، بل الله هو الذي إن شاء سلمها قواها فلا تؤثر شيئا، وإن شاء أبقاها فأثرت. وعلى هذا جرى أكثر الشافعية. ويحتمل أيضا أن يكون أكله مع المجذوم أنه كان به أمر يسير لا يعدى مثله في العادة، إذ ليس الجندمي كلهم سواء ولا تحصل العدوي من جيعهم.

ه ـ العمل بنفي العدوى أصلا ورأسا وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة، وسد الذريعة لئيلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه سبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع. (١)

(١) فتسح البساري ١٠/ ١٥٨ - ١٦١ ، وانظر عمدة القباري ٢٤٧/٢١ ، وصحيح مسلم بشرح النووي ٢٤٨/١٤ ، \* والأبي على صحيح مسلم ٦/ ٤٨ - ٤٩ (٢) حاشيسة الطحطاوي على مراقى الفلاح ص١٦٦ ط دار الإيهان، وحاشية ابن عابدين ١/ ٣٧٨

إمامة المجذوم :

 ٨ ـ ذهب الحنفية إلى كراهة الصلاة خلف المجذوم . (٢)

وأجاز المالكية إمامة من قام به داء الجذام، إلا أن يشتد جذامه بحيث يضر بالناس فينحى وجوبا عن الإمامة وكذا عن الجماعة، فإن أبي أجبر على التنحي. (١)

هذا ولم نجد في المسألة نصا صريحا عند الشافعية والحنابلة إلا أنهم يقولون بمنع مجذوم يتأذى به من حضور مسجد وجماعة . (٢)

### مصافحة المجذوم:

٩ \_ تكره مصافحة وتقبيل ومعانقة من به داء الجذام.

سذا قال الشافعية. (٢)



<sup>(</sup>١) الشرح الصغير ١/٤٤٠، والدسوقي ١٣٣/١ ط دار (٢) حاشية الشروان على تحفة المحتاج ٢/ ٢٧٦ ط دار صادر، ومطالب أولى النهي ١/ ٦٩٩ (٣) قليوبي وعميرة ٣/ ٢١٣ ، وأسنى المطالب ٣/ ١١٤

الخامسة، وعند المالكية هوماكان ابن خمس سنين وطعن في السادسة . (١)

# 

التعريف :

1 ـ الجذع بفتحتين: هومن بهيمة الأنعام ماقبل النني. قال في القاموس: الجذع اسم له في زمن وليس بسنّ تنبت أو تسقط، والجمع جذعان وجذاع، والأنثى جذعة، والجمع جذعات. وأجذع ولمد الشاة أي صار في السنة الثانية، وأجذع ولمد البقرة وذي الحافر صار في السنة الثائثة، وأجذع ولمد الناقة أي صار في السنة الثائشة.

والجناعمة: بمعنى الصغير، ومنه قول علي رضي الله عنسه: دأسلم والله أبسوبكسر وأنسا جذعمة، وأصله جذعة، والميم زائدة. (1)

وأما في الشرع فاختلفت أقـوال الفقهاء في الجذع على النحو التالي:

أ\_ الجذع من الإبل:

٢ - الجذع من الإبل عند الحنفية والشافعية،
 والحنابلة هوما أكمل أربع سنين، ودخل في

(١) مختار الصحاح مادة: (جذع).

### ب ـ الجذع من البقر:

سـ يرى الحنفية ، والشافعية في المشهور من
 المـ ذهب وهـ وقول عنـ د المالكية والحنابلة : أن
 الجذع من البقر هو ما استكمل سنة وطعن في
 الثانية .

وفي قول للمالكية: الجذع ماكان له سنتان. وللشافعية قول آخر: وهوأن الجذع من البقر ماله ستة أشهر. <sup>(1)</sup>

### جــ الجذع من الضأن والمعز:

٤ ـ اختلفت أقوال الفقهاء في المراد بالجذع من الضأن، فصاحب الهداية من الحنفية فسره بأن الجذع من الضأن مالـه ستـة أشهـر، وفي شرح المنتقى وهوقول أكثر الحنفية: الجذع ماأتى عليه أكثر الحول، ثم اختلفوا في تفسير الأكثر:

ففي المحيط: مادخل في الشهر الثامن. وفي الخزانة : ماأتي عليه ستة أشهر وشيء.

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۱۹ ۲۶، والاختیار تعلیل المختار ۱۰۰۱، والأختیار تعلیل المختار ۱۰۰۱، والشخیار ۱۰۰۱، ووضة الطالیین ۱۹۷۲، ووضة الطالیین ۱۹۷۸، والشنی ۱۹۷۸، الشنی ۱۸۳۸ و کشال المختار ۱۰۷۱، والاختیار اتصالی المختار ۱۸۷۱، والاختیار اتصالی المختار ۱۸۷۱، والشخیار ۱۳۷۱، الشنی ۱۸۳۸، ووضة الطالین ۱۸۳۷، والشنی ۱۸۳۸، وکشاف الشاع ۱۸۵/ ۱۸۵۰

وذكر الزعفراني: أنه ابن سبعة أشهر، وروي عنه ثهانية، أو تسعة، ومادونه حمل. (١) وعنـد المالكية أن الجذع من الضأن والمعزهو ابن ستة أشهر، وقيل ثهانية، وقيل عشرة. (٢)

والأصح عند الشافعية وهو وجه للمالكية أن

والاصح عسد الشافعية وهووجه ل الجذع مادخل في السنة الثانية

وعند الشافعية وجهان آخران:

الوجه الأول: الجذعة مالها سنة أشهر. والوجه الثاني: إذا بلغ الضأن سنة أشهروهو

من شابين فه وجذع، وإن كان من هرمين فلا من شابين فه وجذع، وإن كان من هرمين فلا

يسمى جذعا حتى يبلغ ثهانية أشهر. <sup>(٢)</sup> ويرى الحنابلة أن الجذع من الضأن ماله ستة أشهر، ودخل في السابعة، وقال وكيع: الجذع من الضأن يكون ابن سبعة أو ستة أشهر. <sup>(٤)</sup>

الألفاظ ذات الصلة :

أ ـ الثـنى :

 الثني في اللغة الذي يلقي ثنيته ويكون ذلك
 إلظلف (الغنم والبقر) والحافر (الخيل والبغال والحمير) في السنة الثالثة، وفي الحف (الإبل) في السنة السادسة. (<sup>0</sup>)

- (٢) القوانين الفقهية / ١٩٣
- (٣) روضة الطالبين ٢/ ١٥٣
  - (٤) المغني ٨/٦٢٣
- (۵) غتار الصحاح مادة: ( ثني ).

وأما في الاصطلاح فاختلف الفقهاء في المراد به(۱) تبعا لاختلاف أنواع الأنعام. وتفصيله في مصطلح: (ثني).

### الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

٦ - ذهب جهور الفقهاء إلى أنه لا يجزى، في الأضحية والهدي إلا الجذع من الضأن والثي من غيره، وإليه ذهب الليث وأبوعبيد، وأبوثور وإسحاق.

وقى ال ابن عمر والزهري: لا يجزى الجذع من الضأن، لأنه لا يجزى عن غير الضأن، فلا يجزى عنه كالحمل.

وقـال عطـاء والأوزاعي : يجزىء الجـذع من جميع الأجناس إلا المعز.

وفي وجه عند الشافعية يجزىء الجذع من المعز وهو شاذ. (٢)

٧- وأما في الزكاة فاتفقوا على أنه يؤخذ من
 الإبسل الجذعة في إحدى وستين إلى خس
 وسبعين، ومن البقر الجذع أو الجذعة في ثلاثين

<sup>(</sup>۱) ابن عابسدین ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۹ ، والاختیار لتعلیل المختار ۱۰۸/۱ ، والقوانین الفقهید ۱۹۳۲ ، وروضته الطالین ۲/ ۱۰۵۲ ، ۱۹۳۷ ، والمغنی ۲/۳۲۵ط مکتبة الریساض الحدیثة ، وکشاف الفتاع ۲/ فر۱۸

<sup>(</sup>٢) ابن عابسدين ٥/ ٢٠٤، والاختيسار ١٧٢/١، ١٧٣، والقوانين الفقهية / ١٩٣، وروضة الطالين ٢/١٥٣،

١٥٤، ٣/ ١٨٣، والمغنى ٣/ ٥٥٥، ٥٥٥

إلى تسع وشلائين. واختلفوا في الغنم. فيرى الشافعية والحنابلة، وهورواية عن أبي حنيفة أنه يجزىء الجذع من الضأن ولا يجزىء من المعز إلا الثنم.

وذهب الحنفية في الصحيح إلى أنه لا يجزىء الجذع في زكاة الشياه .

وعند المالكية يجزىء، سواء أكان من الضأن أم من المعز. (١)

وتفصيل ذلك في أبواب: (الركساة، والأضحية، والهدي).



(۱) الانحتيسار لتعليسل المختسار ۱۰۸/۱، وصواهب الجليسل ۲۲۲/۲۲، والقسوانين الفقهية /۱۱۲، ۱۱۳، وروضة الطسالسيين ۲/۱۰۱، ۱۵۲، ۱۵۳، والمشني ۲/۵۷۵، ۲۰۵، ۵۰۸

# جراح

التعريف :

 الجراح لغة، جمع جرح وهومن الجرح بفتح الجيم - وفعله من باب نفع . يقال جرحه يجرحه جرحا إذا أثر فيه بالسلاح .

والجُرح - بضم الجيم - الاسم، والجمع جروح، وجراح، وجاء جمع على أجراح، والجراحة اسم الضربة أو الطعنة. ويقال امرأة جريح ورجل جريح، والاستجراح: النقصان والعيب والفساد. يقال استجرحت الأحاديث أي فسدت وجرح رواتها، ويقال جرحه بلسان جرحا عابه وتنقصه، ومنه جرح الشاهد إذا طعن فيه ورد قوله وأظهر فيه ماترد به شهادته. (1) ولا يخرج استعال الفقهاء للجراح عن معناها اللغوي.

ويطلق بعض الفقهاء لفظ الجراح على أبواب الجنايات تغليبا لأنها أكثر طرق الزهوق، واستعمل بعضهم لفظ والجنايات، لأنها أعم من الجراح، فهي تشمل القتل بالسم، أوبالمثقل،

(١) لسان العرب، والمصباح المتير مادة: (جرح).

أو بالخنق أو بغير ذلك من مسائل القتل غير الجراح. (¹)

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ الشجاج:

 لشجاج جمع شجة، وهي الجرح يكون في الوجه والرأس في الأصل، ولا يكون في غيرهما من الجسم، ثم استعمل في غيرها من الأعضاء. (<sup>7)</sup>

واصطلاحا: يستعمل بعض الفقهاء لفظ والشجاج، في جراح الوجه والرأس، وأطلق لفظ وجراح، على ماكان في غير الوجه والرأس.

ومنهم من استعمل الشجاج والجراح استعمالا واحدا، في الجراح في جميع الجسم.

ومن فرق في استعسال اللفسظ اعتمد على اللغة لما ثبت من مغايرة العرب في الاستعمال بينها، كما اعتمد على المعنى، فإن الأثر المترتب على شجاح الوجه والرأس يختلف عن أشر الجراح في سائر البدن.

وذلك لبقاء أثر الشجاج غالبا فيلحق المشجوج الشين بخلاف سائر البدن، لأن الشين لا يلحق غالبا إلا فيها يظهر كالوجه

والرأس، أما سائر البدن فالغالب فيه أن يغطى فلا يظهر فيه الشين (١)

وقال ابن عرفة - من المالكية - في بيان متعلق الجناية في غير النفس: وإن أفاتت بعض الجسم فقطع م يان أفاتت اتصال عظم لم يبن فكسر، وإلا فإن أثرت في الجسم فجرح، وإلا فإنداف منفعة. (٢)

### ب ـ الفصـد :

٣- الفصد شق العرق وقطعه ، يقال فصده يفصده فصدا وفصدا الغوم فصد الناقة عند العرب في الجاهلية شق عرقها ليستخرج دم العرق فيشربه ، وسمي والفصيد ».

والفصــد أخص من الجــراح، لأن الفصـد يكـون في العـرق فقـط، أمـا الجـراح فتكون في العرق وغيره . <sup>07</sup>

### الحكم التكليفي :

عرم إحداث جرح في معصوم الدم أو ماله،
 وصيد الحرم وصيد البر عموما بالنسبة للمحرم

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٧/ ٢٣٣

<sup>(</sup>٢) لسان العرب مادة: (شجج).

<sup>(</sup>۱) بدائسع الصنبائع // ۲۹۲ ط-الأولى-الجهالية مصر، والبحسر السرائق // ۳۸۱ ط-الأولى-الصللة-مصر، وكشاف القناع ۲/ ۵۱ ط-الرياض مكتبة النصر.

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ٤/ ٣٤٧

<sup>(</sup>٣) لسان العرب مادة: (فصد).

بغمير حق كالدفاع عن النفس ويترتب على الجراح أحكام تختلف باختلاف مواضعها.

### تطهر الجرح :

دهب الحنفية والمالكية إلى أن الواجب في
 خو الجريح الذي يتضرر من غسل جراحته، أن
يمسح على عين الجراحة إذا كان المسح عليها لا
 يضوه، وإلا وجب عليه أن يمسح على الجبيرة.
 وخوف الضرر المجيز للمسح هو الخوف المجيز للمسح هر الخوف المجيز للمسمم. (١) على تفصيل ينظر في: (جبيرة).

للتيمم. (1) على تفصيل ينظر في: (جيبرة).
وفي الطهارة من الجنابة عند الجنفية لو كان
أكثر البدن أو نصفه جريحا فالواجب في حقه
التيمم، والكثرة تعتبر بعدد الأعضاء، وإن كان
أكثره صحيحا غسل الصحيح ومسح الجريح،
وإن ضره المسحح تركه. ولا يجمع بين الغسل
والتيمم إذ لا نظير له في الشرع لأنه جم بين
البدل والبدل. (1)

وفصل المالكية في حال الجرح، فله عندهم حالتان:

الأولى: أن لا يتضرر من غسل الجزء الصحيح المحيط بالجرح، فالواجب في حقه مسح الجرح وجوبا إذا خاف الملاك أوشدة الضرر، وجوازا إن خاف شدة الألم. والشانية: أن يتضرر من غسل الصحيح

(١) حاشية الطحطاوي ص٧٧، وحاشية النسوقي ١٦٢/١ (٢) حاشية الطحطاوي ص٦٨

المحيط بالجرح، ففرضه التيمم سواء أكان الصحيح هو الأكثر أو الأقل. كما لوعمت الجراحة جميع جسده وتعذر الغسل ففرضه التيمم.

وإن تكلف الجريح وغسل الجرح أوغسله مع الصحيح الفسار غسله أجرزاً، لإتيانه بالأصل، وإن تعذروشق مس الجرح بالماء، والجراحة واقعة في أعضاء تيممه تركها بلا غسل ولا مسح، لتعذر مسها وتوضأ وضوءا ناقصا، بأن يغسسل أو يمسح ماعداها من أعضاء الوضوء، وإن كانت الجراح في غير أعضاء التيمم فغى المسألة أربعة أقوال:

أولها: يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة. بخلاف مالو توضأ كانت طهارته ناقصة لعدم إمكانه غسل الجرح.

ثانيها: يغسل ما صح ويسقط محل الجراح لأن التيمم إنا يكون عند عدم الماء أوعدم القدرة على استعماله.

ثالثها: يتيمم إن كانت الجراحة أكثر من الصحيح لأن الأقل تابع للأكثر.

رابعها: يجمع بين الغسل والتيمم فيغسل الصحيح ويتيمم للجريح، ويقدم الغسل. (1) وذهب الشافعية والخنابلة: إلى أن الجريح المحدث إذا أواد الوضوء أو الغسل، وخاف من

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير ٢/٢٠١، وحاشية النسوقي ١٦٢/١ ـ

استعبال الماء الخوف المجوز للتيمم، بأن كان يتضرر من غسل الجراحة أومسحها، لزمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح. وهو غير في غسل الجنابة، فإن شاء غسل الصحيح ثم تيمم عن الجريح، وإن شاء تيمم ثم غسل إذ لا ترتيب في طهارته.

أما في الوضوء فالترتيب واجب، فلا ينتقل من عضو إلى آخر حتى يكمل طهارته، فإذا كانت الجراحة في الوجه مثلا، وجب تكميل طهارة الوجه أولا، فإن شاء غسل صحيحه ثم تيمم عن جريحه، وإن شاء تيمم ثم غسل، فيخير بلا أولوية عند الحنابلة لأنه عضو واحد لا يراعى فيه الترتيب، والأولى عند الشافعية تقديم التيمم.

أما لوغسل صحيح وجهه ثم تيمم لجريحه وجريح يديه تيمها واحدا لم يجزئه، لأنه يؤدي إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حالة واحدة فيفوت الترتيب.

ونص الحنابلة على أنه إذا أمكنه المسح بالماء على الجرح وجب مسحه، لأن الغسل مأمور به والمسح بعضه، فوجب كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيهاء. فإن كان الجرح نجسا تيمم ولم يمسح، فإن كانت النجاسة معفوا عنها ألغيت وكفت نية رفع الحدث، وإلا

نوى رفع الحدث والنجاسة .<sup>(۱)</sup> وللتفصيل ينظر مصطلح: (طهارة، وتيمم، وجبرة، ووضوء).

غسل الميت الجريح :

- ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الميت المجروح، والمجدور، وذا القروح، ومن تهشم تحت الهدم وشبههم، إن أمكن تفسيله غسل، وإلا صب عليه الماء من غير ذلك. فإن زاد أمره على ذلك أوخشي من صب الماء تزلعه (٢٠) أو تقطعه فإنه يسمى (٢٠)

وذهب الشافعية إلى أنه ينتقل إلى التيمم عند تعذر الغسل لخوف تهرّيه. لأن التطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء إلى التيمم كغسل الجنابة.

أما لوكان به قروح وخيف من غسله إسراع البلى إليه بعد الدفن وجب غسله لأن الجميع صائرون إلى البلى . (<sup>4)</sup>

ولم يوقف على قول للحنفية في هذه المسألة. وللتفصيل ينظر مصطلح: (غسل، وموت).

<sup>(</sup>۱) المجموع ۲/ ۲۸۸، ۲۸۹، وكشاف الفناع ١/ ١٦٥،١٦٦

<sup>(2)</sup> تشفق الجلد.

<sup>(</sup>٣) الخرشي على خليل ٢/ ١١٦، والشرح الصغير ١/ ٥٤٤، ٥٤٥، وكشاف القناع ٢/ ١٠٣

<sup>(</sup>٤) المجموع ٥/ ١٧٨

حكم جريح المعركة:

٧- الأصل أن الشهيد - وهومن مات في المعركة بقتال الكفار - لا يفسل ، أما إذا جرح في المعركة ورفع من المعترك حيا، فأكل أو شرب أو نام أو بمرافق الحياة، ثم مات بعد ذلك، فذهب بمسرافق الحياة، ثم مات بعد ذلك، فذهب الأظهر عند الشافعية) إلى أنه يفسل ويصلى عند الله تعالى . ودليلهم على ذلك تغسيله على ذلك تغسيله عند الله تعالى . ودليلهم على ذلك تغسيله معد بن معاذ (() ولأن الارتفاق لا يكون إلا من عالصلاة . ولأن بالارتفاق لا يكون إلا من والصلاة . ولأن بالارتفاق خف أثر الظلم فلم يكن في معنى شهيد المعركة الذي يموت في أرضها .

وذهب الشافعية إلى أن من مات بعمد انقضاء القتال بجراحة يقطع بموته منها، وفيه حياة مستقرة فغير شهيد في الأظهر") ولمم في

(۱) حديث : و تفسيل التي ﷺ لسمد بن مصافر ، أورده صاحب كشاف القناع ٢٠ ، ١٠ والذي ثبت عنه ﷺ وأنه صلى على صداء ، كيا أخرجه أحمد في مسنده ١٣٠ ، ٣٦ . ط البدنية ، ولم يرد عنه أنه ضله في أي مصدر من مصادر الحديث التي اطلعنا عليها . (٣) تنح القديم ٢/ ١٨٠ ، والحرشي على عليل ١٤١/ ١٤١ ، وكساف والمجسوع م ١٣١ ، وبهاية المحناج ٢٢ ، 182 ، وكساف

القناع ٢/ ١٠٠

غيره تفصيل ينظر في مصطلح شهيد. وللتفصيل ينظر مصطلح: (شهيد،

وللتفصيل ينظر مصطلح: (شهيد، جنائز، غسل، ارتئاث).

حكم الجروح الواقعة على الرأس والوجه وسائر البدن :

٨- اتفق الفقهاء على وجدوب القصاص في
 الجراح الواقعة على الرأس والوجه من حيث
 الجملة وعلى خلاف في التفصيل.

والأصل فيه قوله تمالى: ﴿ وَكِتَبِنَا عَلَيْهِمْ فَيْهَا أَنَ النَّفُسِ بِالنَفْسِ والعِينِ بِالعِينِ والأَنْفُ بِالأَنْفُ والأَذْنُ بِالأَذْنُ والسن بِالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهـو كفارة له ومن لم يحكم بيا أَنْزِلُ الله فَاولئك هم الظالمون (أَنْ وقوله ﷺ في حديث أنس في قصة عمته الربيع لما كسرت ثنية جارية وطلبوا المفوفابوا، وعرضوا الأرش فأبوا، فقال النبي ﷺ: كتاب الله القصاص. (<sup>7)</sup>

وقسم الفقهاء أنواع الجروح حسب موقعها ودرجتها وأشرها إلى أقسام، فالذي يقع في السرأس والوجه فيسمى شجاجا، ") وينظر

<sup>(</sup>١) سورة المائدة/ 20

 <sup>(</sup>٢) حديث: وكتساب الله: القصاص و أخرجه البخداري
 (الفتح ١٩٧/٨ - ط السلفة) من حديث أنس بن مالك.
 (۱) البشاية ١٩٥٠، واللمسوقي ٤/ ٢٥١، والشرح الصغير ٤/٠٥٠، وروضة الطالبين ١٧٩/١٨، ١٨٠٠) وكشاف القناع م/ ١٥٥٨

تفصيله في مصطلح (شجاج).

 وأما الجسراح في سائر البدن، فللمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يقتص منها إذا أمكن استيف وها، بأن تنتهي إلى حد كأن تنتهي إلى عظم بشرط ألا تكسره، أوتنتهي إلى مفصل كالكوع والمرفق والكعب.

والقباعدة عند الشافعية أن ما لا قصاص فيه من الجسراح إذا كان على السرأس والسوجه لا قصاص فيه إذا كان في سائر البدن (1)

وذهب الحنفية إلى أنه لا قصاص في جراح سائر البدن لأنه لا يمكن استيفاء القصاص فيها على وجه المياثلة. بل تجب فيها حكومة عدل بشرط أن تبرأ ويبقى لها أثر، أما إذا لم يبق لها أثر شيء فيها في قول أبي حنيفة رضي الله عنه. (7)

١٠ - فإذا صار الأمر إلى الدية لعدم وجوب القصاص، أو للعفو إلى الدية، وكانت الجروح مما فيه أرش مقدر شرعا، فدية الموضحة خسة أبعرة، والهاشمة عشرة، والمنتقلة خسة عشرة، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية. (°)

جرح حيوان تعذر ذبحه :

11 - إذا جرح الصائد حيوانا مأكولا، تعذر ذبحه بآلة محددة، أو بإرسال جارحة، كالكلب، ونحوه، فيات في الحال، قبل التمكن من ذبحه حل أكله، لخبر: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس الظفر، والسن»(۱) وهذا على اتفاق بين الفقهاء. (۱)

والتفصيل في مصطلح: (صيد) أو مصطلح: (جارحة).

### جرح الصيد :

11 - لا يجوز التعسرض لصيسد الحسرم المبري لمحرم ، ولا حلال ، لقوله 義 يوم فتح مكة : وإن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ، (<sup>7)</sup> كها لا يجوز لمحرم أن يتعسرض لصيد بري وحشي مطلقا لقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّا اللّٰذِينَ أَمْنُوا لا تَقْتُلُوا الصيد وأنتم حرم ﴾ (<sup>6)</sup> فإذا جرح صيد الجرم ، أو جرح محرم صيدا بريا ، فإن أزمنه

 <sup>(</sup>١) النسرح الصفـير ٢٠٠/٤، وبهاية المحتـاج ٢٩٩/٤،
 وكشـاف القناع ٥/٥٥٨، وشرح منتهى الإرادات ٦٣/٦
 (٢) بدائم الصنائع ٧/ ٣٢٠

 <sup>(</sup>٣) البحر الرائق ٨/ ٣٨١، ومفنى المحتاج ٤/ ٥٨، وكشاف
 القناع ٣/٦٥، ٥٤، والشرح الصغير ٤/ ٣٨٢، ٣٨٣

<sup>(</sup>١) حديث: وما أجر المدم وذكر اسم أله عليه فكل، ليس الظفر والسن. أخرجه البخباري (الفتح ١٧٢/٩٠ ـ ط السلفية)، ومسلم (١٥٥/١٥٠ ـ ط الحلي) من حديث رافع بن خديج واللفظ لسلم.

<sup>(</sup>۲) روض الطالب ٥٣/١ - ٥١٩ ، وكشاف القناع ٤٣٨/٢ (٣) حديث : د إن هذا البلد حرسه الله ، لا يعضسد شوكه ، ولا ينضر صيده، أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٤٤٩ ـ ط السافية) من حديث عبدالله بن عبلس .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة/ ٩٥

لزمـه جميع قيمته، لأن الإزمان كالإتلاف. وإلا لزمه قيمة ما نقص من قيمة مثله.

والتفصيل في مصطلح : (صيد، وإحرام).

### تملك الصيد بالجرح:

 17 يملك الصيد بالجرح إذا أبطل به عدوه وطيرانه إن كان الصيد نما يمتنع بها، ويكفي في الجرح إبطال شدة عدوه بحيث يسهل لحاقه.

وإن جرحه اثنان فإن تعاقب جرحها فهو لمن أزمنـه أو ذفقَـه (أجهـز عليه) وإن أثخته الأول، وقتله الثـاني فهـو للأول، ويضمن الثاني للأول قيمته، لأنه بالرمى أتلف صيدا مملوكا.

وإن جرحا معا فقتلاه كان الصيد حلالا، وملكاه .(١)

والتفصيل في مصطلح: (صيد).

# جراد

انظر: أطعمة.

### جرب

التعريف:

 ١- الجسوب في اللغة بشريعلو أبدان الناس والحيوانات يتأكل منه الجلد، وربها حصل معه هزال إذا كثر.

ومن إطلاقاته أيضا: العيب والنقيصة، يقال به جرب، أي: عيب ونقيصة. (١) ولا يخرج استعال الفقهاء لكلمة الجرب عن معناه اللغوي.

### الحكم الإجمالي ومواطن البحث:

لا ياتفق الفقهاء على أن الجرب إذا كان كثيرا
 بأن وصل إلى اللحم فإنب يمنع الإجزاء في
 الأضحية، لأنه يفسد اللحم ويعتبر نقصا، لأن
 اللحم هو المقصود في الأضحية.

واختلفوا فيها إذا كان قليلا بأن كان في الجلد ولم يؤثر في اللحم، فذهب الحنفية والمالكية، والحنابلة، وهـ ووجـه عند الشافعية اختاره إمام

 <sup>(</sup>١) مختار الصحاح، ومتن اللغة، ولسان العرب المحيط مادة:
 (جرب).

<sup>(</sup>١) أستى المطالب ١/ ٥٥٨، وفتح القدير ٢٩/٦٢ ط إحيساء التراث بيروت، وكشاف القناع ٢١٥/٦

الحرمين، والغزالي، إلى أنه لا يمنع الإجزاء في الأضحية.

وذهب الشافعية في الجديد وهو الصحيح عندهم إلى أن الجرب قليله وكشيره يمنع الإجزاء في الأضحية. (1)

وحكم الهدي في السلامة من الجرب وسائر العيوب حكم الأضحية . <sup>(٢)</sup>

ويىرتب الفقهاء على الجرب أحكاما أخرى منها جواز لبس الحرير للمصاب به، (٣) لأنه أرخص لعبد المرحمن بن عوف والزبير في لبسه لحكة كانت بها. (١) متفق عليه.

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (حرير).

(۱) ابن عابسدين ۲۰۰۷ ط دار إحباء السترات العسري، والاختيسار لتعليل المختار ۱۸/۱۵ ط دار المعرفة، والقواتين الفقهية/ ۱۹۲۷ ط السادر العربية للكتاب. ومواهب الجليل ۲/۱۲۷ ط دار الفكسر، وروضسة الطالبين ۲/۱۵۲۳ ط دار إحياه المكتب الإسسلامي وحاشية الجمسل ۲۵۳/۱ ط دار إحياه الترات الإسسلامي وطلغني ۲۲/۱۸ ط مكتبة الرياض الحديثة.

- (۲) الاختيار لتعليل المختار (۱۷ یک۱)، واین عابدین ۲/ ۲۶۹، والقسوانسین الفقهید / ۱۶۶، وصواهب الجلیسل ۳/ ۲۶۲، والمننی ۳/ ۵۵۳، ۵۵۳
- (٣) ابن عابسدين ٩٣٠/٥ والأشباء والتظائر لابن نجيم ١١٠/٧ طدار الطباعة العامرة، ونهاية المحتاج ٢/٣٧٧، والمنتور في القواعد للزركشي.
- (٤) حديث: وأن النبي ﷺ أرتحص لفبسد السرحمن بن صوف والزبير في لبسه لحكة كانت بهاء أخرجه البخاري (فتح البساري ١٠/ ٩٢٥ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٦٣٦ ط عيسى الحلبي) من حديث أنس رضي ألله عنه.

ومنها اعتباره عيبا في الدواب المبيعة لو كان قليلاً () وينظر تفصيله في باب الخيار عند الكلام عن خيار العيب.

ومنها اعتباره عيبا في أي من الزوجين، وينظر في مصطلح: (عيب) و(نكاح).

جرباء

انظر: جرب.

جرح

انظر : جراح، تزكية، شهادة.



(١) حاشية الجمل ٣/ ١٣١، والمغنى ١٦٨/٤

## جـرة

#### التعريف :

 الجرة بالكسرما تخرجه الإبل ونحوها من ذوات الخف والظلف من كروشها فتجتره المعدة. (1)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك. (٢)

### الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

٢ ـ اختلف الفقهاء في حكم جرة الحيوان هل
 هي طاهرة أم نجسة؟

فذهب الحنفية ما عدا زفر، والشافعية في المنفعية في المنفعية ، الله أنها نجسة كروثه، لأنه واراه جوفه، كالماء إذا وصل إلى جوفه، فحكمه حكم بوله، فكذا الجرة يكون حكمها حكم الروث.

وأما المالكية والحنابلة، وزفر من الحنفية فلا يتأتى ذلك عندهم لأن أرواث مباح الأكل

(1) تاج العروس والمصباح المتير. مافة: (جرر). (۲) ابن عابسنين ۲/۳۲۳ ط دار إحيساء الستراث العسريي. والاختيار ۲۲/۳۱ ط دار المعرفة، وتهاية المعتاج ۲٤٠/۱ ط مصطفى البايي.

طاهرة عندهم، فتثبت طهارة الجرة بالأولى. والقول بطهارة أرواث ما يؤكل لحمه وجرته وجه للشافعية أيضا اختاره الروياني وأبو سعيد الأصطخري في أحد قوليه وبه قال عطاء، والنخعى، والثورى. (1)

وتفصيل ذلك في مصطلحي: (نجاسة، وطهارة).



(۱) ابن عابدین ۲۳۳۱، وبدالع الصنائع ۱/ ۱۰۸ - ۸۱ ط دار الکتاب السرعي، والاختیار تسلیل المختار (۲۳٪ ۳۳، والأشباه والتظائر لابن نجیم/ ۲۰۰۷، ومواهب الجلیل ۱/ ۹۶، ۹۰ ط دار الفكر، والقواتین الفقهیة/ ۲۸، والمغني ۱/ ۸۸ ط حکیة الریاض.

### ب ـ الجورب ، واللفافة :

 ٣- الجورب ما يلبس في الرجل تحت الحذاء من غير الجلد. واللفافة كذلك عا ليس بمخيط. (١٠)

فالفرق بين الحق والجرموق والجورب: أن الحف لا يكون إلا من جلد ونحوه، والجرموق يكون من جلد وغيره، والجورب لا يكون من جلد.

### الحكم الإجمالي وموطن البحث :

إلا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن الجرموقين
 إذا لبسا وحدهما بدون خفين يجوز المسح عليهها،
 واختلفوا فيها إذا لبسا فوق الخفين:

فذهب الحنفية والحسابلة وهو المذهب لدى المالكية ومقابل الأظهر عند الشافعية، إلى أنه يجوز المسح على الجرموقين. لما روي عن بلال وأن رسول الله على كان يخرج يقضي حاجته فأتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عهامته وصوقيه. (") ولان الجرموق يشارك الحف في إمكان قطع السفر به، فيشاركه في جواز المسح عليه، ولذا شاركه في حالة الانفراد.

وأيضا الجرموق فوق الخف بمنزلة خف ذي

جرموق

### التعريف :

١- الجرموق بضم الجيم واليم فارسي معرب وهـ وشيء يلبس فوق الخف لشــدة البرد، أو حفظـه من الطــين وغيره، ويكون من الجلد غالبا، ويقال له الموق أيضا، والجمع جراميق. (1)

وفي اصطلاح الفقهاء هو خف فوق خف وإن لم يكن واسعا. وقسد فسره مالك: بأنه جورب مجلد من تحته ومن فوقه. <sup>(7)</sup>

### الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ الخف :

 ل الخف ما يلبس في السرجسل من جلد رقيق وجمعه أخضاف. والمراد به في باب الطهارة: هو الساتر للكعبين فاكثر من جلد ونحوه. (٣)

(۱) غنار الصحاح والصباح المتير مادة: (جرم). (۲) ابن عابسدين (۱۷۹/، ومسواهب الجليسل (۳۱۸/۱ وروضة الطبالبين (۱۲۷/، ونهاية المحتاج (۲۰۰/، والقليويي (۱۰۰/، وكشاف الفتاع (۱۱۱/

والعليوبي ١/ ٢٠ ، وهناف الفتاع ١١١/١. (٣) مختار الصحاح مادة : (خفف)، وابن عابدين ١/ ١٧٤ ط دار إحياء التراث العربي.

(۲) حديث بلال: وأن الرسول ﴿ كَان غِرْج. . . ، أخبرجه أب والدو (۱۰۲) - ۱۰۲ - غقيق عزت عيد دعاس)،
 والحاكم (۱/ ۱۷۲ ط دائرة المعارف المشاينة) وصححه ووافقه اللمي.

(1) لسان العرب

طاقين وذا يجـوز، فكـذا ذلك، ولأن شدة البرد قد تحوج إلى لبسـه، وفي نزعه عند كل وضوء مشقة.

وقال مالك في رواية : إنه لا يمسح على الجرموقين أصلا. وهو الأظهر عند الشافعية فيها إذا لبسها فوق الخفين. (1)

وفي شروط جواز المســـع على الجـــرمــوقــين خلاف وتفصيـــل ينظـــر في مصطلح: (مســــع) ومصطلح: (المسـع على الخفين).

# جريمة

انظر: جناية.

# جزاف

انظر: بيع الجزاف.

(١) ابن عابدین ۱۷۹۱، وبدائع الصنائع ۱/ ۱۰، والمواهب
 ۱۲۱۸، ۱۹۳۹، وحاشیة المدسوقی ۱/۱٤۱، وروضة
 الطالین ۱/۷۲۱، ونهایة المحتاج ۱/۲۰، ۲۰۲، وکشاف
 الفتاع ۱۱۱/۱

# جــزم

التعريف :

١- الجرم في اللغة: القطع، يقال جزمت الشيء جزما من باب ضرب: قطعته، وجزمت الحرف في الإعراب قطعته عن الحركة وأسكنته، وأفعل ذلك جزما أي حتم لا رخصة فيه، وهو كما يقال قولا واحدا، وحكم جزم، وقضاء حتم أي لا ينقض ولا يرد، وجزمت النخل صرمته، وجزم اليمين أمضاها قاطعة لا رجعة فيها. (1)

وفي الاصطلاح لا يخرج معناه عن المعنى اللغوي .

وعند الأصوليين هو: الاقتضاء الملزم في خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فقد عرفوا الحكم بأنه: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والاقتضاء الطلب، فيتناول اقتضاء الحجود، واقتضاء العدم، وقالوا: إن كان الطلب جازما: فإن كان طلب الفعل فهو الإيجاب.

\_\_\_\_\_

 (١) الوسيط في اللغة ولسان العرب، وتاج العروس والمصياح المتير مادة: (جزم).

أوطلب الـترك فهـوالتحريم. وإن كان غير

جازم. فإن ترجح جانب الـوجـود فهو الندب، وإن ترجح جانب الترك فهو الكراهة.

ويقابله : التخيير .

وهـــو التســـويــة بين جانبي الفعل والترك من غير ترجيح لأحدهما. والثابت به الإباحة. <sup>(١)</sup>

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ العزم والقصد والنية :

لعزم هو القصد المؤكد يقال: عزمت على
 كذا عَزما وعُرزمة إذا أردت فعله،
 وصممت عليه. (1)

وفي الاصطلاح قال ابن عابدين: العزم اسم للإرادة المتقدمة على الفعل، فإذا اقترن بالفعل فهو القصد. وإن اقترن به مع دخوله تحت المنوي عليه فهو النية . (<sup>77</sup>)

### - الهم :

4 ـ الهم هو أول العزم على الفعل إذا أردته ولم
 تفعله .

وهـ وعقـد القلب على فعل شيء حير أوشر قبل أن يفعل <sup>(٤)</sup>

(٤) تعريفات الجرجاني ص٣٢٠ ، والمصباح المنير مادة : (همم).

جــ التعليق:

بالمسلمين . \$ - التعليق مصدر علّق بالتشديد تعليقا . يقال : علقت الشيء على غيره أي : جعلته معلقا عليه ، يوجد بوجوده ، وينعدم بعدمه ، وهو مقابل الجزم ، لأن الجزم قطع في الحال ، والتعليق مؤخر إلى وجود المعلق عليه أو عدم وجوده .

### د ـ الـتردد :

هـالـتردد هو: مصـدر تردد في الأمر ترددا أي لم
 يجزم به ولم يقطع . (١)

## الحكم التكليفي :

يختلف حكم الجزم باختلاف مواضعه على التفصيل الآتي:

٣- اتفق الفقهاء على أنه يجب الجزم بالنية ، لأنها شرط لانعقاد العبادات لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنها الأعهال بالنيات، (أ) والنية هي: الإرادة الجازمة القاطعة. وليست مطلق إرادة فيخل بها كل ماينافي الجزم ، من تردد أو تعليق، فإذا على نية العبادة بالمشيئة، فإن قصد التعليق أوأطلق بطلت لمنافاة ذلك لجزم النية. أما إذا قصد تبركا، فلا تبطل. ويضر التعليق بغير المشيئة مطلقا كحصول شيء، وإن لم يكن

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول ص٦، وشرح البدخشي ٣٢/١

<sup>(</sup>٢) محتار الصحاح والتعريفات للجرجاني مادة: (عزم).

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني ص ١٩٤، وحاشية ابن عابدين ٧٢/١

 <sup>(</sup>١) لسان العرب، وغنار الصحاح مواد: (علق، وردد).
 (٢) حديث: وإنها الأعمال بالنيات . . .

أخسرجه البخساري (الفتح ١/ ٩ ـ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٥١٥ ـ ط الحلي) من حديث عمر بن الحطاب.

متوقعا، وكذا التردد في النية، فلونوى ليلة الشلاشين من شعبان: صوم غد إن كان من رمضان، لم يصح صومه وإن كان من رمضان، لتردد النة. (1)

والتفصيل في مصطلح: (نية).

أمــا إذا حدث الــتردد في نيـة الخروج من العبـادة في أثنـاء العبـادة : فقـد قسم الشــافعية العبادة إلى أقسام أربعة :

### أ- الإسلام ، والصلاة :

لونوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة في السركعة الثانية، أو علق الحروج بشيء يوجد في الصلاة قطعًا بطلت صلاته في الحال، لأنه مأمور بهجزم النية في جميع صلاته وليس هذا بجازم. وكذا لوعلق الخروج عن الإسلام بشيء والعياذ بالله، فإنه يكفر. (")

والمراد بالتردد: أن يطرأ شك في أثناء العبادة يشاقض جَرَم النيبة التي ابتدأ بها عبادته. أما ما يجري في الفكر فلا تبطل به الصلاة، وقد يقع ذلسك في الإيهان بالله، فلا تأثير له، لحديث: وإن الله تجاوز لأمتى عها وسسوست أوحدثت به

(۱) ابن عابدين ۲۷۷/۱، وحاشية النسوقي ۱/ ۹۶ - ۱۵۵، وبسايسة المحتساج ۲/ ۴۷۷، والمني ۲/ ۶۲۲، وقلبويي ۱/ ۱۶۱، والجمسل على شرح المهيج ۲/ ۳۲۳، والمنتور في القواعد ۲۹۲

(٢) المجمسوع ٣/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ، والمغني ١/ ٤٦٦ ، والأشبساء والنظائر ص ٤ ، وكشاف القناع ١/ ٣١٦

أنفسها مالم تعمل به أو تكلم، . (١)

ب\_ الحج والعمرة:

٨- إن نوى الحروج من الحج أو العمرة، أو نوى
 قطعها لم ينقطعا بلا خلاف. لأنه لا يخرج منها
 بالإفساد، وهــذا متفق عليــه بين الفقهاء.
 والتفصيل في: (إحرام ف/١٣٨).

جــ الصوم، والاعتكاف:

٩- إذا جزم في أنسائها بنية الحروج منها ففي بطلانها وجهان للشافعية، والأصع منها وهو الظاهر من مذهب الحنابلة لا يبطلان، لأن الواقع يستحيل رفعه. والتفصيل في الموطن الأصلى لها.

وذهب المالكية إلى أن الصلاة والصوم والاعتكاف إن كان رفض النية في الأثناء بطلت العبادة قطعا، وعليه القضاء والكفارة في الصوم. وإن كان الرفض بعد تمام العبادة فأظهر القولين المرجمين وأقواهما أن العبادة لا ترتفض لأن الواقع يستحيل رفعه.

د ـ الوخسوء :

 إن نوى قطعه في أثناته لم يبطل ما مضى منه على أصح الوجهين للشافعية. أما عند الحنابلة فعليه الاستئناف إذ لم يصح مافعله.

(١) حديث: وإن الله تجاوز الأمتي عا وسسوست أو حدثت به
 أنفسها ما ... ، أخرجه البخاري (الفتح ١١١ - ٥٤٩ - ط
 السلفية)، ومسلم (١/ ١١٦ - ط الحلبي) من حديث أبي
 مريرة واللفظ للبخاري.

لكنه يحتاج إلى نية لما بقي، وإن نوى قطعه بعد الشافعية الفراغ منه لم يبطل على المذهب عند الشافعية كما لونوى قطع الصلاة، والصوم، والاعتكاف والحج بعد الفراغ منها عند الشافعية والحنابلة، أما الحنفية فلا يشترطون النية في الوضوء.

وذهب المالكية إلى أن رفض نية الوضوء والغسل إن كان بعسد الفراغ منهها فلا يضر الرفض ولا يعتبر من النواقض.

والتيمم يبطل بالرفض في الأثناء وبعده، لأنه طهارة ضعيفة، واستظهر بعضهم أنه كالوضوء (١) والتفصيل في مبحث: (الوضوء). صور مستثناة من اشتراط الجزم في النية لانعقاد العادة:

١١ ـ الأصل في العبادة: اشتراط جزم النية
 وعدم التردد فيها، أو التعليق في شيء كيا
 ذكرنا.

وقد استثنى الفقهاء من هذه القاعدة صورا تنعقم العبادة فيها مع التردد في النية، أو تعليقها، وأورد الشافعية من صور التردد:

 إذا اشتب عليه ماء وماء ورد فتوضأ بكل مرة صح وضوؤه، ويغتفر التردد في النية للضرورة.

(1) المجموع 77.471 ، والمغني 1/171 ، والنسوقي 40/1. 47 ، والشرح الصغير 1/62 ـ ط الحلبي ، ومتع الجليل 1/10

۲ - إذا تيقن أن عليــه صلاة من الخمس ولم يذكرها صلى الخمس وصحت صلاته. <sup>(۱)</sup> ۱۲ ـ ومن صور التعليق في العبادات :

في الطهـــارة : إن شك في الحـــدث فنـــوى الوضوء إن كان محدثا وإلا فتجديد صح . <sup>(1)</sup>

وفي الصلاة: شك في قصر إمامه فقال: إن قصر قصرت، وإلا أتمت، فبان قاصرا قصر. وإذا كانت عليه فائتة، وشك في أدائها فقال: أصلى عنها إن كانت وإلا فنافلة، فبانت

أنها عليه أجزأته.

وإذا اختلط مسلمون بكفار أو شهداء بغيرهم صلى على كل واحد بنية الصلاة عليه إن كان مسلما أو غير شهيد.

وفي الزكاة: إذا نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا، وإلا ففي الحاضر، فبان باقيا أجزأه عنه. أو تالفا أجزأه عن الحاضر. والتفصيل في مواطنها الاصلية.

وفي الحبح، كأن يقول مريد الإحرام: إن كان زيد محرما فقد أحرمت، فإن كان زيد محرما انعقد إحرامه.

وكـذا لو أحرم يوم الثلاثين من رمضان، وهو شاك فقــال: إن كان من رمضــان فإحـرامي:

(١) الأشباء والنظائر للسيوطي ص٤٦، والمنتور في القواعد
 (٢) الأشباء والنظائر للسيوطي ص٤٦، قليوبي ١/ ٤٥

عمرة، أو من شوال فحج، فكان شوالا كان إحرامه صحيحا. (١)

### الجزم بالصيغة في العقود:

١٣ ـ يختلف الجزم بالصيغة في العقود باختلاف العقد، وقد قسم الفقهاء العقود إلى مايلي: أ\_ما كان التأقيت ركنا فيه كالإجارة، والمدنة، والمدنة، فلا يكون إلا مؤقتا.

ب ماليس كذلك، ولا ينافيه التأقيت، كالقراض، يذكر فيه مدة يمنع بعدها من الشراء، وكالإذن المقيد بزمان، كالوكالة، ونحوها فلا يضره التأقيت.

جــ مالا يقبل التأقيت بحال: كالنكاح، والبيع، والوقف، فيجب فيه الجزم بالصيغة وعدم تأقيتها. (1)

والتفصيل في مواطنها.

وفي تعليق صيمغ العقود بشرط تفصيل وخلاف بين الفقهاء يرجع فيه إلى مصطلح: (تعليق، وعقد).

# جزيرة العرب

انظر: أرض العرب.

(١) المراجع السابقة، والمنثور في القواعد ٣/ ٢٩٢
 (٢) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٢٨٧

# جزية

التعريف :

١ ـ قال الجوهري: الجزية مايؤخذ من أهل المنمة، والجمع الجزى (بالكسر) مثل لحية ولحى. وهي عبارة عن المال الذي يعقد الذمة عليه للكتابي. وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله، وقال ابن منظور: الجزية أيضا خواج الأرض. (١) قال الله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾. (١)

وقال النووي: الجزية (بكسر الجيم) جمعها جزى (بالكسر) أيضا كقربة وقرب ونحوه، وهي مشتقة من الجزاء كأنها جزاء إسكاننا إياه في دارنا، وعصمتنا دمه وماله وعياله، وقيل: هي مشتقة من جزى يجزي إذا قضى. قال الله

(1) لسسان العرب، والمصباح المتير، والمطلع على أيواب المقتع ص 14 ط المكتب الإمسلامي ، وأسساس البلاخة ، وجامع البيان في تقسير القرآن - ٧/ ٧/ - دار المعرفة بيروت ، وزاد المسير في علم التفسير ٣/ ٤٢٠ ـ المكتب الإسلامي بيروت ـ ط 1971/

(٢) سورة التوية / ٢٩

تعالى: ﴿واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئاه (۱) أي لا تقضى . (۲)

وقال الخوارزمي: جزاء رؤ وس أهل الذمة جمع جزية وهو معرب: كزيت، وهو الخراج بالفارسية . (٣)

وقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء في تعريف الجزية اصطلاحا تبعا لاختلافهم في طبيعتها، وفي حكم فرضها على المغلوبين الذين فتحت أرضهم عنوة (أي قهرا لا صلحا).

فعرَّفها الحنفية والمالكية بأنها: واسم لما يؤخذ من أهل الذمة فهوعام يشمل كل جزية سواء أكمان موجبها القهر والغلبة وفتح الأرض عنوة، أو عقد الذمة الذي ينشأ بالتراضي..

وعرِّفها الحصني من الشافعية بأنها: ﴿ المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا، أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو لكفنا عن قتالهم، وعرَّفها الحنابلة بأنها: «مال يؤخذ منهم على وجمه الصغاركل عام بدلاعن قتلهم وإقامتهم بدارنا.

قال القليوبي: وتطلق أي الجزية على المال وعلى العقد وعليهما معاي. (١)

هذا ويطلق العلماء على الجهزيمة عدة مصطلحات وألفاظ منها:

### أ ـ خراج الرأس:

٢ \_ قال السرخسى : و إذا جعل الإمام قوما من الكفار أهل ذمة وضع الخراج على رؤوس الرجال، وعلى الأرضين بقدر الاحتمال، أما خراج الرؤوس فشابت بالكتاب والسنة: أما الكتاب فقول مسبحانه وتعالى: وحتى يعطوا الجنزية عن يدوهم صاغرون، (٢) وأما السنة فيا روي أن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر) . (۱۲)

وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة:

(١) الفتساوى الحنسلية ٢/ ٢٤٤ ـ دار إحيساء الستراث العسريي ببيروت، واللباب في شرح الكتاب ١٤٣/٤ ـ دار الحديث ببيروت، وعمسلة القبارى ١٥/ ٧٧ ـ دار الفكر بيبروت، وجواهر الإكليل شرح غتصر خليل ١/ ٢٦٦ \_ دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، وشرح منع الجليل ١/ ٧٥٦\_ مكتبة النجاح بلييسا وحناشية البجيرمي على شرح المنهج ٢٦٨/٤ ـ المكتبة الإسلامية بتركيا، كفاية الأخيار ٢/١٣٣ - دار المعرفة ببسيروت، المبدع في شرح المقشع ٣/ ٤٠٤ ـ المكتب الإسلامي بسيروت، وحاشية القليوبي ٢٢٨/٤، وكشاف القناع ٣/ ١١٧ \_ مطبعة النصر الحديثة بالرياض، والمغنى ٨/ ٤٩٥ ط الرياض.

(٢) سورة التوية / ٢٩ (٣) حليث: وأخذ الجزية من مجوس هجر، أخرجه البخاري

(١٧/٤ اط على صبيح) من حديث عبدالرحن بن عوف.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٤٨

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأسماء واللغمات ٣/ ٥١ ـ دار الكتب العلميمة ببيروت، وحاشية قليوبي على شرح المنهاج ٢٧٨/٢ -مطبعة عيسى الحلبي بالقساهرة، والمغني ٨/ ٤٩٥ ـ مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.

<sup>(</sup>٣) مضاتيح العلوم ص٣٩ ـ ٤٠ نشسر الطباعة المنيرية ـ مطبعة الشرق بالقاهرة، روح المعاني ١٠/ ٧٨ ـ دار إحياء التراث العربي ببيروت ـ مصور عن الطبعة المنيرية .

«الجزية هي الخراج المضروب على رؤ وس الكفار إذلالا وصغارا». (١)

#### ب- الجاليسة:

٣ - الجالية في اللغة: مأخوذة من الجلاء، فيقال: جلوت عن البلد جلاء إذا تحرجت. وتعلق الجاعة، ومنه قبل: لاهل وتعلق الجاعة، ومنه قبل: لاهل المنمة اللغين أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جزيرة العرب الجالية، وقد لزمهم هذا الاسم أينا حلّوا، ثم لزم كل من لزمته الجزية من أهل الكتاب بكل بلد، وإن لم يجلوا عن أوطانهم. ثم أطلقت والجالية، على الجدرية التي تؤخذ من أهل اللمة، فقيل استعمل فلان على الجالية.

أي على جزية أهل الذمة. وجمع الجالية الجوالي.<sup>(٢)</sup>

وقـد عرِّفهـا القلقشندي بأنها: ومايؤخذ من أهل الذمة عن الجزية المقررة على رقابهم في كل سنة.

وقد استخدم هذا اللفظ في الكتب القديمة،

(١) الأحكام السلطانية للهاوري ص١٤٦٠ مطبقة مصطفى الحلي بالقساهرة ط٣، والأحكام السلطانية لأي يعلى ص١٦٧٠ - مطبعة مصطفى الحلي بالقساهرة، والبسوط ١٧٧٠ - دار المصرفية بييروت، وأحكام أهل المفعة ٢٧٢١ - دار العمر للعلايين بيروت.

(٢) لسنان العرب، والمصباح المتير.

وفي الإيصــالات التي كانت تعطى لأهــل الذمة بعد دفع الجزية منذ عصر المياليك.

قال المقريزي: فأما الجزية فتعرف في زمننا بالجوالي، فإنها تستخرج سلفا وتمجيلا في غرة السنة، وكان يتحصل منها مال كثير فيا مضى. قال المقاضي الفاضل في متجددات: الذي انعقد عليه ارتفاع الجوالي لسنة سبع وشهانين وخمسهائة مائة ألف وثلاثون ألف دينار، وأما في وقتنا هذا، فإن الجوالي قلت جدا، لكثرة إظهار النصارى للإمسلام في الحوادث التي مرت بهم.

وقال ابن عابدين: تـسمى ـ أي الجزية ـ جالية . (١)

### جــ مال الجهاجم:

الجياجم جمع جمجمة: وهي عظم الرأس
 المشتمل على المدماغ، وريسا عبر بها عن
 الإنسان، فيقال: خذ من كل جمجمة درهما،
 كما يقال: خذ من كل رأس درهما. (1)

وقـد أطلق على الجـزية مال الجهاجم، لأنها تفرض على الرؤ وس.

قال ابن سعد في ترجمة عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>١) القلقسندي: صبح الأعشى ٩/٨٥ . نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي بالقاهرة، والحطط ١٩/١٠، رد للمحتار على الدر المختار ٤/ ١٩٥ . دار الفكر بيروت. (٢) لسان العرب، والمصباح المتير.

رضي الله عنه: «هوأول من مسح السواد وأرض الجبل، ووضع الخراج على الأرضين، والجزية على جماجم أهل الذمة فيها فتح من البلدانة. (١)

وقال الخوارزمي: ويسمى أي خراج الرأس \_ في بعض البلدان مال الجهاجم، وهي جمع جمجمة، وهي الرأس. (٢)

وجاء في خطط المقريزي عند الحديث عن خراج مصر: وأول من جبى خراج مصر في الإسلام عمروبن العاص رضي الله عنه، فكانت جبايته اثني عشر ألف ألف دينار بفریضة دینارین دینارین من کل رجل، ثم جبی عبدالله بن سعد . . . أربعة عشر ألف ألف دينار . . وهـذا الذي جباه عمروثم عبدالله هو من الجماجم خاصة دون الخراج». (٣)

# الألفاظ ذات الصلة بالجزية:

أ ـ الغنمة :

٥ - الغنيمة: اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة. (1)

ويمدخل فيها الأموال والأمسري من أهل الحرب إذا استرقوا.

(١) الطبقات الكبرى ٣/ ٢٨٢ ـ دار صادر بيروت.

(٢) مفاتيح العلوم ص ٤٠

(2) الخطط للمقريزي ١/ ٩٨

(٤) بدائع الصنائع ٩/ ٤٣٤٥ \_ مطبعة الإمام بالقاهرة.

فالغنيمة مباينة للجزية لأن الجزية تؤخذ من غير قتال، والغنيمة لا تكون إلا في القتال.

### **- الفيء** :

٦ - الفيء: كل ما صار للمسلمين من الكفار من قبل الرعب والخوف من غير أن يوجف عليه بخيل أو رجل (مشاة) \_ أي بغير قتال \_ ، ٠

والفيء ضربان: أحدهما: ما انجلوا عنه: أى هربوا عنه خوف من المسلمين، أوبذلوه للكف عنهم. والشاق: ما أخذ من غير خوف: كالجنزية والخراج الصلحى والعشور. فبين الفيء والجزية عموم وخصوص، فالفيء أعم من الجزية. <sup>(١)</sup>

### جـ الخسراج:

٧ ـ الخراج هو مايوضع على الأرض غير العشرية من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال، ووجمه الصلة بينمه وبمين الجزية أنهما يجبان على أهل الذمة، ويصرفان في مصارف الفيء.

ومن الفروق بينها: أن الجزية توضع على الرؤوس، أما الخراج فيوضع على الأرض، والجزية تسقط بالإسلام، أما الخراج فلا يسقط بالإسلام، ويبقى مع الإسلام والكفر. (٢)

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ٣/ ٩٢، ٩٣، وبداية المجتهد ١/ ٢٠٤ (٢) الأحكام السلطانية للهاوردي ص١٤٧، والأحكام السلطانية لأبي يملي ص١٥٣

#### د ـ العشـور:

٨ ـ العشور في الاصطلاح نوعان: أحدهما: عشور الزكاة وهي مايؤ خذ في زكاة الزروع والشار على مايعرف في بابه، والثاني: مايفرض على الكفار في أمواهم المعدة للتجارة إذا انتقلوا بها من بلد إلى بلد في دار الإسلام، وسميت بذلك لكون المأحوذ عشرا، أومضافا إلى العشر: كنصف العشر.

ووجه الصلة بينها وبين الجزية أن كلا منها يجب على أهل الذمة وأهل الحرب المتأمنين، ويصرف في مصارف الفيء. (1)

والفرق بين العشور والجزية أن الجزية على الرؤ وس وهي مقدار معلوم لا يتفاوت بحسب الشخص، والعشر على المال.

### تاريخ تشريع الجزية في الإسلام :

٩ ـ بعد أن تم فتح مكة في أواخر السنة الثامنة للهجــرة، ودخــل النـاس في دين الله أفـواجـا واستقـرت الجـزيرة العربية على دين الله تعالى أمر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم بمجاهدة أهــل الكتــاب من اليهـود والنصـارى في قولـه تمالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم

الآخر ولا يجرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من اللذين أوتوا الكتباب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون﴾(١) ولهذا جهز(٢) رسول الله ﷺ لقتال الروم ودعا المسلمين إلى ذلك، وندب الأعراب الذين يسكنون حول المدينة المنورة إلى قتالهم، فأوعبوا معه واجتمع من المقاتلة نحو ثلاثين ألفا، وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم. وخرج رسول الله ﷺ بمن معه يريد الشام في السنة التاسعة للهجرة، فبلغ تبوك ونزل بها، وأقام فيها نحواً من عشرين يوما، يبايع القبائل العربية على الإسلام، ويعقد المعاهدات مع القبائل الأخرى على الجزية إلى أن تم خضوع تلك المنطقة لحكم الإسلام. قال الطبري عند تفسير آية الجزية: ونزلت على رسول الله ﷺ في أمره بحرب الروم، فغزا رسول الله ﷺ بعد نزولها غزوة تبوك، ثم ذكر أن هذا القول مروى عن مجاهد بن جبر . (٣)

بهذه الأيـة تم تشـريـع الجزية، وقد اختلف

<sup>(</sup>۱) الفتـاوى الحشـلية ١٩٣/ ١٥، والكـافي لاين مبدالبر في فقه أهـل المدينة ـ ١/ ٤٥٠ ، مكتبة الرياض الحديثة يالرياض ـ ط ٢ - ١٤٠٠ هـ . والمفق ١٦/ ١٥٠

<sup>(</sup>١) سورة التوبة / 29

 <sup>(</sup>٢) حليث: وتجهيز رسول أله 鐵 لقال الروم ... ، أخرجه
 ابن إسحاق (سيرة ابن هشام ١٥٩/٤ ط مصطفى الحلبي)
 عن الزهري وغيره مرسلا. وأصله في الصحيحين

 <sup>(</sup>٣) جامع البيان في تفسير آي القرآن ١٠٧٧/، والمداية إلى
 يلوغ النهاية في علم ممان القرآن وتفسيره وأحكامه عطوطة الحزافة المامة بالرياض.

العلماء في وقت تشريعها تبعا لاختلافهم في وقت نزول الآية .

فذهب ابن القيم إلى أن الجزية لم تؤخذ من أحد من الكفار إلا بعد نزول آية سورة براءة في السنة الثامنة من الهجرة.

وذهب ابن كثير في تفسيره إلى أن آية الجزية نزلت في السنة التاسعة للهجرة، حيث قال عند تفسيره للآية: هذه الآية الكريمة أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا واستقامت جزيسرة العرب، أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين، وكان ذلك في سنة تسع . (1)

هذا ولم يأخذ رسول الله 養 جزية من أحد من الكفار قبل نزول آية الجزية، فلما نزلت أخذها من نصارى نجران، ويجوس هجر، ثم أخذها من أهل أيلة، وأذرح، وأهل أذرعات وغيرها من القبائل النصرانية التي تعيش في أطراف الجزيرة العربية. (7)

روى أبـوعبيد ـ بسنده ـ إلى ابن شهاب

 (١) زاد المساد في حدي خير العيساد ٨/٨ ـ دار إحيساء السرّات العربي بييروت، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣٤٧/٣ ـ دار للعرفة بييروت.

(۲) تيجران (بفتح النون وسكون الجيم وفتح الراء) : بلاة ملين مكة واليمن حلى تيمو سيع مراسل من مكة (تبليب الأسهاء واللفات للنووى ۲۳ (۱۷۲).

قال: وأول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى. (١)

وذكر ابن القيم في زاد العداد: لما نزلت آية الجزية أخذها ـ أي رسول الله على ـ من المجوس وأخذها من أهل الكتاب وأخذها من المسارى. (٢) ويقصد بجوس البحرين (٣) أو بجوس هجر. (٩)

روى البخاري - بسنده - إلى المسور بن غرصة قال: إن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤى، وكان شهد بدرا أخبره أن رسول الله 我 بعث أبا عبيدة إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضومي . (9)

وبعد أن أخذها ﷺ من نصاري نجران

 <sup>(</sup>١) حديث : و أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى، أخرجه أبو عبيد في الأموال (٤١ ط دار الفكر) مرسلا.

<sup>(</sup>٢) زاد الماد ٢/ ٨٨. (٣) كان المراد بالبحرين في ذلك المهد ما بين عيان إلى البصرة

<sup>)</sup> كان المزاد بعبيمزين في تنت العجد فا بين عيان إلى البصرة (معجم البلدان ليساقسوت ٢/ ٣٤٧، وتهسلنيب الأسسساء ٣/ ٣٧، واللسان ٢/ ٦٦.

 <sup>(</sup>٤) هجر ( يفتح الماه والجيم): اسم يلد بالبحرين، وتعتبر
هجر قاصلة البحرين، وقيل: قاحية البحرين كلها هجر.
 (معجم البلدان / ٣٩٣).

 <sup>(9)</sup> حديث: دكان رسول الله هو صالح أهل البحرين، وأمر
 عليهم الملاء الحضرميء. أخرجه البخاري (١١٧/٤ ط
 عيسى صبيح) من حديث المسور بن غرمة.

والنصرانية في تبوك في السنة التاسعة للهجرة فأخلف من أهل أيلة <sup>(١)</sup> حيث قدم ويوحنة بن رؤبة، على رسول الله ﷺ في تبوك، وصالحه على كل حالم (بالغ) بأرضه في السنة دينارا، واشترط عليهم قِرى من مربهم من المسلمين، وكتب لهم كتابا بأن يحفظوا ويمنعوا. (٢) وأخذها من أهل أذرح<sup>(٣)</sup> وأهل الجرباء<sup>(1)</sup> وأهل تبالة

وجرش، وأهل أذرعات<sup>(١)</sup> وأهل مقنا، <sup>(١)</sup> وكان ومجوس هجر أخذها من بعض القبائل اليهودية أهلها يهودا، فصالحهم رسول الله ﷺ على ربع غزولهم وثمارهم وما يصطادون عسلى العروك. (٣) وأخذها رسول الله ﷺ بعد ذلك من أهل اليمن، حيث أرسل معاذ بن جبل إليهم. فقال

معـاذ: ﴿بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا، . (1) وروى أبوعبيد كتباب الرمسول إلى أهل

اليمن حيث جاء فيه: ومن محمد إلى أهمل اليمن . . وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم،

<sup>(</sup>١) أيلة ( بفتح الحمزة وإسكان اليساء): بلدة مصروفة على ساحل البحر آخر الحجاز وأول الشام. وتعرف اليوم بالمقبة (معجم البلدان ٢٩٢/١، وتهذيب الأسهاء للنووي

<sup>(</sup>٢) حديث قدوم ويوحنة بن رؤية على رسول الله في تبوك . . . ع أخسرجه ابن اسحساق في السسيرة (٤/ ١٦٩ ط مصطفى الحلبي) وفي سنده انقطاع. وأخرجه ابن سعد في الطبقات (١/ ٢٩٠ ط دار بيروت) وفي سنده الواقدي وهو متكلم

وانظسر فتسوح البسلدان ص٧١ ـ دار الكتب العلميسة بيسروت، والطبقات ١/ ٢٩٠، الواقدي: المفازي-عالم الكتب ببيروت ٣/ ١٠٣١، الأموال لأبي عبيد ص٢٨٧، والأموال لابن زنجويه ٢/ ٤٦٣

<sup>(</sup>٣) أُذرح ( بفتح الحمزة وسكون الذال وضم الراء) : اسم بلا من أطراف الشام من نواحي البلقاء. (معجم البلدان

<sup>(</sup>٤) الجرياء: قرية من قرى أذرح في أطراف الشام (معجم البلدان ۲/۱۸)

<sup>(</sup>١) آذرعات ( بالفتح ثم السكون وكسر الراء) : بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعيان. (معجم البلدان

<sup>(</sup>٢) مقتا : قرية قرب أبلة . (معجم البلدان ٥/١٨٧) (٣) فتوح البلدان ص٧١، والطبقات ١/ ٢٩٠، والعروك:

الخشب الذي يصطادون عليه . وحديث : و قصالحهم رسول أله 強 على ربع غزولمم وشيارهم، أخرجه ابن سعد في الطبقات (١/ ٢٩٠ ط دار بيروت) وفي سنله الواقدي وهو متكلم فيه .

<sup>(</sup>٤) حديث : د بعثني رسول الله إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم ديتاراه. أخرجه ابو داود (٧/ ٢٣٤ ط عزت عبيد الدعاس)، والترمذي (٣/ ١١ ط مصطفى الحلبي). وقال: حديث حسن. والنسائي (٥/ ٢٦ ط دار البشائر) من حديث معاذ، والحساكم (٣٩٨/١ ط دار الكتساب العربي). وقال صحيح على شرط الشيخين.

ومن كان على يهوديت أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية، (١)

### الأدلة على مشروعية الجزية :

 ١٠ ـ ثبتت مشروعية الجزية بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرولا يجرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون». (٢)

فالآية تدل على مشروعية أخذ الجزية من أهـل الكتـاب الـذين وصفهم الله تعـالى بالصفات المذكورة فيها. ولهذا شرع الله مجاهدة الكافرين، ومقاتلتهم حتى يرجعوا عن تلك الصفات، ويدخلوا الدين الحق، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. (7)

وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة سبق بعضها.

رسول الله ﷺ إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال: واغزوا باسم الله. في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أوخلال. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول عن دارهم إلى دار المهاجرين. وأخرهم أنهم إن فعلوا ذلسك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب السلمين، يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، . (١)

ومنها ما روى مسلم وغيره عن بريدة. كان

فقوله: «فــإن هم أبوا فسلهم الجزية» يدل على مشروعية الجزية وإقرارها.

(۱) حديث : « اغزوا باسم الله . في سييل الله . قاتلوا من كفر يلف . . . » أخبرجه مسلم (١٣٥/٣٠ –١٣٥٨)» وأبو داود (١٣/ ٨٣ ط عزت عبيد المحاسر) والترمذي (١٦٧/٤ ط مصطفى الحلبي) من حديث بريدة .

 <sup>(</sup>١) أبو عبيد : الأموال ص٣١، ابن زنجويه: الأموال
 ١٢٨/١

وحديث: « من عمد إلى أهل اليمن.. وأنه من أسلم من يهودي أونمسراني...». أخرجه أبو عبيد في كتباب الأموال (٣٥ ط دار الفكر) مرسلا من عروة بن الزبير.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة/ ٢٩

<sup>(</sup>۲) تفسیر خوائب القرآن ورخائب الفرقان ـ علی حامش تفسیر الطیری ۲۲٬۲۰

١١ - أميا ما ورد من أحياديث تدل على أنيه لا يقبل من الكفار إلا الإسلام أو السيف: كحديث: وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالما فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه عملي الله. (١)

فقد ذهب الجمهور إلى أنها كانت في بداية الإسلام قبل نزول آية براءة، وسورة براءة من آخر مانزل من القرآن، قال أبوعبيد: ووإنها توجه هذه الأحاديث على أن رسول الله 鑫 إنيا قال ذلك في بدء الإسلام، وقبل أن تنزل سورة براءة، ويؤمر فيها بقبول الجزية في قوله تعالى : وحتى يعطوا الجرية عن يدوهم صاغرون﴾(٢)، وإنها نزل هذا في آخر الإسلام، وفيه أحاديث ، منها عن ابن عباس عن عشمان رضى الله عنها قال: وكانت براءة من آخر مانيز ل من القرآن، وقال مجاهد في آية الجزية نزلت حين أمر رسول الله ﷺ أصحابه بغزوة تبوك وقال: سمعت هشيم يقول: كانت تبوك آخر غزاة غزاها رسول الله 為. (٣)

وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز

أخذها في الجملة، وقد أحذها أبوبكر وعمر رضى الله عنهما وسائر الخلفاء دون إنكار من أحد من المسلمين فكان إجماعا. (١)

الحكمة من مشروعية الجزية :

١ ـ الجزية علامة خضوع وانقياد لحكم السلمن:

١٢ ـ قال ابن منظور: قولـه عز وجـل: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد﴾(١)

قيل: معناه عن ذل وعن اعتراف للمسلمين بأن أيديهم فوق أيديهم، وقيل عن يد: أي عن إنعام عليهم بذلك، لأن قبول الجزية وترك أنفسهم عليهم نعمة عليهم ويبدمن المعروف جزيسلة. وقسيل: عن يد أي عن قهر وذل واستسلام كما تقول: اليد في هذا لفلان أي الأمر النافذ لفلان. وروى عن عثمان البزى: عن يد قال: نقدا عن ظهر يد ليس بنسيئة. وقال أبوعبيدة: كل من أطاع لمن قهره فأعطاه عن غير طيبة نفسه، فقد أعطاها عن يد. . ، . (۳)

<sup>(</sup>١) حديث : وأمرت أن أقاتيل النياس حتى يقبولوا لا إليه إلا الله . . . و أخسر جسه مسلم (١/ ٥١ - ٥٧) ط عيسى الحلي. من حديث عمرين الخطاب.

<sup>(</sup>٢) سورة التوية / ٢٩

<sup>(</sup>٣) الأموال لأبي عبيد ص٢٨، ٢٩، الأموال لابن زنجويه

<sup>(</sup>١) المِعْنِي ٨/ ٩٠٤، والمسدع ٣/ ٤٠٥، وأحكام أهل السلمة ١/ ١ ، ومغنى للحساج ٤/ ٢٤٢ ، \_ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقياهرة ١٩٥٨ ، وكضاية الأخييار ٢/ ١٣٣ \_ دار المعرفة بيبروت. (٢) سورة التوبة/ ٢٩

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ١٠٠٧/٣، المفردات في غريب القرآن

وقد ذكر المسرون هذه المعاني عند تفسير قولد ذكر المساوري: وعن يد وعن يد إلى النسابوري: (عن يد) إن أريد بها يد المعلي فالمراد: عن يد مؤاتية غير متنعة، يقال أعطى بيده إذا انقاد وأصحب، أو المراد حتى يعطوها عن يد إلى يد نقدا غير نسيتة ولا مبعوثا على يد أحد. وإن أريد بها يد الأخذ فمعناه حتى يعطوها عن يد قاهرة مستولية أي بسببها، أو المراد عن إنعام عليهم، فإن قبول الجنوبة منهم بدلا عن أرواحهم نعمة عظيمة عليهم. (1)

وفسر الشافعي الصغار بإجراء حكم الإسلام عليهم حيث قال: سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام وما أشبه ما قالوا بها قالوا، لامتناعهم من الإسلام. فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا بها يجري عليهم منه، فعلى هذا المعنى يكون دفع الجزية من الكافرين والخضوع لسلطان المسلمين موجبا للصغار. (٢)

٢ ـ الجزية وسيلة لهداية أهل الذمة :

18 - قال القرافي: وإن قاعدة الجزية من باب التزام المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا وتوقع المصلحة، وذلك هوشأن القواعد الشرعية،

بيسانه: أن الكافر إذا قتل انسد عليه باب الإيان، وياب مقام سعادة الإيان، وتحتم عليه الكفر والخلود في النسار، وغضب السديسان، فشرع الله الجزية رجاء أن يسلم في مستقبل الأزمان، لاسيا باطلاعه على محاسن الإسلام. (1)

وتظهر هذه الحكمة في تشريع الجزية من جانبين:

الأول: الصغار الذي يلحق أهل الذمة عند دفع الجزية.

وقال إلكيا الهراسي في أحكام القرآن: وفكها يقتر ن بالزكاة المدح والإعظام والدعاء له، فيقتر ن بالجزية الذل والذم، ومتى أخذت على هذا السوجه كان أقرب إلى أن لا يثبتوا على الكفر لما يتداخلهم من الأنفة والعار، وما كان أقرب إلى الإقسارع عن الكفر فهو أصلح في الحكمة وأولى بوضع الشرع. (1)

والشاني: مايترتب على دفع الجزية من إقامة في دار الإسلام واطلاع على محاسنه.

وقال الحطاب ـ في بيان الحكمة ـ : الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم يحملهم -------

<sup>(</sup>١) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ١٠/ ٦٦.

 <sup>(</sup>۲) تشيير طراسب الطراق ووطلب الطراق (۲۰) تفسير ۱۲۰/۳۵، وزاد المسير ۱۲۰/۳۵، وأحكام القرآن للشافعي ۲/ ۳۱.

<sup>(</sup>١) الفروق للقرافي ٣/ ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) أحكما القرآن لألكيا الهراس ٤٣/٤ مطبعة حسان بالقاهرة ط1، وشرح الموطأ ١٣٨٣، وضاية المحتاج ٨/ ٨٠، حاشية البحيرمي، ٢٦٨/٤، مغني للحساج ٤/ ٢٤٧، نيل الأوطار ٨/ ٢٥.

على السدخسول في الإسسلام مع مافي مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام .(<sup>(1)</sup>

 ٣ ـ الجزية وسيلة للتخلص من الاستئصال والاضطهاد:

18 - الجزية نعمة عظمى تسدى لأهل الذمة، فهي تعصم أرواحهم وقمنع عنهم الاضطهاد، وقد أدرك هذه النعمة أهل الذمة الأوائل، فلها ردّ أبوعبيدة الجزية على أهل حص، لعدم استطاعت توفير الحياية لهم قالوا لولاته: من الظلم والغشم، فقد أقر أهل حمس بأن حكم المسلمين مع خلافهم لهم في السدين، أحب إليهم من حكم أبناء دينهم، وذلك لما ينطوي عليه ذلك الحكم من ظلم وجوو واضطهاد وعدم احترام للنفس الإنسانية. (")

فإذا قارنا بين الجزية بها انطوت عليه من صغار، وبين تلك الأعمال الوحشية التي يهارسها أهل العقائد مع المخالفين لهم في المعتقد، تكون الجزية نعمة مسداة إلى أهنل الذمة، ورحمة مهداة إليهم، وهمي تستلزم شكر الله تعالى، والاعتراف بالجميل للمسلمين.

الجسزيسة مورد مالي تستمسين به السدولة
 الإمسلامية في الإنفاق على المصالح العامة
 والحاجات الأساسية للمجتمع.

10 - تعتبر الجزية موردا ماليا من موارد الدولة الإسلامية، تنفق منه على المصالح العامة والحاجات الأساسية للمجتمع: كالدفاع عن البحد، وتصوير الأمن في المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي، والمرافق العامة: كبناء الملاوس والمساجد والجسور والطرق وغير ذلك. قال ابن العربي في بيان الحكمة من مشروعية الجزية: «في أخذها معونة للمسلمين ورزق حلال ساقه الله إليهم». (()

وجــاء في مغني المحتاج: وبل هي نوع إذلال لهم ومعونة لناء. <sup>(١)</sup>

وجباية المال ليست هي الهدف الأساسي من تشريع الجزية، وإنها الهدف الأساسي هو تحقيق خضوع أهسل المدمة إلى حكم المسلمين، والمعيش بين ظهرانيهم ليطلعوا على محاسن الإسلام وعدل المسلمين، فتكون هذه المحاسن بمثابة الأدلة المقتعة لهم على الإقلاع عن الكفر والمدخول في الإسلام، والمذي يؤيد ذلك أن الجزية تسقط عمن وجبت عليه بمجرد دخوله في

<sup>(</sup>۱) الحطاب ۲/ ۳۸۰، وشرح الموطأ ۲/ ۱۳۸

<sup>(</sup>٢) البلاذري: فتوح البلدان ص١٤٣.

 <sup>(</sup>١) ابن العربي: أحكام القرآن \_مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة
 (١) ٩٢٥/٢.

<sup>(</sup>٢) الشربيني الخطيب : مغني المحتاج ٢٤٧/٤.

الإسلام، وأن الحكومة الإسلامية لا تقدم على فرض الجزية على الأفراد إلا بعد تخييرهم بين الإسلام والجزية، وهي تفضل دخول أهل البلاد المفتوحة في الإسلام وإعفاءهم من الجزية على البقاء في الكفرودفع الجزية، لأنها دولة هداية لا جباية.

جاء في تاريخ الطبري عن زياد بن جزء الــزبيــدي قال: «كتب عمــر إلى عمــروبن العاص. . فاعرض على صاحب الإسكندرية أن يعطيك الجزية على أن تخير وا من في أيديكم من سبيهم بين الإسالام وبين دين قوم، فمن اختيار منهم الإسيلام فهومن المسلمين له مالهم وعليمه ما عليهم ، ومن اختمار دين قومه وضع عليه من الجزية مايوضع على أهل دينه، ثم قال: وفجمعنا مافي أيدينا من السبايا واجتمعت النصاري، فجعلنا نأتي بالرجل عن في أيدينا، ثم نخيره بين الإسلام وبين النصرانية، فإذا اختار الإسلام كبرنا تكبيرة هي أشد من تكبيرنا حين نفتح القرية، ثم نحوزه إلينا. وإذا اختار النصرانية نخرت النصارى ـ أي أخرجوا أصواتا من أنسوفهم - ثم حازوه إليهم ووضعنا عليه الجزية، وجزعنا من ذلك جزعا شديدا حتى كأنه رجل خرج منا إليهم . . فكان ذلك الدأب حتى فرغنا منهم، . (١)

(١) الطسبري : تاريسخ الأمم والملوك ـ ٢٧٧/ ـ دار الفكس يبروت ١٣٩٩ هـ .

أنواع الجزية :

قسم الفقهاء الجزية ـ باعتبادات يحتلفة ـ إلى أقسسام ، فقسم وهسا ـ باعتبساد رضسا المأخوذ منه وعدم دضاه ـ إلى صلحية وعنوية .

وقسموهما ـ باعتبار محلها: هل تكون على السرؤ وس أو على الأموال التي يكتسبها الذمي؟ إلى جزية رؤ وس وجزية عشرية .

وقسموها ـ باعتبار النظر إلى طبقات الناس وأوصسافهم وعسدم النظسر إليهسا ـ إلى جزيـة أشخاص، وجزية طبقات أو أوصاف.

### أولاً ـ الجزية الصلحية والعنوية :

١٦ - صرح بهذا التقسيم الحنفية والمسالكية ، (١) ولا يود هذا التقسيم عند الشافعية والحنابلة ، لأنهم يرون عدم وجوب الجزية على المغلوبين بدون رضاهم . (١)

فالجزية الصلحية: هي التي توضع على أهل الذمة بالتراضي والصلح. (٢)

<sup>(1)</sup> انظر: ابن رشد: بداية للجنهد 2011، الزيلمي: تبيين الحقائق 7777، وحاشية ابن عابدين 1972، لليماني: اللباب 127/2، الرغيناني: الهداية 7/109، ابن رشد: للقدمات 7/27، 770،

<sup>(2)</sup> الرملي : نباية للمحتاج 1/ 17، أبن قدامة : المفني 1/ 377 (2) الزيلمي : تبيين الحقائق 2/ 273، ابن مودود: الاختيار 2/ 187/

وعرفها العدوي بأنها: ما التزم كافرقبل الاستعلاء عليه أداء مقابل إيقائه في بلاد الإسلام<sup>(۱)</sup> ويمشل لهذا النوع بيا وقع من صلح النبي 養 المسل نجسران على ألفي حلة، (<sup>۲)</sup> وكذا ما وقع من صلح عمر رضي الله عنه الأهل بيت المقدس.

وأما الجزية العنوية: فهي التي توضع على أهل الجلاد المفتوحة عنوة بدون رضاهم، أهل البلاد المفتوحة عنوة بدون رضاهم، فيضعها الإمام على المغلوبين الذين أقرهم على أرضهم. <sup>(7)</sup> وقد عرفها ابن عرفه بأنها: ومالزم الكحافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه، ويمثل لهذا النوع بما فرضه عمر بن الخطاب على أهل الذمة في سواد العاق. (<sup>1)</sup>

الفرق بين الجزية الصلحية والجزية العنوية : ١٧ ـ تفتر ق الجزية الصلحية عن الجزية العنوية من عدة وجوه وهي :

١ ـ الجـزيـة الصلحية توضع على أهـل

(۱) حاشية العلوي على شرح الخرشي على مختصر خليل دار صادر بيروت ٣-١٤٣/

(۲) حديث: «صلح النبي ﷺ لأهل نجران على ألفي حلة».
 أخرجه ابن سعد في الطبقات (٢٨٨/١ ط دار بيروت)
 مرسلا.

(٣) الزيلمي : المرجع السابق، ابن مودود: المرجع السابق
 (٤) حاشية اللسوقي ٢٠١/٠٠.

الصلح من الكافرين الذين طلبوا باختيارهم ورضاهم من المسلمين المصالحة على الجزية. أما الجزية العنوية فهي التي تفرض على المغلويين بدون رضاهم.

 لجزية العنوية عددة المقدار عند بعض الفقهاء كما سنبين في مقدار الجزية. أما الجزية الصلحية فليس لها حدمعين وإنها تكون بحسب مايقع عليه الاتفاق.

٣ ـ الجزية العنوية يشترط لها شروط معينة كالعقبل والبلوغ والمذكورة أما الجزية الصلحية فلا يشترط لها هذه الشروط، فإذا صالح الإمام أهمل بلد على أن يعطوا الجزية عن أولادهم الصغار، وعن النساء جاز للإمام أخذها منهم.

\$ \_ الجزية العنوية تضرب على الأشخاص ولا تضرب على الأموال، أما الجزية الصلحية فيجوز أن تضرب على الأموال كها تضرب على الأشخاص، فيجوز ضربها على الماشية وأرباح لمهن الحرة وغير ذلك.

 الجزية العنوية تضرب على الأشخاص تفصيلا ولا تضرب عليهم إجمالا، أما الجزية الصلحية فيجوز ضربها على أهل الذمة إجمالا وتفصيلا، فيجوز ضربها على أهل بلد بمقدار معين يدفعونه عن أنفسهم كل سنة، كالصلح الذي وقع بين رسول الله 露وأهل نجران، فقد صالحهم على ألفي حلة في السنة.

ثانيا ـ جزية الرؤوس، والجزية على الأموال: قسم الفقهاء الجزية ـ باعتبار المحل الذي تجب فيه ـ إلى جزية رؤوس وجزية على الأموال.

افجزية الرؤوس توضع على الأشخاص:
 كدينار على كل شخص، ومن ذلك جزية أهل المين، حيث وضع الرسول 囊 على كل حالم
 دينارا. (1)

والجزية العشرية: ما يفرض على أهل الذهة في أموالهم: كالعشر أو نصف العشر ومن ذلك ماوقع من صلح رسول الله ﷺ لأهل ومقناه<sup>(٦)</sup> على ربع عروكهم (٣) وغزولهم وربع ثهارهم. (٤)

وكذا ما وقع من صلح عمر رضي الله عنه لنصارى بني تغلب على نصف عشر أموالهم، أو ضعف مايجب على المسلمين في أموالهم من الزكاة. (9)

..... (۱) حدیث: وحیث وضع الرسول 義 علی کل حالم .... ه سبق تخریجه ف/ ۹

فالجزية العشرية ـ بهذا الوصف ـ تدخل تحت الجسزية الصلحية التي تتم بالاتفاق بين الإمام أو نائبه وبين أهل الذمة ، فيجوز الصلح على جزء من أمسوالهم كها يجوز على أشخاصهم . ويرجع لمعرفة أحكامها إلى مصطلح: (عشر).

طبيعة الجزية :

19 - اختلف الفقهاء في حقيقة الجزية، هل هي عقوبة على الإصرار على الكفر، أم أنها عوض عن معوض، أم أنها صلة مالية وليست عوضا عن شيء؟

فلهب أبوحنيفة وبعض المالكية إلى أنها وجبت عقوية على الإصرار على الكفر، ولهذا لا تقبيل من المسلمي إذا بعث بها مع شخص آخر، بل يكلف أن يأتي بها بنفسه، فيعطي قائيا والقائض منه قاعد. (1)

واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾. (٢)

قال ابن عباس ـ في تفسير قوله: (عن يد) ـ يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها أحدا. (٢٠) فلابد

 <sup>(</sup>٣) العروك : جمع عرك. وهو ما يصطادون عليه من خشب.
 (٤) البلاذري : فتوح البلدان ص٧١٧

<sup>(0)</sup> أبوعبيد : الأموال ص20، 21، ابن رنجويه: الأموال 1/ 20، ابن رشد: بداية المجتهد 1/ 200

<sup>(</sup>۱) الحسادات ۲۹ ۲۱۰، فتسح القسدير ه ۲۹۲۰، الاختيار 1۳۹/۶، أحكام القرآن للجصاص ۲۰۱۳، المقلمات 1/ ۲۹۶، أحكام القرآن لابن العربي ۲۷ ۹۷۶ (۲) سورة التوية / ۲۹

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١١٥

من أداء الجزية وهوبحالة الذل والصغار عقوبة له على الإصرار على الكفر.

ولأن الجزية مشتقة من الجزاء، وهو إما أن يطلق على الشواب بسبب الطاعة، وإما أن يطلق على العقوبة بسبب المعصية. ولاشك في انتفاء الأول، لأن الكفر معصية وشر، وليس طاعة فيتعين الثاني للجزاء: وهو العقوبة بسبب الكفر. (1) قال ابن العربي: واستدل علماؤ نا على أنها عقومة بأنها وجبت بسبب الكفر وهو وجبت على من يستحق العقوبة، ولذلك وحبت على من يستحق العقوبة وهم البالغون العقلاء المقتلاء المقتلاء المقتلاء المقتلاء المقتلاء المقتلاء المقتلاء المقتلاء المقتلاء المقتلون. (1)

ولأن الواجب في حق الكفار ابتداء هو القتل عقوبة لهم على الكفر، فلها دفع عنهم القتل بعقد الذمة الذي يتضمن الجزية، صارت الجزية عقوبة بدل عقوبة القتل.

وذهب جمهور الفقهاء: إلى أن الجزية تجب على أهل الذمة عوضا عن معوض، ثم اختلفوا بعد ذلك في المعوض الذي تجب الجزية بدلا عده

فقال بعض فقهاء الحنفية: الجزية تجب عوضا عن النصرة: ويقصدون بذلك نصرة المقاتلة الذين يقومون بحياية دار الإسلام والدفاع عنها.

واستدلوا لذلك بأن النصرة تجب على جميع رعايا الدولة الإسلامية ومنهم أهل الذمة. فلسلمون يقومون بنصرة المقاتلة: إما بأنفسهم، وإما بأموالهم، فيخرجون معهم للجهاد في سبيل الله، قال تعالى: ﴿وِيا أَبِهَا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسول وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾. (1)

ولما فاتت النصرة من أهل اللمة بأنفسهم بسبب إصرارهم على الكفر، تعينت عليهم النصرة بالمال: وهي الجزية.

وقال الشافعية والخنابلة وبعض فقهاء الخنفية والمالكية: الجزية تجب بدلاعن العصمة أو حقن السدم، كما تجب عوضاعن سكنى دار الإسلام والإقامة فيها.

و فإذا كانت عوضا عن العصمة وحقن الدم تكون في معنى بدل الصلح عن دم العمد.

وإذا كانــت عوضــا عن الـــكــنـى في دار الإسلام والإقامة فيها، تكون في معنى بدل الإجارة .<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٢٩٦

<sup>(</sup>٢) أُحَكام القرآن لابن المربي ٢/ ٩٢٤

<sup>(</sup>١) سورة الصف / ١٠ \_ ١١

<sup>(</sup>٢) الكيال بن الحيام ٥/ ٢٩٧، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٩/ ٢٧٦، وروضة الطالبين ١٩٧٠، نباية المحتاج ٨/ ٨٨، ومنى المحتاج ٤/ ٢٤٣، وكفاية الأخيار=

واستدلوا على كونها بدلا عن العصمة أو حقن المدم بآية الجزية المتقدمة، فقد أباح الله تصالى دماء الكفار ثم حقنها بالجزية، فكانت الجزية عوضا عن حقن الدم.

واستدلوا على كونها عوضا عن سكنى الدار بأن الكفسارمع الإصسارا على الكفسروعسدم المخضوع لأحكام الإسلام بعقد اللمة لا يقرون في دارتساء ولا يصبرون من أعل تلك الدار إلا بعقد السنمة وأداء الجزية . فتكون الجزية بذلك بدلا عن سكنى دار الإسلام.

وقد رد ابن القيم هذا القول من وجوه كثيرة.
وذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أن الجزية
صلة مالية تجب على أهل الذمة، وليست بدلا
عن شيء، فهي ليست بدلا عن حقن السلم،
لأن قتل الكافر جزاء مستحق لحق الله تعالى،
فلا يجوز إسقاطه بعوض مالي أصلا كالحدود،
ولذا لا تجب على الفقير العاجز وتسقط بالموت
قبل الأداء. وهي ليست بدلا عن سكنى الدار،
لأن الذمي يسكن ملك نفسه. (1)

عقد الذمة : ولا يتقديما عقد الذمة الدولة: ...

٢٠ ـ يترتب على عقد الذمة لزوم الجزية أأهل
 الذمة

فعقد الذمة هو: الــتزام تقرير الكفار في دارنا وحمايتنا لهم، والذب عنهم بشرط بذل الجزية (١)

إجابة الكافر إلى عقد الذمة بالجزية:

٢١ ـ قال النووي: إذا طلبت طائفة عقد اللمة وكانت عن يجوز إقرارهم بدار الإسلام بالجزية وجبت إجابتهم مالم تخف غائلتهم، أي غدرهم بتمكيتهم من الإقامة في دار الإسلام، فلا يجوز عقدها لما فيه من الضرر علينا، وهومذهب الحنابلة واحتجوا يقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤ منون بالله ولا باليوم الآخر. . حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ أن فجعل إعطاء الحزية غاية لقتالهم فعتى بذلوها لم يجز قتالهم. ويقول النبي ﷺ: «فادعهم إلى أداء الجزية فإن

<sup>(</sup>١) الحراج ص١٩٢، والقتاوى المندية ٢ / ٩٧٤، والبدائع ٩٠٠/٣، والكنافي ٩٠٠/٣، والكنافي ١٩٠٠، مدسوقي ٢ / ٢٠٠، والكنافي ١/ ١٩٠، وكفانة اللمشقي ٢/ ١٩٠، والبرائ للشعران الشعران ١/ ١٨٠، كشاف القتاح ٢/ ١/١، كشاف القتاح ١/ ١/١، والمنقب الإنصاح لاين هبيرة ٢/ ١٩٠، والمنقب الأحد لاين الجوزي مر ٢٠٠، أحكام أهل اللمة ١/ ٩٩/(٢) ومورة التوية ٢٩/

<sup>= /</sup> ۱۳۳/ ، حاشية البحيرمي (٢٩٥/ ، المفني ٨/ ٥٤٥ . وكشساف القشاع ٣/ ١١٧ ، والحداثية ٢/ ١٦٠ ، والبسالتع ٢/ ٢٣٣٢ ، والمقدمات ٢/ ٣٩٥ (١) أحكام أهـل السلمة ١/ ٢٥٠ ، والبسوط ١٠ / ١٠٠ ، أحكام

۱) أحكام أهل النقمة ٢٠٥١، والمسوط ١٠٠/ ٨٠، أحكام القرآن ٢٠١/، وحاشية البجيرمي ٢٦٩/٤، وحاشية الحمل على شرح المابج ٢١٣/٥

أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. (١)

وفي كتـاب (البيان) وغيره للشافعية وجه أنها لا تجب إلا إذا رأى الإمام فيها مصلحة كما في الهدنة .(٢)

### ركنا عقد الذمة:

٧٧ ـ وركنا عقد الذمة: إيجاب وقبول: إيجاب من أهـل الـ ذمة، وصيعته إما لفظ صريح يدل عليه مثل لفظ العهد والعقد على أسس معينة، وأما فعـل يدل على قبـول الجزية، كأن يدخل حربي دار الإسلام بأمـان ويمكث فيهـا سنة، فيطلب منه إما أن يخرج أو يصبح ذميا.

وأما القبول فيكون من إمام المسلمين، أومن يشوب عشه، ولذا لوقبل عقد الذمة مسلم بغير إذن الإمام لم يصسح العقد، ويكون ذلك بمثابة عقد الأمان لا عقد الذمة، فيمنع ذلك المستأمن من القتل والأسر. (٣)

 ٢٣ - ويشترط في عقد الذمة التأبيد: فإن وقت الصلح لم يصبح العقد لأن عقد الذمة بالنسبة

لعصمــة الإنســـان في مالـــه ونفســه بديـل عن الإســـلام ، والإســـلام مؤبد ، فكذا بديله ، وهو عقد الذمة . وهذا شرط متفق عليه . (')

وعقد الذمة عقد مؤبد لا يملك المسلمون نقضه مادام الطرف الآخر ملتزما به، ويتقض من قبل أهل الذمة بأمور اختلف فيها، ولا ينتقض العهد بغير ذلك، لأن التزام الجزية باق، ويستطيع الحاكم أن يجبره على أدائها، وأما بقية المخالفات فهي معاص ارتكبوها، وهي دون الكفر، وقد أقررناهم عليه، فإ دونه أولى. (1)

فيرى المالكية والحنابلة أن العقد ينتقض بالامتناع عن أداء الجزية، أو بالاجتباع على قتال المسلمين، أو بالامتناع عن جريان أحكام الإسلام عليهم، أو سب النبي ﷺ، أو قتسل مسلم أو السزني بمسلمة، أو يؤلحاق الضرر بالمسلمين، واطلاع أهمل الحرب على عورات المسلمين وغير ذلك، وذلك لأن ارتكاب هذه الأمور يخالف مقتضى عقد الذمة.

ويسرى الشافعية أن العقد ينتقض بقتالهم لنا

 <sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٢٠٠/١ ٤٣٠، وجواهر الإكليل ١٩٩/١.
 الزرقماني على مختصر خليل ١٤٦/١، وروضة الطالبين
 ١٩٩/١٠ ومغني المحتاج ٢٤٣/٤، كشاف الفتاع ١٦٦/٢.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٩/ ٤٣٣٤ ، وفتح القدير ٥/ ٣٠٢\_ ٣٠٠، ونيين الحقائق ٣/ ٢٨١ \_ ٢٨٢

<sup>(</sup>۱) حليث : وفسادعهم إلى أداء الجسزيسة فإن . . . . ) سبق تخريجه بدأا المعنى ف/ ۱۰

<sup>(</sup>٢) الروضة ٢٠/ ٢٩٧، وكشاف القناع ٢/ ١١٦، والمغني ٨/ ٥٠٤

 <sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق ٢٧٦٧، والقوانين الفقهية ص١٤٥،
 حاشية الحرشي ٢/١٤٣، وروضة الطالين ١٠/٢٩٧،
 وكشاف القناع ٢/١١٦، والمغني ٨/٥٠٥

أو امتناعهم من إعطاء الجنرية، أومن جريان حكم الإسلام عليهم .

أما لوزنى الذمي بمسلمة أودل أهل الحرب على عورة للمسلمين، أوقتن مسلما عن دينه، أوطعسن في الإمسلام أو الـقسرآن، أو ذكس الرسول 義 بسوء فالأصح عند الشافعية أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض وإلا فلا ينتقض.

وينتقض عند الحنفية بأحد أمور ثلاثة: وهي أن يسلم السنمي، أويلحق بدار الحسوب، أو يغلب الذميون على موضع فيحاربوننا. (1)

### عل الجزية:

٧٤ - الجزية تفرض على رؤوس الكفار الذين يقيمون في دار الإسلام، ولا تؤخذ من المستأمن الذي يدخل دار الإسلام بعقد أمان مؤقت لقضاء غرض ثم يرجع، قال أبويوسف: إذا أطسال المستأمن المقسام في دار الإسلام فيؤمر بالخروج، فإن أقام بعد ذلك حولا وضعت عليه الجزية.

فمحل الجزية إذاً هم اللميون الذين يقيمون في دار الإسلام إقامة دائمة أوطويلة ، وكذلك المستأمنون الذين يقيمون في دار الإسلام أكثر

(۱) الكساني ٢٩٣١، جواهسر الإكليسل ٢٦٨/١ ـ ٢٢٩، والزرقماني على غتصر عليل ٢٤٦/١ ـ ١٤٤، والأحكام السلطانية ص ٢٥٠، والمنبي ٨٤/٢٥، وتبدأية المحتاج ٨٩/٨ ـ ٩٩، وحاشية الغلوبي ٤/٣٢، ٣٣

من سنة فتضرب عليهم الجزية، ويشترط في المنعي المذي يجوزله الإقامة بالجزية في دار الإسلام أن يكون من الطوائف التي يسمح لها بالإقامة في دار الإسلام، والتي تقبل منها الجزية (1)

### الطوائف التي تقبل منها الجزية :

٧٥ ـ اتفق الفقهاء على أن الجزية تقبل من أهل الكتاب والمجوس، واختلفوا في المشركين وعبدة الأوثان، كها اختلفوا في أوصاف أهل الكتاب والمجوس الذين تقبل منهم الجزية.

### أهل الكتساب:

٢٦ ـ اختلف العلماء في المراد بأهل الكتاب:

فذهب الحنفيــة إلى أن المراد بهم: كل من يؤمن بنبي ويقربكتاب، ويدخل في ذلك اليهود والنصــارى، ومن آمن بزبــورداود عليــه السلام وصحف إبــراهيـم عليــه الســلام، وذلــك لأنهم يعتقدون دينا سهاويا منزلا بكتاب.

وذهب جهور الفقهاء إلى أن المراد بهم: اليهود والنصارى بجميع فرقهم المختلفة دون غيرهم ممن لا يؤمن إلا بصحف إبراهيم وزبور داود.

<sup>(</sup>۱) الحراج ص١٩٨، والإختيار ١٩/ ٢٠١، وحاثية الحرشي على غتصسر خليسل ٣/ ١٤٤، وصنع الجليل ١٧٧/٠ الأحكسام السلطسانيـة للإوري ص١٤٢، والأحكسام السلطانية لأي يعلى ص١٥٣

واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿ وَأَن تقولوا إِنَا الْرِيْلُ الْكِتَابِ على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين ﴾ (() فالطائفتان اللتان أنزل عليها الكتباب من قبلنا هما اليهود والنصاري، كما قال ابن عباس، وبجاهد، وقتادة وغير هم من المفسرين. وأما صحف إبراهيم وداود فقد كانت حكم الكتب المشتملة على أحكام. قال الشهرستاني: أهسل الكتاب: الخارجون عن المللة الحنيفية، والشريعة الإسلامية، عمن يقول بشريعة وأحكام وحدود وأعلام . . . وما كان ينسزل على إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم السلام ما كان يسمى كتابا، بل صحفا. (())

أخذ الجزية من أهل الكتاب العرب:

٢٧ ـ اتفق الفقهاء على قبول الجنوية من أهل
 الكتباب العجم، واختلفوا في قبولها من أهل
 الكتاب العرب.

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية

(١) سورة الأنعام/ ١٥٦

والشافعية والحنابلة إلى قبول الجزية من أهل الكتاب العرب. (1) واستدلوا لذلك بإطلاق قوله تعالى: ﴿ قَاتَلُوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخرولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من اللذين أوتوا الكتباب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾. (1)

ولأن النبي ﷺ قبلها من أهـل الكتـاب العـرب، فقد أخذها من نصارى نجران، ويهود اليمن، وأكيدر دومة الجندل.

فقد روى أبوعبيد بسنده عن ابن شهاب قال: وأول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى<sup>(۱۲)</sup> وأهل نجران عرب من بني الحرث ابن كعب.

وقــد كتب رسول الله ﷺ إلى معاذـوهـو باليمن ـ أن يأخـذ من كل حالم دينـارا، أوعدله من المعافر، (<sup>()</sup> ولا يفنن يهودي عن يهوديته. (<sup>(°)</sup>

(۱) يدالع الصنائع ۱۹/ ۶۳۹، والمداية ۲/ ۱۲۰، وحاشية ابن عابسليين ۱۹۸۶، وبسدايت المجتهد ۲/۱۳۰، والمقدمات على هامش المدونة ۱/ ۱۰۰، وروشة الطالين ۱۰/ ۲۰۰، ومغني المحتساج ۶/ ۲۵۶، وكنساف القنساع ۲/ ۱۲۷، والمبدع ۲/ ۲۰۶، والمحلى ۱۳۲/۵۰

(٣) حليث: وأول من أعطى الجزية أهل . . . . ع سبق تخريجه ف/ ٩

(٥) حليث: وولا يفتن يهودي عن يهوديته، سبق تخريجه ف/ ٩

قال أبوعبيد: فقد قبل رسول الله ﷺ الجزية من أهل اليمن وهم عرب إذ كانوا أهل كتاب.

كما استدلوا بالإجماع قال ابن قدامة: وإن أسابكر وعمر رضي الله عنها قبلا الجزية من نصارى العرب وما أنكر عليها أحد. فكان ذلك إجماعا.

وقد ثبت بالقطع واليقين أن كشيرا من نصارى العرب ويهودهم كانوا في عصر الصحابة في بلاد الإسلام، ولا يجوز إقرارهم فيها بغير جزية، فنبت يقينا أنهم أخذوا الجزية منهم. (1) وذهب بعض العلماء إلى أن الجزية لا تقبل من أهل الكتاب العرب.

وقد نسب الطبري هذا المذهب إلى الحسن الصوى. (٢)

### المجــوس:

٧٨ ـ والمجوس هم عبدة النار القاتلون أن للعالم أصلين اثنين مدبرين، يقتسان الخير والشر، والنفع والضر، والصلاح والفساد، أحدهما النور، والآخر الظلمة. وفي الفارسية «يزدان» ووأهرمن». (7)

- (١) الأمسوال ص٤٠، والسنن الكبرى ٩/ ١٨٧، والتلخيص الحبير ٤/ ١٤٢، والمغني ٨/ ٤٩٩
- (٣) المغني ٨/ ٤٩٩، ومصالم السنن ٣/ ٣٦، وروح المساني
   ٧٩/١٠ والسنن الكبرى ١٨٨٨، واختلاف الفقهاء
  - (٣) الشهرستاني : الملل والنحل ١/ ٢٣٢

وقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ الجزية من المجوس.

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والخنابلة، إلى أن الجزية تقبل من المجوس سواء أكانوا عربا أم عجيا. (1) عجس هجر أو البحرين. روى ابن زنجويه بسنه - إلى الحسن بن محمد قال: «كتب رسول الش الله إلى الإسلام. فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليه المؤية، وأن لا يؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة، (1)

وروى مالـك في الموطأ أن عمربن الخطاب

(۱) يدائع الصنائع ۲/ ۶۳۹، وتبيين الحقائق ۲/ ۲۷۰ وحافية ابن والهفاية ۲/ ۱۱۰ وجمع الأمر ۱/ ۲۰۰ وحافية ابن عابدين ۲/ ۱۹۵ والخراج ص۲۹، واللونة ۲/ ۲۰ و والمقامسات على هامش المدونة ۱/ ۲۰۰ والمستق ۲/ ۲۷، وساية المصناح ۲/ ۸/ وحافية قلبوي ۲/ ۲۷، ومغني المحتاج ۲/ ۶۶ وكشاف القناع ۲/ ۱۱۷ والمدع ۲/ ۵۰۵، والمغني ۲/۹۸، والمحلی ۲/ ۱۱۷ والمدع ۲/ ۵۰۵، والمغني ۲۸۸۸، والمحلی

(۲) حديث: وكتب رمسول الله ﷺ إلى مجوس هجر .... و أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (۱۹۲۸ - ۷۰ ط المكتب الإسلامي والليقيقي (۱۹۲۸ - ط طر المسرف، وابن زنجويه في كتاب الأموال (۱۳۷۸ - ط مركز الملك فيصل) من حديث الحسن بن عصد قال: عقق كتاب الأموال: والحديث من مراسيل الحسن بن عمد بن علي وإسناده إليه صحيح .ا .ه.

ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبدالرحن بن عوف: أشهد أي لسمعت رسول الله ﷺ يقول: وسنوا بهم سنة أهل الكتابي. (1)

قال ابن عبدالبر: هذا من الكلام العام المذي أريد به الخاص، لأن المرادسنة أهل الكتماب في أخذ الجزية فقط، أي تؤخذ منهم الجزية، كما تؤخذ من أهل الكتاب، ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكع نساؤ هم. (")

وروى مالك في الموطأعن ابن شهاب وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخدها من مجوس فارس، وأن عشهان بن عفان أخدها من مجوس الربره. (٣)

وقد أجمع العلماء على أخذ الجزية من المجوس، وعمل به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ومن بعدهم من غير نكير ولا مخالف. وقد

(۱) حديث: وسنوا بهم سنة أمل الكتاب، أخرجه مالك في السوطا (۱/ ۲۷۸ مط خيسس الحليي) وابن أيي شيسة في منت فرند (۱/ ۱۸۹ مط خيست وليمةي والبيهقي (۱/ ۱۸۹ مط دار المصرفة) من حديث عبدالرحمن بن عوف. ولكت حديث متطع، لأنه من طريق عمد بن علي وهو كم يدوك عمر بن الحطاب.

(٢) فتح الباري ٧/ ٧٠، والجمامع الحكام القرآن ٨/ ١١١.
 وفيل الأوطار ٨/ ٦٤

 (٣) الموطأ مع شرح الزوقاق ٣/ ١٣٩، وأبوعبيد: الأموال ص02
 والسبر يسر: قوم من أحسل المضرب كالأحراب في القيسوة والنبلطة، والجمع برابرة وهو معرب.

نقل هذا الإجماع أكثر من واحد: منهم ابن المنذر وابن قدامة . (١)

وفعب ابن الماجشون المالكي إلى أن الجزية لا تؤخم لا إلا من أهمل الكتماب: من اليهمود والنصمارى، ولا تقبمل من المجوس، لقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله . . . الآية ﴾ (<sup>17)</sup>

فإن مفهــومهــا أن غير أهــل الكتــاب من المجوس وغيرهم لا يشاركونهم في حكم الأبه. (٢)

وذهب ابن وهب المالكي إلى أن الجزية لا تقبل من المجوس العرب، لأنه ليس في العرب مجوس إلا وجميعهم أسلم، فمن وجسد منهم بخلاف الإسلام فهو مرتد.

وقد نسب هذا المذهب أيضا إلى الحسن البصري. (<sup>1)</sup>

وينظر التفصيل في مصطلح: (مجوس).

قبول الجزية من الصابئة : ٣٠\_ذهب أبوحنيفة إلى أن الصابئة من أهل

> (١) المغني ٨/ ٤٩٨، والإجماع لاين المنذر ص٩٥ (٢) سورة التوية/ ٢٩

(٣) أحكَّام القرآن لاين العربي ٧/ ٩٧١، وشرح الـرّمذي ٧/ ٨٥، والقوانين الفقهة ص١٧٥

(ع) أحكما القرآن لاين المسري ٢/ ٩٧١، وشسرح سنن الترمذي ٧/ ٨٥، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ١١٠، وممالم السنن ٣/ ٣٧، والمغني ٨/ ٤٩٩، والطسبري: اختسلاف الفقهاء ص ٣٧، ٧

الكتــاب لأنهم يقرأون الـزبـور، ولا يعبـدون الكـواكب، ولكن يعظمـونهـا كتعظيم المسلمين الكعمة في استقبالها.

واست دل لذلك بقول أبي العالية، والربيع بن أنس، والسدي، وأبي الشعثاء، وجابر بن زيد والضحاك. فتؤخذ منهم الجزية كها تؤخذ من أهل الكتاب. (1)

وذهب الصاحبان من الحنفية إلى أنهم ليسوا أهـل كتـاب، لأنهم يعبـدون الكواكب، وعابد الكـواكب كعابد الوثن، فتؤخذ منهم الجزية إذا كانوا من العجم. (<sup>7)</sup>

وذهب المالكية إلى أنهم موحدون معتقدون تأثير النجوم، وأنها فعالة، فليسوا أهل كتاب، وتؤخذ منهم الجزية، لأنها تقبل من غير أهل الكتاب عند مالك. (٢)

وذهب الشافعي إلى أنه ينظر فيهم، فإن كانوا يوافقون أحد أهل الكتابين في تدينهم وكتابهم فهم منهم، وإن خالفوهم في ذلك فليسوا منهم، فتؤخذ منهم الجزية إذا أقر النصارى بأنهم منهم ولم يكفروهم، فإن كفروهم لم تؤخذ منهم الجزية. (4)

(۱) بدائسع الصنسائع ۹/ ۴۳۳ء، وفتح القسدير (۲۹۱، وحاشية ابن عابدين ۱۹۸/۶، ويجمع الأمير ۱/ ۲۷۰ (۲) الحراج ص۲۲۱، والمراجع السابقة.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١/ ٢٥٥

(٤) الأحكام السلطانية ص١٤٣، وروضة الطالبين ١٠ مار ٣٠٥، والغاية القصوى في دراية الفتوى ـ دار=.

وذهب أحمد في رواية إلى أنهم من النصارى، لأنهم يدينون بالإنجيل. واستدل لذلك بها روي عن ابن عباس. فتؤخذ منهم الجزية كالنصارى.

وذهب في روايت ثانية إلى أنهم من اليهود لأنهم يسبتون، واستدل لذلك بها روي عن عمر أنه قال: هم يسبتون. فتؤخذ منهم الجزية كها تؤخذ من اليهود. (1)

والتفصيل في: (صابئة).

أخذ الجزية من المشركين :

٣١ ـ اختلف الفقهاء في قبول الجزية من المشركين:

فذهب جهرور الفقهاء من الشافعية، والحنابلة في أظهر الروايتين عن أحمد وابن الماجشون من المالكية إلى أن الجزية لا تقبل من المشركين مطلقا، أي سواء أكانوا من العرب أو من العجم، ولا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن لم يسلموا قتلوا. (") واستدلوا لذلك بقوله تعالى:

<sup>=</sup> النصر للطباعة الإسلامية بالقاهرة ٢/ ٩٥٦، ومغني المحتاج ٤/ ٢٤٤/

<sup>(</sup>١) المغني ٨/ ٤٩٦، وكشاف الفناع ٣/ ١١٧، والمبدع ٣/ ١٠٠

 <sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ١٠- ٣٠٥، ومغي المحتلج ٤/ ٤٢٤.
 وكفياية الأخيار / ١٣٣/، والمبدع ٣/ ٤٠٥، وكشاف القتباع / ١١٨/، والمغني ٨/ ٥٠٠، والقسوانين القفهية ص ١٧٥، والمحلى // ٥٣٠.

﴿ قَـاتَلُوا الـذَينَ لا يؤمنونَ بالله . . . من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ . (١)

فالآية تقضي بجواز أخذ الجزية من أهل الكتاب خاصة ، ولا دلالة للفظ في حق غيرهم من المشركين .(1)

وروى البخاري - بسنده - إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله، (<sup>7)</sup>

فالحديث عام يقتضي عدم قبول الجزية من جميع الكفار، ولم يخصص من هذا العصوم إلا أهل الكتاب والمجوس فمن عداهم من الكفار يبقى على قضية العصوم، فلا تقبل الجزية من عبدة الأوثان سواء أكانوا عربا أم عجا ولأن المشركين من عبدة الأوثان لم يكن عندهم مقدمة (سابقة) من التوحيد والنبوة وشريعة الإسلام، فلا حرمة لمعتقدهم. (3)

وذهب الحنفية وسالك في رواية حكاها عنه ابن القساسم، وأخذ بها هو وأشهب وسحنون وكذا أحمد بن حنبل في رواية حكاها عنه الحسن ابن ثواب، ذهبوا إلى أن الجنزية تقبل من المشركين إلا مشركي العرب. (أ) واستدلوا لذلك بقالمه تعالى: ﴿ وَالتَّلُوا اللَّهُ وَحِدَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُولُولُولُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ

ولأن النبي ﷺ لم يأخذ الجزية من مشركي العرب.

روى عبدالرزاق من حديث الزهري أن النبي ﷺ صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان منهم من العرب. (<sup>1)</sup>

وقــال ابن جريـر الطـبري: دأجمعوا على أن رسول الله ﷺ أبى أخذ الجزية من عبدة الأوثان

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٩/ ٣٣٩، وتيبن الحقائق ٣٧/ ٢٠٠، وحاشية ابن عابلين ١٩٨/، وجمع الأبر ١٧٠/٠،

والمغني ٨/ ٥٠٠، والجسامسع لأحكسام القرآن ٨/ ١١٠، والمنتقى ٢/ ١٧٣

والمنت*عى ٢ /* ١٧٣ (٢) سورة التوية/ ٥

<sup>(</sup>٣) سورة التوية/ ه

<sup>(</sup>٤) ابن التركيان: الجوهر النقي على السنن الكبري ٩/ ١٨٧

<sup>(</sup>١) سورة التوبة / ٢٩

<sup>(</sup>١) سورة التوبة / 29

 <sup>(</sup>٣) أحكام الفرآن الألكيا الهراس ٤٠/٤
 (٣) حديث: وأمرت أن أقاتل الناس

من العرب، ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. (<sup>۱)</sup>

واستدلوا من المعقول:

بأن كفرهم قد تغلّظ، لأن النبي ﷺ نشأ بين أظهرهم، والقرآن نزل بلغتهم، فللعجزة في حقهم أظهر، لأنهم كانوا أعرف بمعانيه ووجوه الفصاحة فيه. وكل من تغلظ كفره لا يقبل منه إلا الإسلام، أو السيف لقوله تعالى: ﴿قَلَ للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أويسلمون ﴾(") أي تقاتلونهم إلى أن يسلموا. (")

وذهب مالك في قول وهسو الراجع عند المالكية ، والأوزاعي إلى أن الجزية تقبل من جميع الكثيرة ، والأوزاعي إلى أن الجزية تقبل من سواء أكمانوا من العجم ، وسواء أكمانوا وشيين . (<sup>4)</sup> واستدلوا لذلك بحديث بريدة قال : كان رسول الله الما أمر أميرا على جيش أو سرية ، أوصاء في خاصة نفسه بتقوى الله ... وقال: «اغزوا

باسم الله . . . وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، (١) وذكر من هذه الخصال الجزية .

قسوله ﷺ: وعدوك من المسركين، إما أن يكون خاصا بعبدة الأوثان ونحوهم من غير أهل الكتاب، وإما أن يكون عاما في جميع الكفار من أهل أكتاب وعبدة الأوثان. وعلى كل منها يحصل المقصود وهو قبول الجزية من عبدة الأوثان، لأنه لو اختص بغير أهل الكتاب من عبدة الأوثان، فأخديث يفيد قبول الجزية من عبدة الأوثان، وإذا كان عاما فيستفاد منه أيضا قبول الجزية من عبدة الأوثان، وإذا كان عاما فيستفاد منه أيضا قبول الجزية من عبدة الأوثان وأهل الكتاب.

واستدلوا لقبول الجزية من عبدة الأوثان بالقياس على أهل الكتاب والمجوس. ونقل عن مالك أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا مشركي قريش. وقد أخذ بهذا النقل كل من ابن رشد صاحب المقدمات، وابن الجهم من المالكة. (٢)

وقـد اختلف المالكيـة في تعليـل عدم أخـذ الجزية من مشركي قريش: فعلله ابن الجهم بأن ذلك إكرام لهم، لمكانهم من النبي ﷺ.

 <sup>(</sup>١) الأموال لأبي عبيد ص٤٣، واختلاف الفقهاء للطبري ص٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح/ ١٦

<sup>(</sup>٣) العشاية على الحسناية مع فتسع القسدير ٥/ ٢٩٧ ، وعجمع الزوائد ٥/ ٢٣٣ ، والأموال ص١٩٧

<sup>(</sup>٤) المسفونسة ٢/١ - ٤، والمنتقى ٢/١٧٣/، ومنسح الجليسل ١/ ٧٥٧، والجسامسع لأحكام القرآن ٨/ ١١٠، أحكام أهل اللمة ٢/١

<sup>(</sup>۱) حديث: واغزوا باسم ألله ... وإذا لقيت عدوك ... . ه سبق تخريمه فـ/ ۱۰ (۲) مواهب الجليسل ۳/ ۲۸۱، وبلفسة السسالـك ۲۳۲۲،

۱) مواهب الجليسل ۳/ ۳۸۱، ويلفسة المساليك ۱/ ۳۹۳، وجواهر الإكليل ۱/ ۲۹۳، والمقدمات على هامش المدونة ۱/ ۲۰۰، ويداية للجنهد ۱/ ۶۰۶

وعلله القرويون بأن قريشا أسلموا كلهم قبل تشريع الجزية، فلم يبق منهم أحد على الشرك، فمن وجد منهم بعد ذلك على الشرك فهو مرتد، فلا تؤخذ منه الجزية. (١)

أخذ الجزية من المرتدين : ٣٢ \_ اتفق الفقهاء على أنه لا تقبل الجزية من

المرتد عن الإسلام. (1)

الأماكن التي يقر الكافرون فيها بالجزية : ٣٣ \_ اتفق الفقهاء على جواز إقرار أهل الكتاب والمجوس بالجزية في أي مكان من دار الإسلام ماعدا جزيرة العرب: وهي من أقصى عدن أسن جنوبا إلى أطراف الشام شهالا، ومن جدة وما والاها من ساحل البحر غربا إلى ريف العراق شرقا . (٢) كما اتفقوا على عدم جواز إقرارهم في بلاد الحجازوهي : مكة والمدينة واليهامة ومخاليفها . (1)

(٢) العيني: حمسلة القساري ١٤/ ٢٦٤ ، والشوكساني: نيسل

الأوطَّار ٧/ ٢١٩ ، والبهوتي: كشباف القنباع ٣/ ١١٨ ،

(١) الكافي ١/ ٤٧٩ ، ومواهب الجليل ٣/ ٣٨١

والشيرازي: المثلب مع المجموع ١٩٨/١٨

(٣) فتح القدير ٥/ ٣٠١

(٤) تهذيب الأسياء واللغات ٣/ ٨٠

(١) فتسح القدير ٥/ ٣٠١، حاشية ابن عابدين ٢٠٣/٤، الفتساوي الحنسلية ٢/ ٧٤٧ ، مواهب الجليل ٣/ ٣٨١ ، منح الجليط ١٤٤/١، حاشية الخرشي ٢/ ١٤٤، بلغة السالك ١/٣٦٧، الزرقا*ن على ختصر خ*ليل ٢/ ١٤١ (٢) حديث : و أوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من

فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم جواز

إقرارهم بالجزية فيهاعدا بلاد الحجازمن جزيرة

العرب، لأنهم ممنوعون من السكني في جزيرة

واستحلوا لذلك بحديث ابن عباس

رضى الله عنهم قال: أوصى رسول الله ﷺ

عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة

العرب ، وأجيزوا الوفد بنحوما كنت أجيزهم ، ونسيت الثالثة . (٢) وقال يعقوب بن محمد سألت

المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب،

فقال: مكة والمدينة واليهامة واليمن ، وقال

فقوله ﷺ: وأخرجوا المشركين من جزيرة

العرب ، يدل على وجوب إخراج المشركين من

جزيرة العرب كلها . وهوعام في كل مشرك

سواء أكان وثنيا، أم يهوديا، أم نصرانيا، أم

واستدلوا كذلك أن عمربن عبد العزيز

قال : كان من آخر ما تكلم به رسول الله 鑫 أن

يعقوب : والعرج أول تهامة .

العرب كلها . <sup>(١)</sup>

جزيرة المرب؛ أخرجه البخاري (فتع الباري ٦/ ١٧٠ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٢٥٧ ـ ١٢٥٨ ط عيسى الحلبي). واختلفوا في إقرارهم بالجزية فيهاعدا بلاد الحجاز من جزيرة العرب كاليمن وغيرها .

<sup>- 174-</sup>

قال: وقاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، لا يبقين دينان بأرض السعرب ، وفي رواية عن ابسن شهاب أن رسول الله 義قال: و لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ، قال ابن شهاب : ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أناه الثاج واليقين أن رسول الله 義قال: و لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ، فأجلى يهود خير . (()

ويضول عائشة رضي الله عنها: وكان آخرما عهد به رسول الله ﷺ ألا ينزل بجزيرة العرب دينان<sub>ه .</sub> <sup>(7)</sup>

وبحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع إلا مسلم الله ( "").

وذهب الشافعية والحنابلة إلى إقرار من تقبل منهم الجنزية على السكنى في بلاد الإسلام فيها عدا الحجساز من جزيرة العرب ، فتجوز لهم سكنى اليمن وغيرها من جزيرة العرب مما لا يدخل في بلاد الحجاز. (1)

واستدلوا لذلك بقول أبي عبيدة: كان آخر ما تكلم به رسول الله ﷺ: أخرجوا يهود أهل الحجاز، وأهمل نجران من جزيرة العرب، واعلمسوا أن شوار النساس المذين اتخدفوا قبور أنبياتهم مساجد . (٣)

قالوا: فقوله ﷺ: وأخرجوا يهود أهل المجساز » يدل على أنه لا يجوز لن تقبل منه الجنرية سكنى الحجاز والإقامة فيه، كما لا يجوز للإمام أن يصالحهم على الإقامة فيه بجزية ، وإن فعل فلك كان الصلح فاسدا . والمراد بالحجاز - كما سبق - مكة والمدينة والبامة وغاليفها . وأما قوله ﷺ وأخرجوا أهل نجوان من جزيرة العرب ، فيحمل على أن بلادهم من جزيرة العرب ، فيحمل على أن بلادهم - وهى اليمن - من جزيرة العرب ، فأمر

 <sup>(</sup>١) حديث: و قاتسل الله اليهسود والتصاري اتخذوا . . . .
 أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٩٣ ط عيسى الحلبي) مرسلا.
 وأصله في الصحيحين بنحوه من حديث عائشة .

<sup>(</sup>٧) حديث: وكان آخر ما عهد به رسول ا 撤 對 لا يشزل بجزيرة العرب دينانه. رواه أحد (٦/ ٣٧٥ ط المبنية» وقال المؤمية: (رواه أحد والطبراني في الأوسط ورجال أحد رجال الصحيح غير ابن اسحاق وقد صرح بالساع وجمع الزوائد ٥/ ٣٣٥ ط القلمي).

 <sup>(</sup>٣) حديث: و لأخرجن الهدود والتصدارى من جزيسرة العرب، أخرجه مسلم (١٣٨٨/٣ ط عيسي الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب.

 <sup>(</sup>١) حاشية قليومي ٢٩٠٤، نهاية المحتاج، ٨/ ٨٥٠، اللغني
 ٨/ ٣٠٠، كشاف القناع ٣/ ٣٣٤، أحكام أهل اللمة لايز
 القيم ١٧٩٧١ - ١٨٥٠
 (٢) حديث: وأخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران...

النبي ﷺ بإخراجهم منها ، لأنهم نقضوا العهد الــذي أخـذه ﷺ عليهم ، وكـان قد صالحهم على ألا يحدثوا حدثا ، ولا يأكلوا الربا ، فأكلوا الرباء ونقضوا العهد، فأمر بإخراجهم من جزيرة العرب لهذا السبب، لا لكون جزيرة العرب لا تصلح لسكني أهل الذمة. (١)

وروى البيهقي في سننه عن ابن عمر أن عمر رضى الله عنه أجلى اليهود والنصاري من أرض الحجان (۲)

ولأنه لم ينقبل عن أحد من الخلفاء أنه أجلى من كان باليمن من أهل الذمة، فقد أجلاهم عمر من الحجاز وأقرهم باليمن. (٢)

شروط من تفرض عليهم الجزية :

٣٤ \_ اشترط الفقهاء لفرض الجزية على أهل النفسة عدة شروط منها: البلوغ، والعقل، والـذكـورة، والحرية، والمقدرة المالية، والسلامة من العاهات المزمنة.

وفيها يلى تفصيل القول في هذه الشروط.

أولا: البلوغ:

٣٥ \_ اتفق الفقهاء على أن الجزية لا تضرب

على صبيان أهل النمة . (١) قال ابن قدامة : لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور، وقال ابن المنذر، لا أعلم عن غيرهم خلافهم (٢) واستدلوا لهذا بقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله . . . ♦ (٣) آية الجزية .

فالمقاتلة مفاعلة من القتال تستدعي أهلية القتال من الجانبين، فلا تجب على من ليس أهـلا للقتـال، والصبيـان ليسوا من أهل القتال فلا تجب الجزية عليهم(1)

وبحديث معاذ السابق. حيث أمره النبي ﷺ أن يأخذ من كل حالم دينارا، أوعدله من المعافر.

والحالم : من بلغ الحلم بالاحتلام، أوغيره

(١) تبيسين الحقائق ٣/ ٢٧٨ ، بدائع الصنائع ٩/ ٤٣٣٠ ، المسداية ٢/ ١٦٠، الاختيار ٤/ ٣٨، الفتاوي المندية ٢/ ٢٤٤، الجوهرة النيرة ٢/ ٣٥١، حاشية ابن عابدين ١٩٨/٤ ، عِمم الأنهر ١/ ٦٧١ ، الحراج ص١٢٧ ، المنتقى ٢/ ١٧٦ ، المقسمات لابن رشد ٢/ ٣٩٧ ، حاشية الحرشي ٣/ ١٤٤، البداية لابن رشد ١/ ٤٠٤، القوانين الفقهية ص١٧٥ ، حاشية قليويي ٤/ ٢٧٨٩ ، الأم ٤/ ٢٧٩ ، رحمة الأمة ٢/ ١٨٢ ، المهذب مع المجموع ١٨/ ٢٢٧ ، كشاف القناع ٣/ ١١٩، أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/ ٤٢، المبدع ٣/ ٤٠٨)، المحلى ٧/ ٦٦٥ (٢) المغنى ٨/ ٥٠٧

<sup>(</sup>١) المهذب مع المجموع ٨/ ٢٦٧

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي ٢٠٧/٩

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٨/ ٩٠

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة / ٢٩

<sup>(</sup>٤) بدائم الصنائم ٩/ ٤٣٣٠

من علامات البلوغ، فمفهوم الحديث يدل على أن الجزية لا تجب على الصبيان.

وقسد كتب عمسررضي الله عنه إلى أمراء الأجنىاد أن يضربوا الجزية ولا يضربوها على النساء والصبيسان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى. (1)

قال أبوعبيد: في معنى ومن جرت عليه المسوسى و يعني من أنبت، وقسال في وجه الاستدلال به: هذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية، ومن لا تجب عليه، ألا ترى أنه إنها جعلها على الذكور المدركين دون الإناث والطفال، وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لولم يؤ دوها، وأسقطها عمن لا يستحق القتل وهم الذرية (1)

وقد مضت السنة على أن لا جزية على الصبيان، وعمل بذلك المسلمون. <sup>(7)</sup>

فقد صالح خالد بن الوليد أهل بصرى على أن يؤدوا عن كل حالم دينارا وجريب حنطة ، وصالح أبو على الخزية أو وصالح أبداء ، فجلا بعضهم وأقام بعضهم، فأمنهم ووضم على كل حالم منهم دينارا وجريبا.

ووضـع عمروين العـاص على أهـل مصر دينـارين دينـارين وأخـرج النسـاء والصبيـان<sup>(۱)</sup> ولأن الجــزيــة تؤ-حـذ لحقن الـدم ، والصبيــان دماؤ هم عقونة بدونها .<sup>(۱)</sup>

٣٦ - وإذا بلغ الصبي من أهل الذمة، فهل عتاج إلى استئناف عقد أم يكفي عقد أبيه؟ يعتاج إلى استئناف عقد أم يكفي عقد أبيه؟ والمنابلة والمسافعية في وجه إلى أنه يكفي عقد أبيه، لأن العقد الأول يتناول البالغين ومن سيلغ من أولادهم أبدا، وعلى هذا استمرت سنة رسول الله وسنة خلفائه في جميع الأعصار، ولم يفردوا كل من بلغ بعقد جديد. (7)

وذهب الشافعية في الوجه الصحيح عندهم إلى أن الصبي إذا بلغ يخير بين التـزام العقــد وبين أن يرد إلى مأمنه، فإن اختار اللمة عقدت له، وإن اختار اللحاق لمأمنه أجيب إليه. (1)

وإذا كان البلوغ في أول حول قومه وأهله أخذت منه الجزية في آخره معهم ، وإذا كانت في أثنائه أخذ منه في آخره بقسطه .

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان ص۱۲۰، ۱۵۶، ۲۲۰ (۲) المغنی ۸/ ۰۰۷

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابلين ٤/ ١٩٨، وجمع الأمير ١/ ٢٠١٠) وحساشية المساوقي ٢/ ٢٠١، والمقدمات لابن وشد ١/ ٣٩٧، وحساشية الحرشي ٣/ ١٤٤، والمغني ٥/ ١٠٥٠، وكشاف القتاع ٣/ ١٢١، وأحكام أمل اللمة ١/ ٥٤

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ١٠/ ٣٠٠، ومغني المحتاج ٤/ ٢٤٥

<sup>(1)</sup> الأمسوال لأي عيسد ص٥١، الأمسوال لابن زنجسويسه 1/ ١٥١، وقبال المحقق المدكتور شاكر فياض: إسناد ابن زنجويه صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) الأموال لأبي عبيد ص١٥ - ٥٣

<sup>(</sup>٣) الأموال لأبي عبيد ص٤٥

ثانيا: العقل:

٣٧ ـ نقـل ابن هبيرة وابن قدامة وابن المنذر اتفـاق الفقهاء على أن الجزية لا تؤخذ من مجانين أهل الذمة . (١)

وقال القرطبي : هذا إجماع ، لكن ابن رشد ذكر خلافا في المجنون، وذكره النووي نقلا عن البيان وجها ضعيفا للشافعية لأنه كالمريض والهرم. قال النووي: وليس بشيء. <sup>(٢)</sup>

ثالثا : الذكورة :

٣٨ - جمه ور الفقهاء على أن الجزية لا تضرب
 على نساء أهل الذمة. لما سبق من الأدلة. (١٣)

2/ ۲۲۷ ، وأحكام أمل اللمة لاين القيم 1 / ۲۶ ، ٤٧ (٢) الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١١٧ ، يداية المجتهد 1 / ٤٠٤ ، وروضة الطاليين ١٩ / ٢٩٩

(٣) بدائح الصنائع ٩/ ٣٤٠، وبيين الحقائق ١٩٨٧،
 والاختيار ١٩٨٤، والمداية ٢/ ٢٠، وحاشية
 ابن عابدين ١٩٨٨، والحراج لأي يوسف ص١٩٧،
 والقوانين الفقهية ص١٧٧،

رابعا : الحرية :

٣٩ جهه ورالفقهاء على أن الجنزية لا تؤخذ
 من عبيد أهمل الفمة، وسواء كان العبد علوكا
 لمسلم أوكافر. وقد نقل هذا الاتفاق ابن المنذر،
 وابن هبيرة وابن قدامة وابن رشد.

لأن الجزية شرعت بدلا عن القتل في حقهم، وعن النصرة في حقنا، والعبد محقون الدم بدون دفع الجزية. والعبد أيضا لا تلزمه النصرة، لأنه عاجز عنها، فإذا امتنع الأصل في حقه امتنع البدل، فلا تجب عليه الجزية. (1)

وذهب أحمد في رواية عنه إلى أن العبد إذا كان عملوكما لسيد كافر تؤخذ الجزية من سيده الكافسر، واستدل لذلك بها روي عن عمر

= "وروضة الطالين ٢٠٧/٠، ومغني المحتاج ٤/ ٢٥٥. ورحمة الأمة ١٨٣/٢، والميزان ٢/ ١٨٩، واحكام أهل السنعسة لابن القيم 1/ ٤٢، وكشساف القناع ٣/ ١١٩، والإنصاح ٢/٤٤، الخراج لابن آدم ص/٦٧

(1) تبيين الحقائق ٢٧٨/٢، الهنداية ٢٦/٢، وفتح القدير ٥٩٤/، والمقتسار ٢٩٧/١، والمقسلمات ٢٩٧/١، والمقسلمات ٢٩٧/١، والمقسلة المخرشي ٤/١٤، وبتح الجليل (١٩٥٧/، وبلغة السلك ١/١٣٠، وحاشية المسوقي ٢/١٠/، والمهنب مع المجموع ٢/١٢، والمهنب وكفاية الأخيار ٢/١٢، والمنهي ٨/١٥، وكشاف القتاح ٣/١٠، والأحكام السلطانية للفراه ص٤٥، وأحكام أصل السنعة لإبن القيم ١/٥٠. الإنصاح لابن مبيرة ٢/١٤، والمسران ٢/١٤، والمسران المشمران ٢/١٤، والميران للشمران ٢/١٤، والميران للشمران ٢/١٤، والميران للشمران ٢/١٤، والميران للشمران ٢/١٤، والميران الشمراء والميران الشمراء والميران الشمراء والميران الشمراء والميران الميراء الإبراء الميراء الميران ٢/١٤، والميران الميراء الميران ٢/١٤، والميران الميراء والميران ٢/١٤، والميران ٢/١٤، والإجماع لابن الميراء والميران ٢/١٥، والإجماع لابن الميراء والميراء الميراء والميران ٢/١٨، والإجماع لابن الميراء الميراء والميران ٢/١٥، والإجماع لابن الميراء والميران ٢/١٨، والإجماع لابن الميراء والميراء والميران ٢/١٨، والإجماع لابن الميراء والميراء والمير

رضي الله عنه أنه قال: ولا تشتر وارقيق أهل الذمة، ولا مما في أيديهم، لأنهم أهل خراج يبيع بعضهم بعضا، ولا يقرّن أحدكم بالصغار بعد أن أنقذه الله منه يد (1)

قال أحمد: أراد أن يوفر الجزية، لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه، والذمي يؤدي عنه وعن مملوكه خراج جاجهم. <sup>(1)</sup> ولأن الىعبد ذكر مكلف قوى مكتسب، فوجبت عليه الجزية كالحر. <sup>(1)</sup>

خامسا : المقدرة المالية :

 ٤٠ ـ اشترط بعض الفقهاء لوجوب الجزية على أهـل الذمة المقدرة المالية ، فلا تجب على الفقير العاجز عن العمل .

وقد اتفق الفقهاء على أن الجزية توضع على الفقير المعتمل: <sup>(4)</sup> وهو القادر على العمل. واختلفوا في الفقير غير المعتمل.

فذهب جهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في قول غير مشهور له إلى أن الجزية لا توضع على الفقير غير المعتمل، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله

(۱) السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ١٩٤٤ ، عبد الرزاق: المصنف 1/12 (۱) الإجاع لابن المفنر ص٩٥ ، والمفني ٨/ ١٥٠ ، أحكام أمل المنعة لابن القيم ١/ ٥٦ ، وكتاب الروايتين والوجهين ـ ١/ ٢٨٢ ، ٢٨٤ مكتبة المارف بالرياض ط1 ـ ٥ - ١٤٨ ـ

(٢) المغني ٨/ ١٠٥(٤) المعتمل : المتكسب.

نفسا إلا وسعها (() وجه الاستدلال من الآية أن الفقير العاجز عن الكسب ليس في وسعه أن يدفع الجزية، ومتى كان الأمر كذلك فلا يكلف بها . وقد وضع عصر بن الخطاب الجزية على رؤ وس الرجال على الغني ثهانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير المكتسب اثنى عشر درهما، (()

فقد فرضها عمر رضي الله عنه على طبقات ثلاث أدناها الفقير المعتمل، فدل بمفهومه على أن الجزية لا تجب على الفقير غير المعتمل. وقد كان ذلك بمحضر الصحابة رضوان الله عليهم، ولم ينكر عليه أحد، فهو إجماع . (7)

وقــالــوا إن الجــزية مال يجب بحلول الحول، فلا يلزم الفقير العاجز عن الكسب كالزكاة والدية . <sup>(1)</sup>

> (۱) سورة البقرة/ ۲۸٦ (۲) السنن الكبرى ۹/ ۱۹٦

(٣) يبيرنا الحقائق ٢ / ٢٧٠ المداية ٢ / ٢٠٠ نصح القدير (٣) يبيرنا الحقائق ٢ / ٢٠٤ المدايدي المندية ٢ / ٢٠٤ و / ٢٠٤ . المندية ٢ / ٢٠٤ و / ٢٠٤ الأمير ( / ٢٠٧ الموافيز الفقية ص ١٧٠ الحرائي ( / ٢٠٧ ) الفقية المراثي ٢ / ٢٠٠ الجليل ( / ٢٠٧ ) بلغة السالك ٢ / ٢٠٣ الفني ٢ / ٢٠٠ البدع مني فوى الأنهام عن الكتب الكتب الكتب إذ الأحكام مني فوى الأنهام عن الكتب الكتب الكتب إذ الأحكام ص ١٠٠ المحتاج منهي فوى الأنهام عن الكتب الكتب الكتب أكتب مني المحتاج ص من الكتب الكتب أكتب أخكام أهل المنهة ( / ٤٨ ) منهي المحتاج ص ١٠٠ المنتها أهل المنهة ( / ٤٨ ) منهي المحتاج ص ١٠٠ الكتب الكتب أكتب الكتب أختاء منهي المحتاج ص ١٠٠ الكتب الكتب أكتب الكتب أختاء منهي المحتاج ص ١٠٠ الكتب الكتب أللك المحتاج ص ١٠٠ الكتب الكتب أللك المحتاء ص ١٠٠ الكتب الكتب أللك المنه الكتب الكتب أللك المحتاء ص ١٠٠ الكتب الكتب الكتب الكتب الكتب أللك المنه المحتاء ص ١٠٠ الكتب الكت

١٤١/٤ . (٤) المغني ٨/ ٥٠٩، والمبسوط ١٩/٧، وفتح القدير ٥/ ٣٩٤.

وأن العاجز عن الأداء معذور شرعا فيها هو حق العباد، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُوعَسُوهُ فنظرة إلى ميسرة﴾ (1) ففي الجزية أولى.

وذهب السافعية وأبوثور إلى أن الجزية توضع على الفقير غير المعتمل، كما توضع على الفقير غير المعتمل، كما توضع على الفقير المعتمل، إلا أن غير المعتمل تكون دينا في ذمته حتى يوسر، فإذا أيسر طولب بها عليه من جزية. واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (٣) وعموم حديث معاذ السابق: وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراه. (٣)

ولأن الجزية بدل عن القتل، والسكنى في دار الإسلام، فلم يفارق المعذور فيها غيره، فتؤخذ من الفقير كها تؤخذ من الغني. <sup>(4)</sup>

سادسا: ألا يكون من الرهبان المنقطعين للعبادة في الصوامع:

٤١ ـ اتفق الفقهاء على أن الرهبان المخالطين
 للناس، والمشاركين لهم في الرأي والمشورة

والمكايد الحربية والفكرية تؤخذ منهم الجزية ، وهم أولى بها من عوامهم ، فإنهم رؤ وس الكفر ، وهم بمنزلة علماتهم .

واختلفوا في أخذ الجزية من الرهبان الذين انقطعوا للعبادة في الصوامع، ولم يخالطوا الناس في معايشهم ومساكتهم.

فذهب أبوحنيفة في رواية القدوري، ومالك، وأحمد في رواية، والشافعي في أحد قوليه إلى أن الجزية لا تفرض عليهم. وسوا، كانوا قادرين على العمل أم غير قادرين. لأن الرهبان لا يقتلون ولا يتعرض لهم، لما جاء في وصية أبي بكر الصديق ليزيد بن أبي سفيان حين وجهه إلى الشام: ولا تقتل صبيا ولا امرأة وستمرون على أقوام في الصوامغ احتبسوا أنفسهم فيها، فدعهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم، وستجدون أقواما فحصوا عن أوساط رؤوسهم فاضرب ما فحصوا عن بالسيف».

فإذا كان الراهب لا يقتل فه وعقون الدم بدون عقد الندمة، والجزية إنها وجبت لحقن الدم، فلم تجب عليه، كما لا تجب على الصبي والمرأة، ولأن الراهب من جملة الفقراء، لأنه إنها ترك له من المال اليسير. (1)

(۱) تبيين الحقائق ٢٧٨/٣، البدائع ٩/ ٤٣٣١، فتح القدير ٥/ ٢٩٥، حاشية ابن عابسدين ١٩٩/٤، =

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٨٠

 <sup>(</sup>۲) سورة التوبة/ ۲۹

<sup>(</sup>٣) حديث : و بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينسارا) . سبق تخريجه ف/ ٩

<sup>(\$)</sup> روضة الطـاليــين ٢٠٧/١٠، المهــنب مع المجموع ٢٣٢/١٨، الأحكام السلطانية ص١٤٥، مني المحتاج ٤/٢٤٦، نهلية للحتاج ٨/ ٨٥، رحمة الأمة ٢/ ١٨٠، الميزان للشعران ٢/ ١٨٥،

وذهب أبو حنيفة في رواية نقلها عنه محمد بن الحسن، وهو قول أبي يوسف وأحمد في رواية الله أن الجزيمة توضع على الرهبان إذا كانوا قادريس على السعمل. قال أبسو يوسف: والمترهبون الذين في الديارات إذا كان لهم يسار أخد منهم، وإن كانوا إنها هم مساكين يتصدق عليهم أهل اليسار منهم لم يؤخذ منهم، وكذلك أصل الصوامع إن كان لهم غنى ويسار، وإن كانوا قد صبر وا ماكسان لهم لمن ينفق على السيارات، ومن فيها من المترهبين والقوام أخذت الجزية منهم،

وقد استدل من قيد أخذ الجزية من الرهبان بالقدرة على العمل بأمرين :

الأول ـ أن المعتمل إذا ترك العمل تؤخذ منه الجزية، فكذلك الراهب القادر على العمل.

والشاني: أن الأرض الخراجية الصالحة للزراعة لا يسقط عنها الخراج بتعطيل المالك لها عن الزراعة، فكذلك الراهب القادر على العمل لا تسقط عنه الجزية إذا ترك العمل. هذا بالإضافة إلى الأدلة التي استدل بها

أصحاب المذهب الأول على عدم أخذ الجزية من السراهب، فقد استدل بها أصحاب هذا المذهب، وحملوها على البراهب غير المعتمل الذي يعيش على صدقات الموسوين. (١)

وذهب الشافعي في القول المعمول بـ عند الشافعية وأبوثور إلى أن الجزية تجب على السرهبان الذين ينقطعون للعبادة في الأديرة والصوامع، سواء أكانوا موسرين أوغير موسرين، قادرين على العمل أم غير قادرين. واستدالوا لذلك بعموم قوله تعالى: ﴿حتى يعطبوا الجزية عن يدوهم صاغرون (٢) فهو يشمل الرهبان القادرين على العمل وغير القادرين، الموسرين وغير الموسرين. وبعموم الأحاديث القاضية بأخذ الجزية من كل بالغ كحديث معاذ السابق: «أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، وحديث عمر السابق: وولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى،، وبها روى أبو عبيد وغيره عن عمر بن عبدالعزيز: وأنه فرض على رهبان الديارات على كل راهب دينارين.

<sup>=</sup> اللباب ١٤٥/٤، مجمع الأمر (١٧٧/، بداية المبتهد (٤/٤٠٤ حاشية السمسوقي ٢٠١/، الكساقي لابن عبسد السبر (١٩٧٨، المتقى ٢/ ٢٧١، مواهب الجليسل (٣٨/ محاشية الحسرشي ٣/ ١٤٢، مفي المحساج ٤/٢١، المضني ٨/ ١٥٠، كنساف القداع ٢/ ١٢٠، المدع ٣/ ١٤٠، الاختيارات جع البعلي ص ٣٩

<sup>(</sup>۱) تبیین الحضائق ۲۷۸/۳ ، الحدایة ۲۱/۲۱. فتیح القدیر م/۲۹۶ - ۲۹۵ ، بدانع الصنائع ۱/۲۳۱ ، الحزاج لأی یوسف ص۱۲۷ ، الوتاج المرصد علی حزائة کتاب الحزاج -۲/۱۰۹ ، الاحتیاز ۱۳۵۷.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة/ ٢٩

وأما المعقول فمن وجهين :

الأول: أن الجزية عوض عن حقن الدم، والراهب غير محقون الدم، فنجب عليه الجزية لحقن الدم.

والشاني : أن الجزية عـوض عن سـكنى دار الإسـلام، والـراهب كغيـره في الانتفاع بالدار، فلا تسقط عنه الجزية . ('')

سابعا: السلامة من العاهات المزمنة:

27 ـ إذا أصيب المطالب بالجزية بعاهة مزمنة . كالمرض، أو العمى ، أو الكبر المقعد عن العمل والقتال، فهل تؤخذ منه الجزية أم لا؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

فظاهر الرواية عند الخنفية ومذهب أحمد، والشافعي في أحد قوليه: إن الجزية لا تؤخذ من هؤ لاء ولو كانوا موسرين. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر﴾(؟)

ففحوى الآية يدل على أن الجزية تؤخذ عن كان منهم من أهـل القتـال، لاستحالة الحطاب بالأمر بقتال من ليس من أهل القتال، إذ القتال

(1) روضة الطالبين ٢٠٧/١٠، نياية للحتاج ٨/ ٨٥، الأم ١٨٦٦/٤ نالهالب مع للجموع ١٩٣٧/١٨، مغني المحتاج ١٤٦/٤، نهاية للحتاج ٨/ ٨٥، والأسوال الأبي عبيد ص٨٥، والأموال الابن زنجويه ١٦٣/١ (٢) سورة التوية / ٢٩

لا يكون إلا بين الشين، ومن يمكنه أداؤه من المحترفين، ولذلك لا تؤخذ الجزية بمن لم يكن من أهـل القتـال: كالأعمى والزمن والمفلوج والشيخ الكبير الفاني: سواء أكان موسرا أم غير موسر. ولأن الجزية تؤخذ بمن أبيح قتله من الحربين، وهؤلاء لا يقتلون. (1)

وذهب المالكية وأبويوسف من الحنفية إلى أن الخبرية تؤخذ من النرمني والعميان والشيوخ الكبار إذا كان لهم مال. (٢) واستدلوا لذلك بأن هؤلاء المصابين بالعاهات المزمنة أهل للقتال، إذ أنهم يقتلون إذا كانسوا ذوي رأي في الحسوب والقتال، فتجب عليهم الجزية، كما تجب على غيرهم.

ولأن الجـزيـة تجب على الفقــبر المعتمـل، ووجود المال عند هؤ لاء المصابين أكثر من القدرة على العمــل، فتجب عليهم الجـزيــة إذا كانــوا

<sup>(</sup>١) البدالسع ٢٩ / ٣٣٦، فتح القدير ه/ ٣٩٣، حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٠٠١، تجمع الأمير ١/ ١٧٧، الاختيار ٤/ ٢٠٠٨، أحكام أمل اللمة لابن القيم ١/ ٤٩، كشاف القتاع ٢/ ١١٠، الإنصاف ٤/ ٢٧٠ مغي المحتاج ٤/ ٢٤٠، وأحكام القرآن للجصاص ١٣/ ٨.

<sup>(</sup>۲) الكافي لابن عبد البر (۷۷) ، حالية الزرقاني على غنصر خليل (۱۹:۲/ الشرح الكبير على هامش حالية المسوقي ۲/۱/۲، منح الجليل (۷۵۷/ بلغة السالك ۱/۲۳۷/ الحراج الإسي يوسف ص۱۳۳۷ الصداية ۲/۱۲/ ، فتح القدير (۱۹۳/ ، الاختيار ۱۳۸/٤

كانوا ولا تجب عليهم إذا معسرين. (۱)

ويدل على ذلك مافي كتاب الصلح بين خالمد بن الوليد رضى الله عنه وأهل الحيرة: ووجعلت لهم أيها شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أوكان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم). (٢)

ومنذهب أبى ثور أن الجنزية تؤخذ من المصابين بالعاهات المزمنة، ولولم يكونوا موسرين. واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون﴾(٣) فهو يشمل الزمني والعميان والشيوخ الكبار. وبعموم الأحاديث القاضية بأخذ الجزية من كل حالم، كحديث معاذ السابق. الذي أمره فيه أن يأخذ من كل حالم دينارا، وحديث عمر بن الخطاب السابق: وولا يضر بوها إلا على من

جرت عليه الموسى»، واستدلوا من المعقول بأن الجزية عوض عن حقن الدم، وهؤ لاء كغرهم في الانتفاع بحقن الدم، فلا تسقط عنهم الجزية بتلك الإصابات، وأن الجزية عوض عن سكني دار الإسلام، وهؤ لاء كغيرهم في الانتفاع بالدار، فلا تسقط عنهم الجزية، كما أن الأجرة لا تسقط عن أصحاب الأعذار. (١)

## ضبط أسماء أهل الذمة وصفاتهم في ديوان:

27 ـ يستوفي العامل الجزية من أهل الذمة وفق ديوان يشتمل على أسائهم وصفاتهم وأحوالهم وما يجب على كل واحد منهم. قال الشرازي في المهذب: وويثبت الإمام عدد أهل الذمة وأسماءهم، ويحليهم بالصفات التي لا تتغير بالأيام فيقول: طويل، أوقصر، أوربعة، وأبيض، أو أسود، أو أسمر، أو أشقر، وأدعج العينين، أومقرون الحاجبين، أوأقني الأنف. ويكتب مايؤ خــذ من كل واحـد منهم، ويجعـل على كل طائفة عريفا، ليجمعهم عند أخذ الجزية، ويكتب من يدخل معهم في الجزية بالبلوغ، ومن يخرج منهم بالموت. (٢)

(١) الأم ٤/ ٢٧٩ ، روضة الطسالبين ١٠/ ٣٠٧ ، المهذب مع

<sup>(</sup>١) الاختيار ١٦٣/٤، الأموال لابن زنجويه ١٦٣/١ ـ ١٦٤ (٢) الخراج لأبي يوسف ١٤٤، والأموال لأبي عبيد ١/٦٦ ط

حجازی. (3) سورة التوية/ 29

المجموع ١٨/ ٢٣٢، نهاية المحتاج ٨/ ٨٥، مغني المحتاج

<sup>(</sup>٢) المهذب مع المجموع ١٨/ ١٣٦ ، كشاف القناع ٣/ ١٢٥

مقدار الجزية :

23 - اختلف الفقهاء في مقدار الجزية:

فذهب الحنفية إلى أن الجزية على ضربين: جزية توضع بالتراضي والصلح، وجزية يبتدىء الإمام وضعها على الكفار إذا فتح بلادهم عنوة.

فالضرب الأول: الجزية الصلحية ليس لها حد معين بل تتقدر بحسب مايقع عليه الاتفاق بين الإمام وأهل الذمة. (١)

واستدلموا لذلك باختلاف مقادير الجزية الصلحية من مجموعة إلى مجموعة أخرى.

فقد صالح النبي ﷺ أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والبقيسة في رجب يؤ دونها إلى المسلمين.

وأمر معاذا أن يأخذ من أهل اليمن من كل حالم دينارا، وعدله من المعافر.

وصالح عمر رضي الله عنه بني تغلب على أن يز دوا ضعف زكاة المسلمين. روى البيهقي عن عبادة بن النعان التغلبي في حديث طويل أن عمسر رضي الله عنم لما صالحهم \_ يعني نصارى بني تغلب على تضعيف الصدقة قالسوا: نحن عرب لا نؤدي مليؤدي العجم،

(۱) فتح القدير ٥/ ٢٨٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٦، الهداية ٢/ ١٥٩، الاختيار ٤/ ١٣٧، بدائع الصنائم ١/ ٤٣٣١.

ولكن خذ مناكها يأخسذ بعضكم من بعض ـ
يعنون الصدقة ـ فقال عمر رضي الله عنه: لا،
هذه فرض المسلمسين. قالوا: فزد ماشئت بهذا
الاسم، لا باسم الجزية، ففعل فتراضى هـ
وهـم على أن تضعف عليهم الصدقسة. وفي
بعض طرقه: وسموها ما شئتمه. (1)

والضرب الثاني: الجزية العنوية وهي مقدرة الأقعل والأكثر، فيضع على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما. واستدلوا لذلك بأن عصر بن الخطاب وضع في الجزية على رؤ وس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير اثنى عشر درهما. (٢)

قال الحنفية: وونصب المقادير بالرأي لا يكون، فعرفنا أن عمر اعتمد السياع من النبي ﷺ، فأخذنا به، (٢٥) وقد فعل عمر ذلك بمحضر من الصحابة.

واستدلوا بقياس الجزية على خراج الأرض،

 (١) نصب الراية ٢/ ٣٦٣، السنن الكبرى ٢/ ٢١٦، الحواج لأبي يوسف ص ٢٠٠، والأمسوال لأبي عيسد ص ٤٠. والأموال لابن زنجويه ١/ ١٣١.

(۲) نصب السرايسة ۳/ ٤٤٧، الأمسوال لأي عبيد ص٥٥،
 الأموال لابن زنجويه ۱/ ١٦٠، والسنن الكبرى ٩٦/٩.
 (٣) المبسوط ٧٠/١٠، البدائع ٩/ ٢٣٣٤

فقد جعل الخزاج على مقدار الطاقة، واختلف بحسب اختلاف الأرض وطاقتها الإنتاجية فوجب أن تكون الجزيسة على قدر الطاقة والإمكانا، فتختلف بحسب طاقسة الشخص والإمكاناته المالية.

وبأن الجزية إنها وجبت عوضا عن النصرة للمسلمين، والنصرة من المسلمين تتفاوت، فالفقير ينصر دار الإسلام راجلا، ومتوسط الحال ينصرها واجلا وراكبا، والموسرينصوها بالركوب بنفسه وإركاب غيره. فوجب أن تكون الجزية على قدر طاقة الشخص وإمكاناته المالية. (1)

واختلف الحنفية في المراد بالغني والمتوسط والفقير على خسة أقوال:

الأول: ما قاله بعضهم: من لم يملك نصابا تجب في مثله الزكاة على المسلمين، وهومائتا درهم فهوفقير. ومن ملك مائتي درهم فهومن الأواسط. ومن ملك أربعة آلاف درهم فصاعدا، فهومن الأغنياء، لما روي عن علي رضي الله عنه وعبدالله بن عمر رضي الله عنها أنها قالا: أربعة آلاف فها دونها نفقة، ومافوق ذلك كن:

والشاني : ما قالمه الكرخي : من لم يملك نصابا فهو فقير ، ومن ملك مائتي درهم إلى أقـل من

(١) العناية على المداية ٥/ ٢٩٠، أحكام القرآن للجصاص

٣/ ٩٧، فتح بالقدير ٥/ ٢٩٠.

عشـرة آلاف فهو من الأوساط، ومن ملك زيادة على عشرة آلاف فهو من الأغنياء.

والثالث: ماقاله بشربن غياث: من كان يملك قوته وقوت عياله وزيادة فهر موسر، وإن ملك بلا فضل فهوالوسط، ومن لم يكن له قدر الكفاية فهو الفقر المعتمل أو الكتسب.

والرابع: ماقاله أبويوسف في كتاب الخراج: والموسره: مثل الصير في، والبزاز، وصاحب الضيعة، والتاجر، والمعالج، والطبيب، وكل من كان منهم بيده صناعة وتجارة يحترف بها فيؤخذ من أهل كل صناعة وتجارة على قدر صناعتهم وتجارتهم ثمانية وأربعون درهما من الموسر، وأربعة وعشرون درهما من الوسط من احتملت صناعته ثمانية وأربعين أخذ منه ذلك، ومن احتملت أربعة وعشرين درهما أخذ ذلك منه، واثنا عشر درهما على العامل بيده: مثل الخياط والصباغ والإسكاف والخراز ومن أشبههم. (1)

والخامس: ما قاله أبرجعفر الطحاوي: إنه ينظر إلى عادة كل بلد في ذلك، فصاحب خسين ألفا ببلغ يعسد من المكشرين، وفي البصرة لا يعسد مكثرا. فهو يعتبر في كل بلدة عرفها، فمن عده الناس في بلدهم فقيراً، أووسطاً، أوغنياً فهو كذلك، وهدا هو المختار عند الحنفية، قال

الموصلي: ووالمختار أن ينظر في كل بلد إلى حال أهله، وما يعتبر ونه في ذلك، فإن عادة البلاد في ذلك مختلفة ي. (1)

٤٦ ـ وذهب المالكية إلى أن الجزية ضربان:
 صلحية، وعنوية:

فالضرب الأول: الجزيدة الصلحية: وهي التي عقدت مع الذين منعوا أنفسهم وأموالهم وبسلادهم من أن يستسولي عليها المسلمسون بالقتال، وهي تتقدر بحسب مايتفق عليه الطرفان. ولاحد لأقلها ولا أكثرها عند بعض المالكية، واستظهر ابن رشد أن الصلحي إن بذل القدر الذي على العنوي أنه يلزم الإمام أن يقبله منه، ويحرم على الإمام أن يقائله منه، ويحرم على الإمام أن يقائله.

والضرب الثاني: الجزية العنوية: وهي التي تضرض على أهمل البلاد المفتوحة عنوة، وتقدر بأربعة دنانير على أهمل الذهب، وأربعين درهما على أهمل الفضة، بلا زيادة ولا نقصان. ونحو هذا رواية عن أحمد فيهما أنهما على الغني ثمانية وأربعون درهما وعلى الموسط أربعة وعشرون، وعلى الفقير اثنا عشر، وهذه اختيار الحرقي، ويرجع إلى العرف من الغنى والفقر.

وقد استدلوا لذلك بها روى الإمام مالك عن

(١) فتح القدير ٥/ ٢٩١ ، الاختيار ٤/ ١٣٧ ، وحاشية ابن

عابدين ٤/ ١٩٧.

(1) القسواتين الفقهية ص(١٧٥ ، بداية المجتهد ٤٠٤ ، القسامات لابن رشد ١/ ٩٥٠ ، حاشية الخرشي ٣/ ١٤٥ ، الموطأ بلغة السالك ١٤٠١ ، الموطأ بلغة السالك ٢/ ٢٠١ ، الموطأ مع تتوير الحوالك ٢/ ٢٠٤ ، المناق ٢/ ٢٠٠ ، المناق ٢/ ٣٠٠ ، المناق السالك ٢٠٧ / ٣٠٠ .

نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنمانير، وعلى أهل السورق أرب عدين درهما، وصع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام. قال الباجي المراد بأرزاق المسلمين، والمراد بالضيافة ضيافة المجتاز من المسلمين، والمراد بالضيافة ضيافة المجتاز من المسلمين على أهل الذمة.

وهو يقتضي أنه قدرها بهذا المقدار وذلك لما رآه من الاجتهاد والنظر للمسلمين واحتيال أحوال أهل الجزية. (1) وأما أرزاق المسلمين والضيافة، فقد قال مالك: وأرى أن توضع عنهم اليوم الضيافة والأرزاق، لما حدث عليهم من الجوره، وذلك سدا للذريعة، ونقال المسوقي عن الباجي وأقره أنه إن انتفى الظلم فلا تسقط. (1)

٤٧ ـ وذهب الشافعية وهورواية يعقوب بن بخشان عن أحمد إلى أن أقل الجزية دينار ذهبي خالص، ولاحد لأكشرها، فلا يجوز للإمام المتراضي مع أهل الذمة على أقل من دينار في حالة القوة، وتجوز الزيادة على الدينار، بل تستحب الماكسة في الزيادة: بأن يطلب منهم

أكثر من دينار إن ظن إجابتهم إليها، أما إذا علم أوظن أنهم لا يجيبونه إلى تلك الريادة، فلا معنى للماكسة. وفي حالة الضعف يجوز للإمام التراضي مع أهل اللمة على أقل من الدينار. واستدلوا لذلك بحديث معاذ السابق: وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافري. فالحديث يدل على تقدير الجزية بالدينار من الذهب على كل حالم، وظاهر إطلاقه سواء أكان غنيا أم متوسطا أم فقيرا.

وقد أخذها النبي ﷺ من أهل وأيلة ، حيث قدم يوحنه بن رؤبة على رسول الله ﷺ في تبوك، وصالحه على كل حالم بأرضه في السنة دينارا، واشترط عليهم قرى من مر بهم من المسلمين.

وقد أخذ رسول الله ﷺ من أهل نجران ألفي حلة نصفها في صفر والبقية في رجب.

قال الشافعي: سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الخدان من المسلمين ومن أهل المذه من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد دينار. (1)

وروى الشافعي عن إسراهيم بن محمد عن أبي الحويرث وأن النبي ﷺ ضرب على نصراني

الأثرم -: أن المرجع في الجزية إلى الإمام، فله أن يزيد وينقص على قدر طاقة أهل الذهة، وعلى مايراه. وهذا هو المذهب كها قال المرداوي في الإنصاف، وقال الخلال: العمل في قول أبي عبدالله على مارواه الجاعاة بأنه لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص على مارواه أصحابه

بمكة ، يقال له ومسوهب دينارا كل سنة »

واستدلوا لجواز عقدها مع أهل الذمة على أقل

من دينار في حالة الضعف بأن من القواعد

المقررة شرعا: وإن تصرف الإمام على الرعية

منوط بالمصلحة، فإذا كان في عقد الذمة على

أقل من دينار مصلحة ظاهرة وجب المصبر

٤٨ \_ وفي رواية عن الإمام أحمد \_ نقلها عنه

عنه في عشرة مواضع، فاستقر قوله على ذلك. وهذا قول الشوري وأبي عبيد. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾. (٣)

فلفظ الجزية في الآية مطلق غير مقيد بقليل

<sup>(</sup>١) الأم ٤/ ١٧٩، السنن الكبرى ٩/ ١٩٥، الحراج لابن آدم ص٧٢، المتور في القواعد 1/ ٣٠٩.

وحسديث: د أن التي ∰ ضرب على نصراني بعكة يقال ..... أخرجه البيهتي (٩/ ١٩٥ ط دار المرفة) من طريق أي الحويرت معاوية بن عبدالرجن وهو صدوق سيء الحفظ (التقريب ص٢٥١ ط دار الرشيد) وقد أرسله.

<sup>(</sup>٢) سورة التوية/ ٢٩

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ١٠/ ٣١١، الغابة القصوى ٢/ ٥٩٠، حاشية قليوبي ٢/ ٣٣٠، نهاية المحتاج ٨/ ٨- ٨٨، مغني المحتاج ٢٤/ ٢٤٠، الأحكام السلطانية ص ١٤٤، المهذب مع المجموع ٢١/ ٢١/، حاشية البجيرمي ٢٧٢/، سبل السلام ٢٩/٤، الأم ٢/ ١٧٩.

أو كثير، فينبغي أن يبقى على إطلاقه، غير أن الإمام لما كان ولي أمر المسلمين جازله أن يعقد مع أهسل السلمة عقدا على الجزية بها يجقق مصلحة المسلمين، لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

ولأن النبي 義: المرمعاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا، وصالح أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر والباقي في رجب.

وجعل عمر بن الخطاب الجزية على ثلاث طبقـات على الغني ثهانية وأربعين درهما، وعلى المنـوسط أربعـة وعشـرين درهما، وعلى الفقير اثنى عشر درهما، وصالح بني تغلب على ضعف ما على المسلمين من الزكاة.

فه ذا الاختسلاف يدل على أنها إلى رأى الإمام، لولا ذلك لكانت على قدر واحد في جميع هذه المواضع ولم يجزأن تختلف. ويؤيد ذلك ماروى البخاري عن ابن عيينة عن أبي نجيع قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من أجل السار. (1)

ولأن المال المأخوذ على الأمان ضربان: هدنة وجـــزيــة، فلما كان المأخــوذ هدنــة إلى اجتهــاد الحاكم، فكذلك المأخوذ جزية.

ولأن الجزية عوض، فلم تتقدر بمقدار واحد في جميع المواضع كالأجرة . <sup>(١)</sup>

استيفاء الجزية :

وقت استيفاء الجزية :

إلى اتفق الفقهاء على أن الجزية لا تؤخذ من السنمي إلا مرة واحمدة في السنة ولا تتكرر. والسنة المعتبرة شرعاهي السنة الفعرية، لأنها هي المرادة شرعا عند الإطلاق، أما إذا عين الإمام كونها شمسية أو قمرية فيجب اتباع ماعينه.

وقت وجوب الجزية :

و - اتفق الفقهاء على أن وقت وجوب الالتزام بالجرية عقب عقد الذمة مباشرة، إلا أن الشافعية قالوا: تجب بالعقد وجوبا غير مستقر وتستقر بانقضاء الزمن كالأجرة، فكلما مضت مدة من الحول استقر قسطها من جزية الحول، حتى تستقر جزية الحول كله بانقضائه، لأن الجزية عوض عن منفعة حقن الدم، فتجب بالعقد وجوبا غير مستقر، وتستقر بعضي المدة شيئا فشيئا كالأجرة. (7)

(1) المفني ٥٠٢/ م. مخسساف القصاع ٢/ ١٧١ ، أحكام أصل الذمة لابن القيم ١/ ٢٧ ، المدع ٣/ ٤١١ ، المذهب الأحمد ص ٢٠٠ ، الإنمساف ٤/ ٢٧٧ ، كتاب الروايتين والوجهين ٢/ ٣٨٣ ، الأموال لأي عبيد ص٥٧٥ .

(٢) البيدائي ٩/ ٤٣٣٠، القوانين الفقهية ص١٧٥، جواهر
 الإكليل ١/ ٢٦٦، نهاية المحتاج ٨/ ٨٧، المغنى ٨/ ٠٠٠

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٢٢/٤.

 ٥١ ـ واختلف الفقهاء في وقت وجوب أداء الجزية:

فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن وقت وجوب الأداء آخر الحول. (1) واستدلوا لذلك بها وقع من النبي في الجزية، فقد ضربها على أهل الذمة والمجوس بعمد نزول آية الجزية، ولم يطالبهم بأدائها في الحسال، بل كان يبعث رسله وسعساته في آخر الحوال لجانتها.

روى السبخاري عن عمرو بن عوف الانصاري أن رسول الله تله بعث أبا عبيدة بن المحراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله تله هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضومي . (7)

وتـدل سيرة الخلفاء والأصراء بعد النبي ﷺ على أنهم كانوا يبعثون الجباة في آخر العام لجباية

(1) يداية المبتهد 1/0-2، القدمات لاين رشد 1/0/1، التنقى ٢/ ٢/١ ، حاشية الخرشي ٣/ ١٤٥، منح الجليل (/ ٨٥٨ ، المه نب مع المجموع ٨/ ٢١٨ / رحمة الأمة // ١٨١ ، المسيران ٢/ ١٨٥ ، الإنصساح ٢/ ٢٤٩ ، المنه // ٥٤٠ ، المبدع ٣/ ١٤٠ ، المستمب الأحد من ٢٠٠ أخت أحك أم المائية المناح ١٣٤ ، كشاف الفتاح // ٢٤١ ، الإنصاف ٤/ ٢٩٧ ،

(۲) حديث: ديمت أبا عيدة بن الجراح إلى البحرين....
 أخرجه البخاري (٦/ ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ط السلفية) من حديث عمر بن عوف.

الجزية. فبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أباهريوة إلى البحرين، فقدم بيال كثير. (1) ولأن الجزية حق مالي يتكوربتكور الحول، فوجب بآخره كالزكاة.

ولأن الجُسزيــة تؤخــذ جزاء على تأمـينهم وإقـرارهم على دينهم، فلا تجوز المطـالبة بها إلا بعد أن يتحقق لهم ذلك في طول السنة.

ولأن الجزية عوض عن سكنى الدار فوجب أن تؤخذ بعد استيفاء المنفعة وإنقضاء المدة. <sup>(٢)</sup>

وذهب الحنفية إلى أن وقت وجوب الأداء في أول السنة، فتجب وجوبا موسعا كالصلاة، وللإمام المطالبة بها بعد عقد الذمة. <sup>(77</sup>

واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون﴾. (٤)

فجعل إعطاء الجزية غاية لرفع القتال عنهم، لأن غايـة هذا حقيقـة اللفـظ، والمفهـوم من ظاهره، ألا ترى أن قوله: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (ق وقد حظر إباحة قربهن إلا بعد وجود

 <sup>(</sup>١) الأسوال لأبي عيه ٣٨١، الأموال لابن زنجويه ٢/ ٥٠٥ وإسناد ابن زنجويه صحيح.

<sup>(</sup>۲) المغني ٨/ ٤٠٥ ، المنتقي ٢/ ١٧٦ ، المقسلت ١/ ٣٩٧ ، المهذب مع المجموع ١٨/ ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥/ ١٩٨٨، البدائع ٩/ ٢٣٣٤، القتاوى الهندية ٢/ ٢٤٤، حاشيسة ابن عابسلين ٤/ ١٩٦، مجمع الأنهر ٢/ ٢٧٢، الإعتبار ٤/ ١٣٠/

<sup>(1)</sup> سورة التوية/ 29 (0) سورة البقرة/ 222

طهرهن، وكذلك المفهوم من قول القائل لا تعط زيدا حتى يدخل الدار، منع الإعطاء إلا بعد دخوله، فنبت بذلك أن الآية موجبة لقتال أهل الكتاب مزيلة ذلك عنهم بإعطاء الجزية وهذا يدل على أن الجزية وجبت بعقد الذمة. (1)

ولقسول النعسان بن مقرن: وأمرنا نينا رمسول ربنا ﷺ أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزيدة (<sup>(7)</sup> فوقت وجوب أداء الجزية عقب العقد مباشرة.

ولأن الجرية وجبت بدلا عن القتل في حقهم، فتجب في الحال كالواجب بالصلح عن دم العمد. ولأن المعوض قد سلم لهم، فوجب أن يستحق العوض عليهم كالثمن.

ولأن الجرزية وجبت بدلا من النصرة في حقنا، وهي لا تتحقق في الماضي، وإنها تتحقق في الماضي يستغنى عنها بانقضائه. فإذا تعذر إيجاب الجزية بعد الحول تجب في أوله .(٣)

## تعجيل الجنزية:

٥٧ ـ المقصود بتعجيـل الجزية: استيفاؤ ها ممن

وجبت عليه قبـل وقت وجوبها بسنة أو سنتين أو أكثر، فهل يجوز للإمام أن يستعجل أخذ الجزية أو يستسلفها؟

## اختلف العلماء في ذلك:

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في وجه، إلى جواز تعجيلها لسنة أو سنتين أو أكثر برضا أهل الذمة، ويجوز اشتراط تعجيلها وذلك لأنها كالخراج، ولأنها عوض عن حقن دمائهم فأشبهت الأجرة.

وذهب الحنابلة والشافعية في وجه إلى عدم جواز اشتراط تعجيلها، ويجوز تعجيلها برضا أهل النمة. واستدلوا بقياس الجزية على الزكاة، فلا يجوز للإمام أن يستسلف الزكاة إلا برضا رب المال، بل الجزية أولى بالنع، لأنها تتعرض للسقوط قبل الحول وبعده، فتسقط بالإسلام والموت أثناء السنة وتتداخل بالاجتماع عند أبي حنيفة. (1)

# تأخير الجزيـة :

 إذا تأخر الـذمي عن أداء الجـزية في وقتها المحدد فإما أن يكون موسوا، وإما أن يكون معسرا.

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٠٠

<sup>(</sup>۲) سبق تخريج الحديث. فقرة/ ١٠ (٣) الاختيار / ١٣٧/، فتح القدير ٥/ ٢٩٨، العناية على الهداية على هامش فتح القدير ٥/ ٢٩٨.

 <sup>(</sup>١) الاختيار ٤/ ١٣٩، مواهب الجليل ٣/ ٢٨٧، روضة الطالبين ١٠/ ٣١٣، المبدع ٤/ ٤١٧، الإنصاف ٤/ ٢٢٩، أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/ ٩٩

فإن كان موسـرا ومطــل بها جاز للإمــام أن يعاقبه على ذلك بالحبس وغيره.

قال القرطبي: أما عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمكن فجائز، فأما مع تبين عجزهم فلا تحل عقوبتهم، لأن من عجزعن الجزية سقطت عنه (1)

## من له حق استيفاء الجزية :

36 ـ الجزية من الأموال العامة التي يتولى أمرها
 الأئمــة والسلاطين، فالشرع هو الـذي قدر
 الجزية عند الجمهور، وقيل يقدرها الإمام.

والإصام يعقد الذمة ويطالب بالجزية ويصرفها في مصالح المسلمين العامة باجتهاده، وذلك لأن الإمام العدل وكيل عن الأمة في استيفاء حقوقها عن وجبت عليه، وفي تدبير ششونها. قال القرطبي: والأموال التي للأثمة والدولاة فيها مدخل ثلاثة أضرب: الأول: ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير لهم ومايحصل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة. والثالث: الفيء، وهو مارجع للمسلمين من أموال الكفار عفوا صفوا

من غير قتسال ولا إيجساف كالصلح والجسزيسة والخزاج والعشور المأخوذة من أهل الذمة . (١)

وينساء على ذلسك فحق استيفساء الجزية للإمام، فيطالب بها ويجب على أهـل الـذمة الدفع إليه.

والإمام المطالب بالجزية إما أن يكون عادلا، أوجائرا ظللما، أوباغيا، أوخارجا على إمام العدل، أوعاربا وقاطعا للطريق.

 ١ ـ حكم دفع الجزية إلى أثمة العدل:
 ٥٥ ـ الإسام العادل: هوالذي اختساره المسلمون للإسامة وبايعوه، وقام بتدبير شئون الأمة وفق شرع الله عز وجل.

فإذا طلب من ذوي الأموال مالا لا يطلبه إلا بحق، وإذا قسم أموالا عامة قسمها وفق شرع الله وحسب ماتقتضيه المسلحة العامة كها قال رسول الله ﷺ: وما أعطيكم ولا أمنعكم وإنها أنسا قاسم أضسع حيث أمرت "" وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة والي اليتم فإن الله تبارك وتعالى قال: ﴿ومن كان

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٤.

<sup>(</sup>٣) حديث : (a ما أعطيكم ولا أمتمكم وإنسيا أننا قاسم أضع حيث أمرته . أخرجه البخاري (قنع الباري ٢١٧/٦ ـ ط الساقة 2

غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾(١) والله ما أرى أرضاً يؤخذ منها شاة في كل يوم إلا استسرع خرابها.

وبنساء على ذلك إذا طلب الإصام العادل الجزية من أهل الذمة وجب عليهم الدفع إليه، ولا يجوز لاحد تفرقة خراج رأسه بنفسه، وإذا أدى شخص الجزية إلى مستحق الفيء بنفسه فللإمام أخذها منه ثانية، لأن حق الأخذله. (٥)

 ٢ ـ حكم دفع الجزية إلى أثمة الجور والظلم:
 ٥ ـ الإمام الجائر: هو الذي يقوم بتدبير شئون الأمة وفق هواه، فيقع منه الجور والظلم على الناس.

وإذا طلب الإمام الجائر الجزية من أهل النمة وجب عليهم أداؤ ها إليه عند جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وإذا أدى السذمي الجزية إلى الإمام الجائر سقطت عنه ولا يطالب بها مرة ثانية من قبل الإمام العادل.

قال الكاساني: وأما سلاطين زماننا الذين أخذوا الصدقات والعشور والخراج لا يضعونها

مواضعها، فهل تسقط هذه الحقوق عن أربابها؟ اختلف المشايخ فيه، ذكر الفقيه أبوجعفر المندواني أنه يسقط ذلك كله، وإن كانوا لا يضعونها في أهلها، لأن حق الأخذ لهم فيسقط عنه بأخذهم، ثم إنهم إن لم يضعوها مواضعها فالوبال عليهم.

قال الشيخ أبوبكربن سعيد: إن الخراج يسقسط، ولا تسقسط الصدقسات لأن الخراج يصرف إلى المقاتلة، وهم يصرفون إلى المقاتلة ويقاتلون العدو، ألا ترى أنه لوظهر العدو فإنهم يقاتلون ويذبون عن حريم المسلمين، فأما الزكوات والصدقات فإنهم لا يضعونها في أهلها. (1)

واستدلوا لوجوب طاعة الإمام الجائر في طلب الجزية والخراج بمايلي:

أ ـ ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلم هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. وسيكون خلفاء ويكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطرهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. (<sup>7)</sup>

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٢/ ٨٨٤، مواهب الجليل ٢/ ٣٦٤، مغني المحتاج ١٣٢/٤

 <sup>(</sup>۲) حليث: وكانت بنو اسرائيل تسوسهم الأنياء... أخرجه البخاري (٦/ ٤٥٥ ـ ط السلفية)، وسلم
 (۲/ ۱۶۷۱ ـ ط عيس الحلبي). من حديث أي هريرة.

<sup>(</sup>١) سورة النساء/ ٢

<sup>(</sup>٢) الحراج لأبي يوسف ص٣٦، الاختيار ٤/ ١٤٥٠، الجامع لأحكام القرآن ١/ ١٤، الأحكام السلطانية للياوردي ص٦٦، الأحكام السلطانية للفراء ص٦٢،

قال الشوكاني: في بيان معنى وأعطوهم حقهم، أي ادفعوا إلى الأمراء حقهم الذي لهم المطالبة به وقبضه، سواء كان يختص بهم أو يعم، وذلك من الحقوق الواجبة كالزكاة، وفي الأنفس كالخروج إلى الجهاد. (1)

ب ـ وما روي عنه 纖: وأنها ستكون بعدي أشرة وأمور تنكرونها قالوا: يا رسول كيف تأمر من أدرك منسا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم». (<sup>(1)</sup>

جـــوما روي عنه ﷺ: وإن أمر عليكم عبد مجدع، أسود، يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعواه. <sup>(7)</sup>

## ٣ ـ دفع الجزية إلى البغاة:

٥٦ - البغاة: هم الذين يقاتلون على التأويل ويخرجون على الإمام، أويمتنعون عن الدخول في طاعته، أويمنعون حقا وجب عليهم كالزكاة وشبهها، فيدعون إلى الرجوع للحق. (1)

فإذا غلب أهـل البغي على بلد ونصبوا إمـاما، فجبى الجزية من أهل الذمة، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وابن المـاجشون من المـالكية إلى سقوط الجزية عن أهـل الذمة بدفعها إلى البغاة، ولكن يأخذ منهم فيـا يستقبلون مايجب عليهم من ذلك. (1) واستدلوا لذلك:

بأن عليـا رضي الله عنـه لما ظهـر على أهـل البصرة لم يطالبهم بشيء تما جبي منهم.

قال الشافعية: ولأن حق الإمام في الجباية مرهون بالحياية، وهي غير موجودة عند تغلب البغاة على بلدة معينة . (<sup>7)</sup>

ولأن في ترك احتسابها ضررا عظيها ومشقة كبيرة، فإن البغاة قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة، وتتجمع على أهل الذمة مبالغ طائلة لا يطبقونها. وذهب المالكية إلى أنه يجب على من دفع الجزية إلى البغاة الإعادة، لأنه أعطاها إلى من لا ولاية له صحيحة فأشبه مالو أخذها آحاد الرعية غصبا. <sup>(7)</sup>

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٧/ ١٩٤.

<sup>(</sup>۲) حدیث: و آنیا ستکون بعدی آثرة وآمور تتکرونیا. قالوا: پارسول آنه کیف تأسر من آفران... د آخر جه مسلم (۳) ۱٤۷۲ د ط حسی الحلیی) من حدیث عبدانه بن عمر. (۳) حدیث: و إن آسر علیکم عبد مجدی، آسود، پفودکم... د آخرجه مسلم (۱۶۲۸/۳۳ ط عیسی الحلیمی).

<sup>(</sup>٤) القوانين الفقهية ص٣٩٣

<sup>(</sup>١) البدائع ٢٠/٩، كناب السير ص٢٧٩، الفوانير الفقية ص٣٩٦، الأم ٢٠/٢٥، منني المحتاج ١٣٢٨ الأحكام السلطانية للفراء ص٥٥، الإنصاف ٢١٨/١٠ (٢) حاشية الفليويي ٢٣٤/٤ (٢) الملونة ٢/٣٤٤، مواهب الجليل ٢٣٤/٣، الفروّ

٤ - حكم دفع الجزية إلى المحاربين وقطاع الطرق:

40 ـ المحاربون: هم الذين يعرضون للناس
 بالسلاح فيغصبون المال مجاهرة أويقتلون أو
 يخيفون الطريق.

فإذا أخمد المحاربون الجزية من أهل الذمة لم يقسع ذلك موقعه، ولم تسقط الجزية عنهم بأدائها إلى المحاربين، لأن المأخوذ منهم كالمأخوذ غصبا. (1)

#### طرق استيفاء الجزية :

٨٥ - إذا كان الإمام هوصاحب الحق في استيفاء الجزية، فلا يعني ذلك أنه سيباشر جميع الأعمال التي تتعلق بها من حيث تقديرها وتدوينها وجمعها وصرفها، لأن ذلك يصعب عليه ولا يستطيعه، بل يعني تولية من يجمعها والإشراف عليها ومتابعة من يقوم باستيفاتها وصرفها. ومن طرق الاستيفاء التي كانت متبعة في ذلك، العمالة على الجزية، والقبالة (التضمين).

## الطريقة الأولى : العمالة على الجزية :

 و. العمالة على الجزية ولاية من الولايات الشرعية الصادرة عن الإمام يتم بمقتضاها استيفاء الجزية وقبضها.

وعـامـل الجـزية وكيل عن الإمام في استيفاء الجزية وقبضها، وجبايته للجزية محددة بها رسمه له الإسام، ولعــامـل الجـزيـة شروط أهمهـا: الإسلام والحرية، والأمانة، والكفاية، والعلم والفقه.

وللتفصيل تنظر الشروط المطلوبة في: (جباية).

## مايراعيه العامل في جباية الجزية : الرفق بأهل الذمة :

٦٠ ـ للفقهاء في هذه المسألة اتجاهان :

الأول: أنه ينبغي لعامل الجزية أن يكون رفيقا بأهل الذمة عند استيفائه للجزية: بأن يأخذها منهم متبسم بتلطف دون تعذيب أوضرب، وأن يؤخرهم إلى غلاتهم، وأن يقسطها عليهم، وأن يقبل منهم القيمة بدلا من العين. والصغار في قوله تعالى ﴿ووهم صاغرون﴾ معناه عندهم التزام أحكام الإسلام إلى

والاتجاه الآخر: ما ذهب إليه كثير من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو أن الجزية تستوفى من أهل الذمة بإهانة وإذلال، لقوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ . (1)

 <sup>(</sup>١) المبدع ٩/ ١٤٤، الأحكام السلطانية للماوردي ص٦٣،
 الأحكام السلطانية للفراء ص٥٨.

 <sup>(</sup>١) الأم ٤/ ١٧٧، والأموال ص٥٩، وابن زنجويه في الأموال
 ١/ ١٦٤، والحراج ص١٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الاختيار ٤/ ١٣٩، حاشية ابن عابدين =

الأموال التي تستوفى منها الجزية : ٦٦ - لا يتعين في استيفاء الجزية ذهب ولا فضة ولا نوع بعينسه ، بل يجوز أخسلها مما تيسر من أسوال أهسل اللمة : كالسلاح والثياب والحبوب

وهـذا مذهب جهـور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . (١) واستدلوا لذلك بما يلى:

والعروض فيها عدا ثمن الخمر والخنزير.

 ١ ـ حديث معاذ السابق: «أصره النبي ﷺ أن يأخذ من كل حالم دينارا أوعدله من المعافره<sup>(۱)</sup> فهويدل على جواز أخذ القيمة في الجزية من الثياب المصنوعة باليمن والمنسوبة إلى قبيلة معاف.

قال أبوعبيد: وألا تراه قد أخذ منهم الثياب مكان الدنانير؟ وإنها يراد بهذا كله الرفق بأهل الذمة، وأن لا يباع عليهم من متاعهم شيء، ولكن يؤخذ نما سهل عليهم بالقيمة. ألا تسمع

١٤٠/٣ المتقع ٢/٥١/٢ حاشية الخرشي ٢/٥١/٢ ورقة الطالين ١/٥١/١ مغني المحتاج ٤/١٤٩ كفاية الأخيسار ٢/٩٤٠ كفاية الأخيسار ٢/٩٤٠ كفاية الأخيسار ٢/٩٤٠ المبسده ١٩٣٧، المبسده ١٩٢٧، الإنسان ٤/٢٢، تهاية الرتبة في طلب الحسية من ١٩٨٠ معالم الفري ص٩٥، منح الجليل ١/٩٥٠ جامع البيان ١/٧٠/٠٠ (داد المبير ٢/١٤).

(۱) أنظر: ألحراج لأبي يوسف ١٩٧٥، الوتاج للرحي ١٩٨/٢، المتقى للباجي ٢/ ١٩٥٥، ونهاية المحتاج للرمل ١٩٨/٥، والمغني لابن قدامة ١/ ٤٠٥، زاد المعاد لابن المقبم ٢/ ٩٠، أحكام أصل المنمة لابن القيم ١/ ٢٩، وكشاف القناع للبهوتي ٣/ ١٣٢، والمبدع لابن مفلح ٣/ ١١

إلى قول رسول الله ﷺ: وأوعدله من المعافرة فقد بين لك ذكر العدل أنه القيمة ه . (1) ٢ ـ أن النبي ﷺ صالح أهل نجران على ألفي حلة ، النصف في صغر والباقي في رجب . (٢) ٣ ـ ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ النعم في الجزية . (٢)

. ماروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يأخذ من كل ذي صنعة من متاعه: من صاحب الإبر إبرا، ومن صاحب المسان مسان، ومن صاحب الحِبال حبالا.

قال أبوعبيد: وإنها يوجه هذا من علي أنه كان يأخذ منهم هذه الأمتعة بقيمتها من الدراهم التي عليهم من جزية رؤ وسهم ولا يحملهم على بيعها ثم يأخذ ذلك من الثمن، إرادة الرفق بهم والتخفيف عليهم. (4)

استيفاء الجزية من ثمن الحمر والحنزير :

٦٢ ـ إستيفاء الجزية من أعيان الخمر والحنزير لا يجوز باتفاق الفقهاء لأنها ليسا بهال عند جمهور الفقهاء، ومال غير متقوم عند الحنفية، فلا يجوز أخذها في الجزية .

<sup>(</sup>١) الأموال لأبي عبيد ص٦٣

<sup>(</sup>۲) حليت: وصالح أهل نجوان ... ، اخرجه ابن رنجويه قي كتساب الأسوال (۲/ 828 عـ ط مركز الملك فيصل , مرسلا وضعفه المحقق للإرسال، ولأن في سنله عبيد الله بن أيي حميد وهو متروك (التقريب ص ۳۷۰ عـ ط دار الرشيد) . (۳) الأموال لاي عبيد ص ۳۲ . (4) الرجم السابق ص ۲۲ . ۲۳ .

وأما استيفاء الجزية من ثمن ماباعوه من الخمر والخنزير فقد اختلف الففهاء في جوازه.

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في قول إلى جواز أخذ الجزية من ثمن الخمر والحزير إذا تولى الذمي بيعها: (١)

## واستدلوا لذلك بها يلي:

 ۱ ـ ما روی أبـ وعبيد ـ بسنـ ده ـ عن سويـ د بن غفلة قال: وبلغ عمـ ربن الخطــ اب أن ناســا يأخــ ذون الجزية من الخنازير، وقام بلال فقال: إنهم ليفعلون، فقال عمر: لا تفعلوا: ولوهم بيعهاء.

وفي رواية: إن بلالا قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخم فون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخم فو منهم، ولكن ولموهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن،

قال أبسوعبيد: وبريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والحنزير من جزية رؤوسهم وخسراج أرضهم بقيمتها ثم يتسولى المسلمون بيعها، فهذا الذي أنكره بلال، ونهى عنه عمر، ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أشهانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعها،

لأن الخمر والخنزير مال من أموال أهل الذمة ولا تكون مالا للمسلمين، (١)

 - ولأن الخصر والخنزير مال من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها، والتصرف فيها، فجاز أخذ أثبانها منهم كثيابهم (<sup>(1)</sup>

وذهب الشافعية في القول المعتمد عندهم إلى عدم جواز استيفاء الجزية من ثمن الحمر والحنزير (<sup>77</sup> واستدلوا لذلك بها يلي:

 1 - روى البيهقي - بسنده - إلى أبي هريرة أن رسول الله 義 قال: وإن الله جل ثناؤه حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها، وحرم الحنزير وثمنه. (²)

- وروى البيهقي أيضا عن ابن عباس رضي
 الله عنها أن قال: وإن الله إذا حرم على قوم
 أكل شيء حرم عليهم ثمنه. (°)

(1) الأموال لأبي عبيد ص٧٠ (٢) المغني ٨/ ٢١ه

(٢) المعني ١/ ٢١٠ (٣) مغني المحتاج ٢٥٣/٤

(٤) حديث: وإن ألف جل ثناؤه حرم الخمر وثمنها ... ، أخرجه أسوداود (٣/ ٥٧٦ حط عزت عيسد اللحماس) والبيهقي (١/ ١٢ - ط دار المسرفة) . واللمار قطبي (٣/ ٧ - ط دار المحاسن) من حديث أبي هريرة . وحسن إسناده الأرناؤوط (جسامع الأصول ١/ ٥٥ - ط مكتبة دار الليمان) . وله شواهد ذكرها الحيثمي في جمع الزوائد (٤/ ٨٨ ـ ٨٨ - ط دار الكتاب العربي) .

(۵) حليث: وإن الله إذا حرم على قوم أكسل شيء حرم عليهم ثمنه اغرجه أحد (٦/ ٣٣٦ ـ ط دار المعارف) من حليث ابن عباس وصحح إسناده أحمد شاكر.

<sup>(1)</sup> الحراج لأبي يوسف ص١٣٢، وكتباب السير لمحمد بن الحسن ص٣٦٣، أحكام أهـل اللّمة لابن القيم ١٦١/، والمنني // ٩٦١

٣\_ولأن ثمن هذه المحــرمــات حرام عليهم في اعتقــادنــا فحـرم علينا أخذ الثمن عند العلم به كالمسروق والمغصوب . (١)

## تأخيرهم إلى غلاتهم:

77 - ما يراعى في استيفاء الجزية تأخير من فرضت عليهم إلى غلائهم، أي حتى تنضيج الشيار، وتحصد الزروع فيتمكنوا من بيمها وأداء الجزية. ويؤيد ذلك ما روى أبوعبيد بسنده عامر بن جندالعزيز قال: دقدم سعيد بن عبدالعزيز قال: دقدم سعيد بن علاه بالدرة، فقل سعيد: سبق سيلك مطرك، علاه بالدرة، فقال سعيد: سبق سيلك مطرك، تنساقب نصبر، وإن تعف نشكر، وإن تعن نشكر، وإن تعن أمرتنا ألا تستعتب نعتب، فقال: ما على المسلم إلا نزيد الفلاحين على أربعة دنانير فلسنا نزيدهم على ذلك، ولكننا نؤخوهم إلى غلاتهم. فقال على ذلك، ولكنا نؤخوهم إلى غلاتهم. فقال على ذلك، ولكنا نوخوهم إلى غلاتهم. فقال عرب الا عزلتك ماحييت،

قال أبوعبيد: ووإنها وجه التأخير إلى الغلة السرفق بهم، ولم نسمع في استيداء<sup>(١)</sup> الخراج والجزية وقتا من الزمان يجتبى فيه غير هذا. <sup>(١)</sup>

(٣) الأسوال لاين عبسد ص ٦١، الاسوال لاين زنجسويسه ١٦٧/١ وتبرى اللجنة أن ظاهر كلام الفقها، إن الجزية تؤخذ في مواعيدها لكن يجوز تأخير المسر إلى البسار كيا تقدم.

## إستيفاء الجزية على أقساط:

78 - ومما يراعى في استيفاء الجزية عند الحنفية أخذها منهم على أقساط، فقد نص الحنفية على أخذ الجزية منهم شهريا من باب التخفيف والتيسر عليهم.

قال المرغيناني: ويأخذ في كل شهر أربعة دراهم -أي على الغني - لاجل التسهيل عليه ، وقال الزيلمي: ويوضع على الفقر المعتمل في مثل هذه الحالة اثنا عشر درهما يؤخذ منه في كل شهر درهم ، ثم قال: نقل ذلك عن عمر وعنان وعلي والصحابة متواترون ولم ينكر عليهم أحد فصار إجاعا .

وط اهـر كلام غير الحنفيـة أنهـا تؤخـد منهم دفعة واحدة كل عام . (١)

كتابة عامل الجزية براءة للذمي :

٦٥ - إذا استوفيت الجزية كتب للذمي براءة،
 لتكون حجة له إذا احتاج إليها. (٢)

التعفف عن أخذ ماليس له أخذه :

٦٦ ـ ينبغي أن يكـون عامـل الجـزيـة عفيف

(۱) الحداية ۱٤٣/٤، وتبيين الحقائق ۲/ ۲۳۲، والمهذب
 ۲۰۲/۲

(۲) المهسنب مع للجمسوح ۲/ ۲۳۳، وكتسساف القنساع ٣/ ۲۲۳، والمبلوع 2/ 2010، احتدائف الفقهاء للطبري ص ۲۳۳، وتاريخ الأمم ولللوك للطبري ١٨/٤، والحراج لأبي يوسف ص ۱۷۷

 <sup>(</sup>١) مغني المحتاج ٢٥٣/٤
 (٢) أي : استيفائه .

النفس، فلايقبل هدية من أهل الذمة ولارشوة لحديث: ولعن رسول الله 癫 الراشي والمرتشي». (<sup>()</sup>

وروى البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبية النبي على رحميلا من الأزد يقال له ابن اللبية على الصدقة، فلها قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلى، فقال: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخد أحدكم منه شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيمر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه. اللهم هل بلغت ثلاثاء. (")

فهويدل على أن الهدايا التي يقدمها أهل الجزية للعيال حرام ولا يجوز لهم قبولها. قال الحظامي: «في هذا بيان أن هدايا العال سحت وأنه ليس سبيلها سبيل سائر الهدايا اللباحات، وإنها يهدى إليه للمحاباة وليخفف عن المهدي

ويسوغ له بعض الواجب عليه وهوخيانة منه وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله، (١) وانظر مصطلح (هدية ورشوة).

# الرقابة على عمال الجزية :

٧٢ ـ على الإمسام مشسارف الأمور وتصفح الأحوال، ومن مقتضيات هذا الواجب: الرقابة الفعالة على عيال الجنوبة، وضرورة منحهم رواتب تكفيهم.

قال أبويوسف في نصيحته التي كتبها لهارون الرشيد: وأرى أن تبعث قوما من أهل الصلاح والعفاف عن يوثق بدينه وأمانته، يسألون عن سيرة العمال، وما عملوا به في البلاد، وكيف جبوا الخراج؟ على ما أمروا به وعلى ما وظف على أهل الحراج واستقر، فإذا ثبت ذلك عندك وصح، أخدوا به استفضلوا من ذلك أشد الأخد، حتى يؤدوه بعدد العقوبة الموجعة وانكال، حتى لا يتعلوا ما أمروا به وما عهد اليهم فيه، فإن كل ما عمل به والي الخراج من وقد أمر بغيره، وإن أحللت بواحد منهم العقوبة انتهى غيره واتقى وخاف، وإن لم تفعل الموجعة انتهى غيره واتقى وخاف، وإن لم تفعل ظلمهم وتعسفهم وأخذهم بها لا يجب عليهم، فظلمهم وتعسفهم وأخذهم بها لا يجب عليهم،

 <sup>(</sup>١) حديث: ولمن رسول أق ﷺ الراشي والمرتشيء أخرجه أبوداود (٤/ ١٠ ـ ط عزت عبيد المدعاس). والترمذي (١١٤/٣ ط مصطفى الحلبي) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) حديث: وفهــلاجلس في يت أيــه .... ، أخــرجــه البخـــاري (۲۰ حط السلفية) ومسلم (۲۲ حط السلفية) ومسلم (۲۲ حط السلفية) ومسلم الحلي) من حديث أبي حيد الساعدي.

<sup>(1)</sup> معالم السنن للخطابي 4/ ٨

وإذا صح عندك من العامل والوالي تعد بظلم وعسف وخيانة لك في رعيتك واحتجاز شيء من الفيء أو خبث طعمته أوسوء سيرته، فحرام عليك استعاله والاستعانة به، وأن تقلده شيئا من أمور رعيتك أو تشركه في شيء من أمرك، بل عاقب على ذلك عقوبة تردع غيره من أن يتعرض لمثل ما تعرض له، وإياك ودعوة المظلوم فإنها عجابة».

ولاجتناب وقوع عهال الجزية في الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، يصرف الإمام لهم أجورا (رواتب) مجزية تفي بحاجاتهم، وتكفي نفقاتهم.

وقد نبه على ذلك القاضي أبويوسف في كتاب الخراج حيث قال: وحلثي محمد بن أبي حميد قال: وحلثي محمد بن الجراح حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دنست أصحاب رسول الله هذا فقال عمر: يأابا عبيدة إذا لم استعن بأهل الدين على سلامة ديني فيمن أستعن بأهل الدين على سلامة ديني فيمن أستعن أسال إن فعلت فأغنهم بالمالة عن الخيانة، يعني إذا استعملتهم على شيء فأجزل لم في العطاء والرزق لا يحتاجون. (1)

الطريقة الثانية لاستيفاء الجزية :(١) ٦٨ ـ القبالة ( أو التقبيل ) وتسمى التضمين أو الالتزام:

هي في اللغسة ـ بالفتسح الكفسالة ، وهي في الأصـل مصـدر قبـل بفتح البـاء إذا كفل وقبل بضمها إذا صار قبيلا أي كفيلا . <sup>(7)</sup>

قال الزخشرى : كل من يقبل بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك كتاب، فالكتاب الذي يكتب هو القبالة بالفتح والعمل قبالة بالكسر، لأنه صناعة، وفي الاصطلاح: أن يدفع السلطان أو نائبه صقعا أوبلدة أوقرية إلى رجل مدة سنة مقاطعة بهال يؤديه إليه عن خراج أرضها، وجزية رؤ وس أهلها إن كانوا أهل ذمة، فيقبل ذلك، ويكتب عليه بذلك كتابا. وقد يقع في جباية الجزية بهذه الطريقة ظلم لأهل النمة أوغين لبيت المال، ولذلك مال بعض الفقهاء إلى منعها، قال أبويوسف وفإن قال صاحب القرية أنا أصالحكم عنهم وأعطيكم ذلك لم يجيبوه إلى ما سأل لأن ذهاب الجيزية من هذا أكثر لعل صاحب القرية يصالحهم على خسمائة درهم وفيها من أهل النمة من إذا أخذت منهم الجزية بلغت ألف درهم أو أكثر، (٣)

<sup>(</sup>۱) الطريقة الأولى تقدمت في (ف/ ٥٩) (۲) ابن الأثير النهاية في غريب الحديث ١٠/٤ (۲) الرتاج ٣/٢ ـ ٤، والحراج ص125

 <sup>(</sup>١) الخسراج الأبي يوسف ص١١١، ١١٣، وانظر أيضا مصطلح (جياية).

#### مسقطات الجزية:

٦٩ - تسقط الجزية بالإسلام، أو الموت، أو التداخل، أو العجز المالي، أوعجز الدولة عن توفير الحاية لأهل الدمة، أو الإصابة بالعاهات المزمنة، أو اشتراك المذميين في القتال، وفي بعض هذه الأمور خلاف يتبين بها يلي:

#### الأول: الإسلام:

٧٠ ـ اتفق الفقهاء على أن الجزية تسقط عمن دخل في الإسلام من أهل الذمة، فلا يطالب بها فيها يستقبل من الزمان. <sup>(١)</sup> واستدلوا لذلك بها

١ - روى أبو داود وغيره عن ابن عياس قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على المسلم جزية). <sup>(۲)</sup>

(١) تبيسين الحقائق ٣/ ٢٧٨، بدائع الصنائع ٩/ ٤٣٣٢، والخسراج لأبى يوسف ص١٢٧ ، والقسوانسين الفقهيسة ص١٧٦، وبداية المجتهد ١/ ٤٠٥، حاشية الدسوقي ٢٠٢/٢ ، والكسافي لابن عبسدالسير ١/ ٤٧٩ ، وروضةً الطالبين ١٠/ ٣١٣، ومغنى المحتاج ٤/ ٢٤٩، ورحمة الأمة للدمشقي ٢/ ١٨١ ، وأحكمام أهمل المذممة لابن القيم ١/ ٥٥، وكشاف القناع ٣/ ١٢٢، والمذَّهب الأحمد لابن الجوزي ص٠٢١ ، والمبدع ٣/٤١٢ (٢) حديث: وليس على المسلم جزيسة) أخسرجمه أبسوداود (٣/ ٤٣٨ ـ ط عزت عبيد الدعاس) والترمذي (٣/ ١٨ ـ ط مصطفى الحلبي) من حديث ابن عباس. ونقبل الريلعي

عن ابن القطان أنه أعله بقابوس (نصب الراية ٣/ ٤٥٣ ـ

ط المجلس العلمي).

٢ - الإجماع: قال ابن المنذر: وأجمعوا - يعني الفقهاء \_ على أن لا جزية على مسلم، (١)

٣ - ولأن الجزية وجبت وسيلة إلى الإسلام فلا تېقى بعده.

٤ - ولأن الجزية وجبت عقوبة على الكفر أو بدلا عن النصرة، فلا تقام العقوبة بعد الدخول في الإسلام.

ولا يطالب بالجزية بعد أن أصبح قادرا على النصرة بالدخول في الإسلام. (٢)

هذا الاتجاه الفقهي هو السائد بين الفقهاء، ولكن بعض خلفاء بني أمية لم يلتزموا به، فقد كانوا يأخذون الجزية عن أسلم من أهل الذمة ويعتبر ونها بمنزلة الضريبة على العبيد.

ونقسل أبسوبكسر الجصساص أن عمسربن عبدالعزير كتب إلى عامله بالعراق عبدالحميد بن عبدالرخن: أما بعد فإن الله بعث محمدا ﷺ داعيا ولم يبعثه جابيا، فإذا أتاك كتابي هذا فارفع الجزية عمن أسلم من أهل الذمة (٣)

حكم أخذ الجزية عما مضى من الرمان بعد دخول الذمي في الإسلام:

٧١ ـ اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب جمه ور

(١) الإجماع لابن المتذر ص٩٥ (٢) البدائع ٩/ ٢٣٣٤ (٣) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٠٢

الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والثوري وأبو عبيد إلى أن الجزية تسقط عمن أسلم من أهل الذمة، سواء أسلم في أثناء الحول أو بعده، ولو اجتمعت عليه جزية سنين. (١) واستدلوا لذلك بها يلي:

-١ ـ قوله تعالى : ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾ (٢)

تدل هذه الآية على سقوط الجزية عمن أسلم، لأن الأمر بأخذ الجزية بمن يجب قتاله على الكفر إن لم يؤدها، ومتى أسلم لم يجب قتاله، فلا جزية عليه.

 - قول معالى: ﴿ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين ﴾ (7)

فالآية تدل على أن الإسلام يَجُبُّ ما قبله،

(۱) تبيين الحقائق ۲۷۸/۳، والمداية ۲۱ ۱۲۱، وفتح القدير ا / ۲۹۰، وبسدات الصنائح ۲۹۳/۳۹، وحاشية ابن المورد، وبراحت الأمير ۲۱۰/۳۱، والاختيار ۱۳۸۶، وبداية المجتهد ۲۰۰۱، والقوائين الفقهية ص٢٠٠، وبداية المجتهد ۲۰۰۱، والكافي لابن عبدالر ۲۰۷۱، والقدمات على هامش المدونة لابن رئسد ۲/ ۲۰۰، والمنتفى للباجي ۲/۲۰۷، والابده ۲/۲۰، والانصاف ۲/۲۰، والانصاف ۱۸۲۲، والقاع ۲/۲۰، والإنصاف ۲/۲۲، والذهب الأحمد صور ۲۰۰۰، والمنتصاف ۱۸۲۲، والذهب الأحمد صور ۲۰۰۰،

(2) سورة التوية/ 24 (3) سورة الأنفال/ 38

وأن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة، وكذا لا يطالب بها وجب عليه من جزية قبل إسلامه. (۱) قال مالك فيها رواه ابن جرير عن يونس عن أشهب عنه: «الصواب عندي أن يوضع عمن أسلم الجزية حين يسلم، ولو لم يبق عليه من السنة إلا يوم واحد لقوله تعالى ﴿قَلَ للدِّينَ كَفُرُوا إِنْ ينتهوا. . . ﴾ يعني ما قد مضى قبل الإسلام من دم أو مال أو شيء . (۱)

٣ ـ ويروى في ذلك بعض الأثار عن الصحابة والتابعين. (٣)

ع - واستدلوا بالمعقول من وجهين :
 الأول : أن الجزية وجبت وسيلة إلى
 الإسلام، فلا تبقى بعد الإسلام.

والثاني: أن الجزية إنها وجبت عقوبة على الكفر، ولهذا سميت جزية: أي جزاء الإقامة على الكفر، ولهذا سنقط بالإسلام. (<sup>(1)</sup> وذهب الشافعية وأسو ثور وابن المنافعية وأسو ثور وابن المنافعة وأسو ثور وابن المنافعة وأسو ثور وابن المنافعة والمنافعة والمنا

(١) الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ص١١٤ (٢) اختلاف الفقهاء للطبرى ص٢٠١٠

(٣) أحكـام القرآن للجصــاص ٣/ ٢٠١ ، والأموال لأبي عييد ص٦٦ - ٦٨ والأمــوال لابن زنجـويــه ١٧٣/١ ، والمـوطأ بشرح السيوطى ١/ ٢٦٥

بسرح تسيومي ( ١٠٠ ) ( ) بدائم الصنائع 4/ ٣٣٣ ) وأحكام القرآن للجصاص ( ) ١٠١ ) وفتح القدير ( / ٢٩٦ ) والاختيار ٤/ ١٣٨ ، والمتقى / ١٧٧ / الثاني : الموت :

فتسقط بالموت كالحدود.

وابن شرمة وأبو يوسف من الحنفية إلى أن بقسط ما مضى من السنة كالأجرة. (١)

واستدلوا لذلك بها يلى:

١ \_ أن الجزية عوض عن حقن الدم، وقد وصل إلى الــنمي المعـوض وهـوحقن الـدم، فصـار العوض وهو الجزية دينا في ذمته، فلا يسقط عنه بالإسلام كسائر الديون.

٢ - أن الجزية عوض عن سكنى الدار، وقد استوفى الذمى منافع الدار المستأجرة، فلا تسقط الأجرة بإسلام الذمي.

٣ ـ ولأن الجزية عند الشافعية تجب بالعقد وجهوبا غير مستقير، وتستقير بانقضاء اليزمن كالأجرة، فكلما مضت مدة من الحول استقر قسطها من جزية الحول. (٢)

الجزية لا تسقط عن الذمي إذا أسلم بعد انتهاء الحول، أما إذا أسلم في أثناء الحول، فتسقط عنه الجزية ولا يطالب بقسط ما مضى من السنة وهذا قول عند الشافعية، وللشافعية قول آخر وهو الصحيح عندهم: وهوأنها تؤخذ منه

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجزية لا تسقط بالموت إذا حصل بعد انتهاء الحول. بل تؤخذ من التركة كسائر الديون. أما إذا حصل في أثناء الحول، فلا تسقيط به أيضا في القول المعتمد عند الشافعية، وبو خذ من تركته بقسط ما مضى من الحول. وتسقط عند الحنابلة والشافعية في قول آخر لأنها لا تجب ولا تؤخذ قبل كمال حواما(٢) واستدلوا لعدم سقوطها بالموت بالأدلة الآتية:

٧٢ ـ اختلف الفقهاء في سقوط الجزية بالموت،

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الجزية تسقط بالمسوت مطلقا، سواء أحصل الموت في أثناء

بأن الجرية وجبت عقوية على الكفر،

ولأن الجرية وجبت وسيلة إلى الإسلام،

الحول أم بعد انتهائه . (١) واستدلوا لذلك :

وهذا المعنى لا يتحقق بعد الموت. (٢)

(١) تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٨ ، والحداية ٢/ ١٦١ ، وفتح القدير ٥/ ٢٩٥ ، والبسدائسع ٩/ ٤٣٣٢ ، والحسراج لأبي يوسف ص١٢٣، وحاشية النسوقي ٢/٢٠، والمتقى للباجي ١/٦٧٢، ومنح الجليل ١/ ٥٩٧

(٢) البندائنغ للكنامنياني ٩/ ٤٣٣٧ ، والاختينار ٤/ ١٣٨ ، والمنتقى للباجي ٢/ ١٧٦

(٣) روضة الطالبين ١٠/ ٣١٢، والأحكام السلطانية للهاوردي ص١٤٥، ومغني المحتساج ٤/ ٢٤٩، وحماشية القليوبي ٤/ ٢٣٢، ورحمة الأمة ٢/ ١٨١، والميسزان=

<sup>(</sup>١) حاشية قليويي \$/ ٢٣٢، والأم ٤/ ٢٨٦، والمهذب مع المجمنوع ١٨/ ٢١٩، رحمة الأمة ٢/ ١٨١، ونهاية المحتاج ٨/ ٨٨ ، ومغنى المحتاج ٤/ ٢٤٩ ، والأحكام السلطانية للباوردي ص150 ، والخسراج لأبسي يوسسف ص177 ، وأحكام القرآن للجصاص ٢٠٠/، واختلاف الفقهاء للطبري ص٢١٢

<sup>(</sup>٢) العناية شرح الحداية على هامش فتح القدير ٥/ ٢٩٥، ونهاية المحتاج للرملي ٨٧/٨

١ ـ ما أورده ابن القيم عن عبد الرحمن بن جنادة - كاتب حيان بن سريح - وكان حيان بعثه إلى عمر بن عبدالعزيز، وكتب يستفتيه أيجعل جزية موتى القبط على أحيائهم؟ فسأل عمر عن ذلك عراك بن مالك - وعبدالرحمن يسمع - فقال: ماسمعت لهم بعقد ولا عهد، إنها أخذوا عنوة بعنزلة العبيد، فكتب عمر إلى حيان بن سريج يأمره: أن يجعل جزية الأموات على الأحياء. والسكني، فلم تسقط بموته كسائر ديون الأدمين. (1)

> الثالث: اجتماع جزية سنتين فأكثر: ٧٣ ـ اختلف الفقهاء في تداخل الجزي:

فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى عدم التداخل وتجب الجزى كلها. (٢) واستدلوا لذلك:

للشعراني ٢/ ١٨٥، والمغني ١١/ ٨١، والمبدع ٣/ ٤١٧، وكئساف القناع ٣/ ١٧٣، والإنصاف ٤/ ٢٧٨، والمذهب الأحد لاين الجوزي ص ٢٠٠

(١) الأصوال لأبي عبيـد ص٦٨ ـ ٦٩، الأصوال لابن رتجـوية ١/ ١٧٨، أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/ ٦٠

بأن الجزية حق مالي يجب في آخر كل حول، فلم تتداخل كالزكاة والدية وغيرهما. ولأن المسدة لا تأثير لها في إسقاط الواجب كخراج الأرض. (1)

وذهب أبوحنيف إلى أنه إذا مضت على الجزية سنة ودخلت ثانية فإن الجزى تتداخل، فتسقط جزى السنوات الماضية ويطالب بجزية السنة الحالية. (7) واستدل لذلك:

بأن الجريسة وجبت عقوية على الكفر، والعقوبات إذا تراكمت تداخلت خاصة إذا كانت من جنس واحد كالحدود. ألا ترى أن من زنى مرارا ثم رفع أمره إلى الإمام لم يستوف منه إلا حدا واحدا بجميم الأفعال.

ولأن الحزية وجبت بدلاعن حقن الدم في المستقبل، فإذا صار دمه محق ونا في السنة الماضية، فلا تؤخذ الجزية لأجلها، لانعدام الحاجة إلى ذلك، كما إذا أسلم أومات تسقط عنه الجزية، لعدم الحاجة إلى الحقن بالجزية. ولأن الجزية ما وجبت إلا لرجاء الإسلام، وإذا

<sup>(</sup>٣) حالت قالمنسوقي ٢٧ / ٢٠٠، والتنقى للباجي ٢٧ / ٢٠٠، والتنقى للباجي ٢٧ / ٢٠١٠، ووضة الطالبين ٢٠ / ٢٠١٢، ورضة الطالبين ٢٠ / ٢٠١٢، واحدًام القرآن ورصة الأصة للامنسسةي ٢/ ٢٨١، واحدًام القرآن الكما المراسي ٤/ ٤٩، والمني ٢٧ / ٢٥، وأحدًام أهل اللمامة لابن القيم / ٢١، والمبدع ٢٣ / ٤١، وكشاف

<sup>=</sup> الفناع ۲/ ۱۲۲ ، والحزاج لأبي يوسف ص۱۲۳ ، والسير لمحمد بن الحسن ص۲۹۳

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ١٩/١٠، والمنفي ١٩/١٨، وكشاف الطالبين ١٩/١، وكشاف الفتاع ١٩/١، وكشاف الفتاع ١١/١، وأحكام أهل اللمة لابن القيم ١٩/١، (٢) المسلماية ٢/١١، وقسح القديم ١٩/٣٠، والبدائع ٢٣/١٨، وعالمة ابن عابدين ٢٠٠٤، وتبيين الحقائق

لم يوجـد حتى دخلت سنـة أخرى انقطع الرجاء فيـما مضى، وبقي الـرجـاء في المستقبل فيؤخذ للسنة المستقبلة .(١)

الرابع : طروء الإعسـار :

٧٤ - الإعسار: ضيق الحال من جهة عدم المال. (٦)

وقد اختلف العلماء في ذلك:

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الجزية تسقط عن الـذمي بالإعسار الطارىء سواء أطرأ عليه الإعسار في أثناء الحول أم بعد انتهائه. وبشرط أن يكون قد أعسر أكثر الحول. لأن الإعسار مانع من وجوب الجزية ابتداء. (7)

والمـذهب عنـد الشافعية أن الجزية لا تسقط عن الذمي بالإعسار الطارىء لأنهم لا يعتبر ون الإعسار مانعا من وجوب الجزية ابتداء . <sup>(4)</sup> وإذا

(١) تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٩، والبدائع ٢/ ٤٣٣٣، والاختيار
 ١٣٩/٤

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٣٧٣

(٣) بدائس الصنائع ٢/ ٣٤١، وتبيين الحقائق ٢/ ٢٧٨، والحسراج الأبي يوسف ص٢١٧، وحماشية الحرشي ٢/ ١٤٥٠ بلغة السالك ٢١٣٥، ٣٦٨، ومنح الجليل ١/ ٢٥٧، وحاشية اللسوقي ٢٠٢٧،

(٤) الأحكام السلطانية للباوردي ص١٤٥، وروضة الطاليين
 ٣٠٨/١٠، وتباية المحتاج ٨٨٨، والأم ٢٧٩/٤, ومغني
 المحتاج ٢٤٤٦/٤، وحاشية القليومي ٢٣٢/٤، والمحلى
 ٧/١٦٥

كان ذلك كذلك فلا تسقط الجزية عنه، وتعتبر دينا في ذمته، ويمهل إلى وقت يساريتمكن فيه من الاداء. أخذا بعموم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانْ ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾. (1)

وذهب الحنابلة إلى أن الجزية تسقط عن الذمي بالإعسار في أثناء الحول لأن الجزية لا تجب، ولا تؤخذ قبل كيال الحول، أما إذا كان الإعسار بعد انتهاء الحول، فلا تسقط عنه الجزية، وتصبح دينا في ذمته، وينظر ويمهل إلى وقت يسار يتمكن فيه من الأداء. (7)

الحامس: الترهب والانعزال عن الناس: ٧٥ ـ إذا ترهب الذمي بعد عقد الذمة، فانعزل عن الناس وانقطع للعبادة في الأديرة والصوامع، فهل تسقط عنه الجزية؟

اختلف العلماء في ذلك:

فذهب الحنفية وابن القاسم من المالكية إلى أن الجزية تسقط بالترهب، لأنه مانع من وجوب الجزية ابتداء فأشبه العجز والجنون، فتسقط عنه مطلقا ولو متجمدة عن سنين.

وذهب الشافعية والأخوان (مطرف وابن الماجشون) من المالكية إلى أن الجزية لا تسقط بالسترهب الطارىء، لأنه لا يعتبر مانعا من وجوب الجزية ابتداء، فلا يعتبر عذراً لإسقاط

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة / ۲۸۰ (۲) كشاف القناع ۳/ ۱۲۲

الجزية عمن وجبت عليه. وعلله الاعوان من المالكية بأنه قد يتخذه وسيلة للتهرب من أداء الجزية، فلا تسقط الجزية به.

وذهب الحنابلة إلى أن الترهب الطارى، لا يسقط الجزية بعد انتهاء الحول، وتصبح دينا في ذمته. أما إذا ترهب أثناء الحول فتسقط عنه الجزية، لأنها لا تجب ولا تؤخذ قبل كهال الحول.

وقالوا: المراد بالراهب الذي تسقط عنه الجزية، هومن لا يبقى بيده مال إلا بلغته فقط ويؤخذ عما بيده والثدا على ذلك، وأما الرهبان الذين يخالطون الناس ويتخذون المتاجر والمزارع فحكمهم كسائر النصارى تؤخذ منهم الجزية اتفاقا (1)

#### السادس: الجنون:

٧٦ ـ إذا أصيب الذمي ـ بعد الالتزام بالجزية ـ بالجنون فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

ذهب الحنفية والمالكية وهوقول للشافعية إلى سقوطها بالجنون الطارىء إذا استمر أكثر العام، لأنه يمنع وجوب الجزية ابتداء - كما بينا في شروط وجوب الجزية \_.

(۱) تبيين الحقائق ۲/۷۸۳، والاختيار ۲/۱۶۳، وحاشية الملسوقي ۲/۲۰۳، وحاشية الحرشي ۲/۱۶۳، ومتح الجليسل ۱/۲۰۵، والجسامع لأحكام القرآن ۱۱۲/۸، وروضة الطالبين ۲/۲۰۷، ومني المحتاج ۲/۲۲۳، وكشاف القناع ۲/۲۷۴، ومني المحتاج ۲۲۲/۴،

وذهب الشافعية في المعتمد عندهم إلى أن الجنون الطارىء إن كان يسيرا كساعة من شهر أويوم من سنة فلا تسقط. وإن كان كثيرا كيوم إفاقة ويوم جنونا فإن الإفاقة تلفق فإذا بلغت سنة وجب الجزية.

أما الجزية المستقرة في النمة فلا تسقط بالجنون طبقا لمذهبهم في عدم تداخل الجزية كها سبق في (ف/٧٣).

وذهب الحنابلة وهروقول للشافعية إلى أن الجنون الطارىء لا يسقط الجزية إذا كان بعد انتهاء الحول. أما إذا طرأ الجنون في أثناء الحول فتسقط الجزية، لأنها لا تجب ولا تؤخذ قبل كمال الحول. (1)

وفي قول للشافعية وهو الرابع عندهم أنها تسقط ولا تجب.

السابع: العمى والزمانة والشيخوخة:

٧٧ ـ اختلف الفقهاء في ذلك تبعا لاختلافهم في اشــتراط السلامة من العاهات المزمنة التي سبق الكلام عنها في شروط الجزية.

فذهب الحنفية إلى أن الجزية تسقط بهذه العساهسات، سواء أكبان ما أصيب به في أثناء الحول أم بعد انتهائه، واشترطوا أن تكون

 <sup>(1)</sup> فتح القدير ( ۷۹۰ ، وحاشية الخرشي ۳ (۱۶۶ ، ومتح الجليل ( ۷۰۹ ، وشرح المحلي على المنهاج ٤/ ۲۲۹ ، وكشاف الفتاع ۲۲ / ۱۷۲

إصابته بإحدى تلك العاهات أكثر السنة. وهو مقابل المذهب عند الشافعية مطلقا.

وذهب المالكية وأبويوسف من الحنفية إلى أن الجريسة لا تسقط عن الذمي الذي أصيب بإحدى تلك العاهات إلا إذا كان فقيرا غير قادر على أداء الجزية.

وذهب الشافعية إلى أن الجزية لا تسقط عن الـذمي الـذي أصيب بإحـدى تلك العاهات، لأنها لا تعتبر مانعا من وجوب الجزية ابتداء.

وذهب الحنابلة إلى أنها لا تسقط عن الذمي بعد تمام الحول، أما إذا أصيب بإحدى العاهات السابقة أثناء الحول، فتسقط عنه الجزية، لأنها لا تجب إلا بكيال الحول. (1)

#### الثامن: عدم حماية أهل الذمة:

٧٨ ـ على المسلمين في مقابل الجزيمة توفير الحياية الأهل اللغة، والذب عنهم، ومنع من يقصدهم بالاعتداء من المسلمين والكفار، واستنقاذ من أسرمنهم، واسترجاع ما أخذ من أموالهم سواء أكانوا يعيشون مع المسلمين أم كانوا منفردين في بلد لهم. فإن لم تتمكن الدولة

(۱) حاشية ابن عابلين ١٩٠٤، والإختيار ١٩٨/٤، وشرح المحلى ١٩٠٤، والشرح الكيسر على هامش حاشية المستوقي ١٠٤٧، وصنع الجليل ١٧٥٧، الحواج لأي يوسف ص١٤٠، والأحكام السلطانية للياوردي ص١٤٥، وشلف القائم ١٩٧٨، والإحكام المسلطانية للياوردي ص١٤٥.

الإسلامية من حمايتهم والدفع عنهم حتى مضى الحول، فهل يطالبون بالجزية أم تسقط عنهم؟ صرح الشافعية بأن الجزية تسقط عن أهل المنمة إذا لم تتمكن المدولة من حماية الذمين. لأنهم بذلوا الجزية، لحفظهم وحفظ أموالهم، فإن لم تدفيع المدولة عنهم، لم تجب الجزية عنهم، لم تجب الجزية للحفظ وذلك لم يوجد، فلم يجب ما في مقابلته، كما لا تجب الأجرة إذا لم يوجد التمكين من المنفعة.

ولم نجد لغير الشافعية تصريحا بالسقوط إذا لم تحصل الحهاية مع قولهم بوجوب الحماية.

وقد ذكر أبويوسف عن أبي عبيدة بن الجراح أنه عندما أعلمه نوابه على مدن الشام بتجمع الروم لقابلة المسلمين كتب إليهم أن ردوا الجزية على من أحدثموها منه، وأمرهم أن يقولوا لهم: إنها رددنا عليكم أموالكم، لأنه قد بلغنا ما جم لنما من الجموع، وأنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخد ذنا منكم، ونحن لكم على الشروط ماكتبنا بيننا وبينكم إن نصونا الله عليهم. (1)

<sup>(</sup>۱) البدائع ۲/۹ - 28، والقوانين الفقهية صر١٧٦، والفروق للقسراني ۲/۵ - ۱۰، والمهنب للشيرازي ۱۵۱/۸۵، ويتسرح المجموع الطبعة المصرية، مطالب أولي النمى ۲/۲۰، ۲۰۰۳، والكانى لاين قدامة ۲/۳۲۳

وقال البلاذري: حدثني أبوحفص الدمشقي قال: حدثنا سعيد بن عبدالعزيز قال: «بلغني أنه لما جمع هرقبل للمسلمين الجموع، وبلغ المسلمين إقبالهم إليهم لوقعة البرموك ردوا على أهل حمص ماكانوا أخذوا منهم من الخراج. وقالوا: قد شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم، فأنتم على أمركم. فقال أهل حمص: لولايتكم وعدلُكم أحب إلينا عما كنا فيه من الظلم والغشم، ولندفعن جند هرقيل عن المدينة مع عاملكم، ونهض اليهود فقالوا: والتوراة لا يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلا أن نغلب ونجهد فأغلقوا الأبواب وحرسوها. وكذلك فعل أهل المدن التي صولحت من النصاري واليهود. وقالوا: إن ظهر الروم وأتباعهم على السلمين صرنا إلى ما كنا عليه، وإلا فإنا على أمرنا مابقى للمسلمين عدد، فلما هزم الله الكفرة وأظهر المسلمين فتحوا مدنهم وأخرجوا المقلسين، فلعبوا وأدوا الخراج. (١)

وجاء في كتاب صلح حبيب بن مسلمة مع أهل تفليس: (٢)

(١) فتوح البلدان ص١٤٦٥. قال في النهاية المقلسون: هم السنين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل البلد، والواحد: مقلس. (النهسايسة في غريب الحديث والأثير لابن الأثير ١٠٠٠/٤. وار الفكر بيروت.

(٢) تغليس (بفتح التاء وسكون الفاء): بلد بأرمينية الأولى.
 (معجم البلدان لياقوت ٢/ ٣٥ \_ ٣٦).

إ. . . وإن عرض للمسلمين شغل عنكم فقهركم عدوكم فغير مأخوذين بذلك . (١) هذه السوابق التاريخية حدثت في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وعلموا بها وسكتوا عنها، فيعتبر إجماعا سكوتيا.

وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم حيث قال في مراتب الإجماع: وإن من كان في الذمة، وجباء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح، ونموت دون ذلك، صونا لمن هوفي ذمة الله تعالى وذمة رسوله ﷺ، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة، وحكي في ذلك إجماع الأمة. (1)

التاسع : إشتراك الذميين في القتال مع المسلمين:

٧٩ ـ صرح بعض الفقهاء بأن الجزية لا تسقط عن الذمين بالاشتراك في القتال مع المسلمين. قال المشلبي في حاشيت على شرح كنو الدقائق: وألا ترى أن الإسام لو استعان بأهل المذمة سنة ، فقاتلوا معه لا تسقط عنهم جزية تلك السنة ، لأنه يلزم حينتذ تغيير المشروع ، وليس للإسام ذلك ، وهذا لأن الشرع جمل

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان للبلاذري ص ۲۸۳ ـ ۲۸۶ (۲) الفروق ۳/ ۱۶

طريق النصرة في حق الذمي المال دون النفس. وكره المالكية الاستعانة بأهل الذمة في التعال

فقال البلجي في المنتقى: والجهاد أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله والمشرك لا يقاتل للفاس حتى يقولوا لا إله إلا الله والمشرك لا يقاتل المنحسانية به في الحرب وإن استعين به في الحيال والصنائع والخلعة. (١)

والأصــل في ذلـك ماروي عن عائشــة رضي الله عنها: وإنا لا نستعين بمشرك<sub>ة .</sub> <sup>(٢)</sup>

وانظر بحث: (جهاد) \_ الاستعانة بالكفار.

#### مصارف الجوية:

٨٠ - اتفق الفقهاء على أن الجزية تصرف في مصارف الفيء، حتى رأى كثير منهم أن اسم الفيء في مصالح المسلمين العامة وورافق الدولة الهامة: كأرزاق المجاهدين وفراريهم وسد الثغور، ويناء الجسور، والمساجد والقناطر، وإصلاح الأنهار الني لا مالك لها، ورواتب المؤظفين من القضاة

(۱) حاشبة الشلبي على شرح كنز الدفائق مع تبين الحقائق ۲۷۸/۳ الأم 2/ ۲۷۹ ، وكشساف الفتساح ۳/ ۱۲۵ ، والمتنى ۲۷/ ۲۷ (۲) حليث: وإذا لا نستمين بعشرك ، أخرجه أبوداود (۲/ ۱۷۲ ـ ط عزت عبيد الدعاس وابن ماجة (۲/ ۲۵ و عيس

الحلبي)، من حديث عائشة. وأصله في مسلم (٣/ ١٤٤٩ - 1860 - طويسى الحلبي) من حديثها كذلك.

والمدرسين والعلماء والمفتين والعمال وغير ذلك. (١)

وفي تقدير ذلك وما يراعى فيه يراجع مصطلح: (بيت المال ،وفيء).



(١) تبسين الحقائق ٢/٩٣/ والخراج لأبي يوسف ص ١٩٥٤ وصائية ابن ص ١٩٥٤ وصائية ابن عابدين ١٩٥٤ وصائية ابن عابدين ١٩٥٤ المائية ١٩٤٢. والاختيار ١١٤/ ١٤١ وجمع الأبهر (١٧٧١ وبداية للجنهد ٢/٠٤). الأم ١٤٤/ والأحكام السلطانية للجنهن ص ١٤٤٤ ووضة الأصلابين ٢/ ١٩٥٤ ورضة الأمة للدشقي وروضة الأصلابين ٢/ ١٩٥٤ ورضة الأمة للدشقي ٢/ ١٧٧ وركفاية الأخيار للحسن ٢/ ٢٧

## الألفاظ ذات الصلة :

## الإجارة :

٢ ـ الإجارة: لغة مصدر آجر وهي الكراء.
 واصطلاحا تمليك منعة معلومة بعوض

واصط لاحا تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. والفرق بينها أن الجعالة قد تكون على مجهول، بخلاف الإجارة.

## حكم الجعالة ، ودليل شرعيتها:

٣- عقد الجعالة مباح شرعا عند المالكية والمنافعية، والحنابلة، إلا أن المالكية يقولون: إنها حائزة بطريق الرخصة، اتفاقا، والقياس عدم جوازها بل عدم صحتها للغرر الذي يتضمنه عقدها، وإنها خرجت عن ذلك إلى الحواز للأولة التالية:

في الكتاب ، والسنة، والمعقول.

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَلِن جاء به حَل بعير ﴾ (١) وكان حمل البعير معلوما عندهم وهو البوسق وهوستون صاعا، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا قص علينا من غير نكير، ولم يثبت نسخه، ومن خالف في هذه القاعدة جعله

ومن السنة حديث رقية الصحابي، (٢٠) وهو ما روي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري: أن أنـاسـا من أصحـاب رسول الله 戴 أتواحيا

# جعالة

١ \_ الجعل بالضم الأجر، يقال: جعلت له

#### التعريف :

ىعد تمامه .

جعلا، والجعالة بكسر الجيم وبعضهم يحكي التثليث اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء. والجميلة مثال كريمة ، لغة في الجعل. (1) وعرفها المالكية : بأن يجعل الرجل للرجل أجرا معلوما، ولا ينقده إياه على أن يعمل الدجاعل، زمن معلوم أو بجهول، عما فيه منفعة للجاعل،

وعرفها الشافعية : بأنها النزام عوض معلوم على عمل معين معلوم، أو مجهول يعسر ضطه.

على أنه إن أكمل العمل كان له الجعل، وإن لم

يتمه فلا شيء له، مما لا منفعة فيه للجاعل إلا

وعرفها الحنابلة: بأنها تسمية مال معلوم لمن يعمل للجاعل عملا مباحا ولوكان مجهولا أو لمن يعمل له مدة ولوكانت مجهولة. (7)

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف/ ۷۲ (۲) الرقية : كلام يستشفى به من العارض.

<sup>(</sup>۱) القاموس المحيط والمصباح المنير مادة: وجمل». (۲) حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ۳/ ۱۷۰، والخرشي ۷/ ۲۹، وكشاف القناع، وشرح المتهى ۲(۲۱۷، 23۲،

من أحياء العرب فلم يقروهم، (() فبينها هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لم تقرونا، فلا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لم قطيع شاء، فجعلرا لمم قطيع شاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فيرى، السرجل فاتسوهم بالشاء، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله ﷺ فسألوا الرسول ﷺ عن ذلك فضحك وقال: وما أدراك الرسول به عندوها واضربوا لي معكم بسهم، (")

وفي رواية عن ابن عباس، فقال: وإن أحق ما أخمذتم عليه أجرا كتاب الله، <sup>(٣)</sup> ومن السنة أيضا ماروي عن رسول الله ﷺ أنه قال يوم حنين: ومن قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. <sup>(1)</sup>

ومن المعقـول أن حاجة الناس قد تدعو إليها لرد مال ضائـــع، أوعمــل لا يقـــدر عليه الجاعل ولا يجد من يتطــوع به، ولا تصـــح الإجارة عليه

لجهالته، فجازت شرعا للحاجة إليها كالمضاربة (ر: مضاربة). <sup>(١)</sup>

وقال الحنفية: بعدم جوازها في غير جعل العبد الآبق، ودليل المنع عندهم ما في الجعالة من تعليق التمالك على الخطر (أي التردد بين الوجود والعدم) كما أن الجعالة التي لم توجه إلى معين لم يوجد فيها من يقبل العقد فانتفى العقد. (7)

والجعالة تختلف عن الإجارة ـ عند الشافعية وغميرهم من المملذاهب المجينة لها ـ في بعض الأحكام وهي كما يلي :

الأول: صحة الجعالة على عمل مجهول يعسر ضبطه وتعيينه كرد مال ضائع.

الثاني: صحة الجعالة مع عامل غير معين. الشالث: كون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل.

الرابع : لا يشترط في الجعالة تلفظ العامل بالقبول.

<sup>(</sup>١) لم يقروهم : لم يضيفوهم .

<sup>(</sup>۲) حدیث: و ما آدراك أمها رقیقه. أخرجه البخاري (الفتح ۱۹۸/۱۰ ـ ط السلفیة)، ومسلم (۱۷۳۷/۶ ـ ط الحلیي) عن أبي سعید الحدري.

 <sup>(</sup>٣) حليت : وإن أحق ما أخسانتم عليسه أجرا كتباب الله .
 أخسرجسه البختاري (الفتح ١٩٩٠/١٠ ـ ط السلفية) من حديث عبدالة بن عباس .

 <sup>(</sup>٤) حدیث: ومن قتل قتیلا له علیه پینة فله سلیه ی آخرجه البخاري (الفتح ۸/ ۳۰ ـ ط السلفیة) ، ومسلم (۳/ ۱۳۷۱ ـ ط الحلي) من حدیث أیی قتادة الأنصاری.

<sup>(</sup>۱) المهسند ۱۹۱۱م، والبحسيرمي على الخطيب ۱۹۱۲، والبجيرمي على شرح أي والبجيرمي على المنهج ۲٬۲۷/۳، والعدوي على شرح أي الحسسن ۲٬۱۳۲، ۱۹۲۰، ومنسح الجليسل ۳/۶، والمضامت ۲٬۰۰۸، ۲۰۰۹، ۱۳۷۷، والمضني ۲٬۰۵۰، والمحلى ۲٬۶۷۸.

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ۵/ ۵۸ و ۲۵۸، والزيلعي ٦/ ۲۲۲، والمسوط ۱۱/۱۱، والبدائع ٦/ ۲۰۳

الخامس : جهالة العوض في الجعالة في بعض الأحوال.

السادس: يشترط في الجعالة عدم التأقيت لمدة العمل.

السابع : الجعالة عقد غير لازم.

الشامن: سقوط كل العوض بفسخ العامل قبل تمام العمل المجاعل عليه.

وزاد ابن عرفة من المالكية: أن الجعالة تنميز أيضا عن المساقاة والمضاربة والمزارعة بأن العوض فيها غير ناشىء عن محل العمل.

وزاد الحنابلة: أنه يصمح في الجعالة الجمع بين تقدير المدة والعمل، بخلاف الإجارة.

#### أركان الجعالة:

أركان الجعالة أربعة: (الأول) الصيغة (الثاني) المتعاقدان، (الثالث) العمل، (الرابع) الجعل.

## صيغة الجعالة:

إ. الصيغة عند القائلين بالجعالة هي كل لفظ دال على الإذن في العصل بعوض معلوم، مقصود وملتزم، سواء أكان الإذن عاما لكل من سمعه أو علم به، مثل أن يقول الجاعل: من رد ضالتي أو ضالة فلان فله كذا، أم كان الإذن خاصا بشخص معين مثل أن يقول له: إن رددت ضالتي فلك كذا، لأنها عقد معاوضة فيحتاج إلى صيغة تدل على المطلوب وقدر

المسذول عوضا كالإجارة، والأخرس تكفي إشارته المفهمة لذلك. وأما الناطق إذا كتب ذلك ونواه فإنه يصح منه ولا يشترط في الصيغة قبول العامل لفظا وإن عينه، لما فيه من التضييق في محل الحاجة بل يكفي العمل منه، وكذا لا يشترط حضور العامل وقت إيجاب الجاعل وإعلانه.

ولا تشرط أيضا المطابقة بين الإيجاب والقبول، فلوقال الجاعل: إن رددت ضالتي فلك دينار، فقال العامل: أردها بنصف دينار، فالراجح القطع باستحقاقه للدينار، لأن القبول لا أثر له في الجعالة، قال هذا الجويني، وذكر القمولي نحوه.

إلا أن الحنسابلة يستثنون من ذلك حالتين لا يشـــترط فيـــهــــا صدور ما يدل على الإذن والالتزام من المالك أو الجاعل .

الأولى : رد العبد الأبق إن كان الراد له غير الإمام .

الشانية: تخليص الشخص متاع غيره من مكان يظن هلاكه، أو تلفه على مالكه في تركه فيه.

وقال المالكية: لا يشترط إيقاع العقد من الجانين في حالة ما إذا أتى بالضالة أو الآبق من اعتاد طلب الضوال والأباق وردها إلى أصحابها

بعوض فيستحق وإن لم يقع من صاحبها التزام .<sup>(۱)</sup>

#### ردّ العامل المعين للجعالة:

ه ـ قال الشافعية: إن العامل المعين لورفض قبول عقد الجعالة ورده من أصله فقال: لا أرد الضالة مثلا أو رددت الجعالة، أو لا أقبلها، ثم عمل، لم يستحق شيئا إلا بعقد جديد، وهو صريح في أنها تبطل بوفض العامل ورده لها. ويؤخذ من كلام الجويني إمام الحرمين، والقمولي السابق: أنها لا تبطل بذلك، وحمل بعض الشافعية قولها هذا على ما لوقبل العامل الجعالة ورفض العوض وحده كقوله: أرد الضالة بلا شيء. (7)

ولم يعشر لغير الشافعية من المذاهب على شيء في هذه الممألة.

عقد الجعالة قبل تمام العمل هل هو لازم؟ ٦ ـ قال الشسافعية والحنابلة وهـ والراجع عند

المالكية: إن الجعالة عقد غير لازم لكل من المتعاقدين قبل شروع العامل في العمل فيجوز لكل من المتعاقدين الرجوع فيه بدون أن يترتب على ذلك أي أثر، لأنها من جهة الجاعل تعليق استحقاق العامل للجعل بشرط، وأما من جهة العامل فلأن العمل فيها مجهول، وما كان كذلك لا يتصف عقده باللزوم.

ويقابل هذا قول عند المالكية: بأنها عقد لازم لكمل من المتعاقدين - ولوقبل الشروع كالإجارة، وقبل عندهم أيضا: إنها عقد لازم للجاعل فقط بمجرد إيجابه أو إعلانه دون العامل، وأما بعد شروع العامل في العمل المجاعل عليه وقبل تمامه، فعند الشافعية والحنابلة العقد غير لازم أيضا لكل منها، كها قبل الشروع في العمل.

وهذا قول المالكية أيضا بالنسبة للعامل، أما الجاعل فقال المالكية: إنها تلزمه في هذه الحالة على الراجع عن المرجوع عن تصافده هذا حتى لا يبطل على العامل عمله، والظاهر أنه لا يكون له حق الرجوع حتى ولو كان العمل المذي حصل به الشروع قليلا لا قيمة له. (1)

<sup>(</sup>أ) الأدوار بحائية الكمشري عليه ١/٤١٥ ، ٤١٥ ، وتمقة المصلح ٢٤١/ ٢٣٠ ، وباية للحتاج ٢٤١/ ٣٤١ ، ٣٤٠ وصفي المحتاج ٢٤١/ ٣٤٠ ، وأسنى المطالب ٢٩١/ ٢٩١ ، وحائية وحائية البحيري على الخليب ٢/ ١٧١ ، وحائية المسلوي على الشرح الصغير ١٤٢ ، ١٧١ ، وحائية المعادي على شرح أبي الحسن ٢١٧٢ ، وكانت المعادي على شرح أبي الحسن ٢١٢٢ ، وكانت المعادي وبالمشه شرح المتهى ٢٩٢/ ، وكانت المعادي وبالمشه شرح المتهى ٢٩٢٤ ، والمحرو (١/ ٢٧٧

<sup>(</sup>۱) أستى المطالب ٢/ ٤٤٢ ، وبسايسة المحتساج ٣٤٨/٤ ، والسيد المحتساج على الشرح والحرشي ٢/ ٢٠٠، وحاشية المساوي على الشرح الصغير ٢/ ٢٠٠ ، وكشاف المتناع ٢/ ٢٠٠، وكشاف المتناع ٢/ ٢٠٠.

#### المتعاقدان:

مايشترط في الملتزم بالجعل :

٧- قال الشافعية والخنابلة: يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرف فيا يجعله عوضا، وأن يكون مختارا فلا يصح العقد بالتزام صبي، أو بجنون، أو مججور عليه بسفه، أو مكره. وبمثل هذا قال المالكية، إلا أنهم قالوا: إن هذه شرائط لزوم العقد لملتزم الجعل، وأما أصل صحة العقد فيتوقف على كونه عيزا فقط.

## مايشترط في العامل :

A. قال الشافعية: يشترط في العامل المعين أهليته للعمل بأن يكون قادرا عليه، فلا يصح العقد من عاجز عن العمل، كصغير، وضعيف لا يقدر عليه، لأن منفعته معدومة. أما إذا كان العامل غير معين فيكفي علمه بإعلان الجاعل، ولا يشترط في أن يأذن أو يوكل من يعمل. ولا يشترط في العامل بنوعيه معينا أو غير معين بلوغ ولا عقل، ولا رشد ولاحرية، ولا إذن ولي أوسيد، فيصح العقد من صبي ومجنون له نوع تميز ومحجور عليه بسفه، وعبد على الراجح.

وقىال المالكية: كل ماكان شرطا في الجاعل كان شرطا في العامل بزيادة العمل عليه (10 ولم نعثر للحنابلة على شيء في هذه المسألة.

النيابة في عقد الجعالة :

9- قال الشافعية: إذا كان العاقد الملتزم بالجعل وكيلا أو وليا صع العقد، ويجب الجعل في مال الموكل والمولى عليه بشريطة أن يكون التعاقد على وجه المصلحة بأن يكون الجعل قدر أجرة مثل ذلك العمل أو أقل ، أما إذا زاد عن أجرة المثل ، فإن العقد يكون فاسدا، وتجب أجرة المثل في مال المولى عليه ، وإذا كان العامل على الراجع ، إلا إن كان العمل لا يليق به ، أو عمين عيست ، أو عجز عنه ، وعلم الجل عل يكن يحسنه ، أو عجز عنه ، وعلم الجل على يعجزه عن العمل كمرض أو سفر ونحوه ، فلا يعجزه عن العمل كمرض أو سفر ونحوه ، فلا يعجزه عن العمل كمرض أو سفر ونحوه ، فلا يعجزه عن العمل كمرض أو سفر ونحوه ، فلا يعجز له أن يوكل غيره في العمل .

وأما العامل غير المعين عمن سمع الإعلان العام بالجعالة، فيجوزله توكيل غيره في العمل ويكون العقد صحيحا، ولم نعثر لغير الشافعية على شيء في هذه المسألة.

وقال المالكية والشافعية والحنابلة: إذا كان العاقد الملتزم بالجعل - فضوليا(١) فإنه يصح

<sup>14.4- 171.0</sup> 

۱۷۲/۳ ، وتحف المحتساج ۲۹۱۲، وشسرح المحلي
بعساشيق قليوي وعميرة ۲۷۰/۳ ، والروض المربع
۱۲۳/۱ ، وكشاف القناع ۲۷۷/۲ ، والحرش ۷/۰۷،
وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ۲۵۲/۲ ، والحطاب
والتاج والإكليل ۱۷۲/۵

<sup>(</sup>١) الفضولي لغسة: هو المشتغسل بها لا يعنيه، نسبة إلى=

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٤/ ٣٤٠، وحاشية البجيرمي على الحطيب=

التزامه عن نفسه, ويجب الجعل في ماله عند الشافعية لأنه التزمه . (١)

## محل العقد وشرائطه : أنواعــه :

١٠ - الأعمال المتعاقد عليها في عقد الجعالة - من حيث المواد منها نوعان:

أحدهما: مايراد بالتعاقد عليه استحداث نتيجة جديدة، كتعليم علم أوحوقة أو إخبار فيه غرض، أوحج، أوخياطة، أودلالة، أورقية مريض بدعاء جائز أو تمريضه أو مداواته حتى الشفاء أو غير ذلك.

والشاني: مايىراد بالتعاقمة عليه رده وإعادته لناشده، كرد مال ضائع أو ضالة، أو آبق ونحوه.

أما من حيث مايصح التعاقد عليه جعالة وما لا يصح، فقال الشافعية:

١١ - أ- يصبح عقد الجعالة على كل عمل مجهول يتعذر ضبطه ووصفه بحيث لا تصح الإجارة عليه، كرد ضالة مثلا، لأن الجهالة إذا احتملت في المضاربة توصلا إلى الربح الزائد

من غير ضرورة ، فاحتالها في الجعالة توصلا إلى أصل المال اضطرارا أولى ، فإن كان لا يتعذر ضبطه فلابيد من ضبطه ووصفه ، إذ لا حاجة لاحتمال جهالته ، ففي بناء حائط مثلا يذكر موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه وماييني به .

17 ـ ب ـ وكذلك يصح عقد الجعالة على عمل معلوم تصح الإجارة عليه ـ كقول الجاعل: ومن ردِّ ضالتي من موضع كذاه أو خياطة موصوفة ـ على الراجح لأنها إذا جازت مع جهالة العمل فصم معلوميت أولى. وبمشل هذا كله قال الحنالة، إلا أن الحنابلة: يرون عدم صحة الجعالة مطلقا على مداواة المريض حتى الشفاء لأنه مجهول لا يمكن ضبطه.

وقال المالكية: العمل المجاعل عليه أنواع:

19 - أ- فبعضه تصح فيه الجعالة والإجارة وهو
كثير، ولا يشترط فيه أن يكون مجهولا، وذلك
كأن يتعاقدا على بيع سلع قليلة وشراء السلع
القليلة والكثيرة، واقتضاء الديون، وحفر البئر
في أرض مباحة للعامة، لأنها إن تعاقدا على
مقددار مخصوص من الأذرع كان إجارة، وإن
تعاقدا على ظهور الماء في البئر كان جعالة.

18 - ب- وبعضه تصح فيه الجعالة دون الإجارة، وذلك كأن يتعاقدا على الإتيان بالبعير الشارد، أو العبد الآبق ونحوهما من كل مايكون العمل فيه مجهولا، فتشترط الجهالة بالعمل هنا تحصيلا لمصلحة العقد، لأن معلوميته

الفضول جمع فضسل أي الزيادة، واصطلاحا: من
 يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي.

<sup>(1)</sup> غضة المحتاج ٢٩٦/ ٣٦٦، ٢٩٦، وأسنى الطالب وحياشية الرملي عليه ٢٩٤/ ٤٤٢، ٤٤٤، ونهاية للمحتاج ٢٤٢/ ٣٤٣، ٣٤٣، والحرشي ٧٧/٧، وكشاف الفتاع ٢١٨/٧

الشقة في العمل:

للمتعاقدين أو لأحدهما توجب الغررفيه، كأن لا يجد البعسر الشارد مشلا في المكان المعلوم المتعاقد على الإتيان به منه فيذهب عمله مجانا وتضيم مصلحة العقد.

١٥ ـ جـ وبعضه تصح فيه الإجارة دون الجمالة وهو كثير أيضا، كأن يتعاقدا على عمل في أرض مملوكة للجاعل كحفر بئر مثلا، وكذا التعاقد على خياطة ثوب أو خدمة شهر، أو بيع سلع كثيرة، وما أشبه ذلك مما يبقى للجاعل فيه منفعة إن لم يتم العامل العمل.

17 - أما مشارطة الطبيب على الشفاء من المرض، والمعلم على حفظ القرآن مثلا، وكراء السفن، فقال ابن الحاجب: إنها تصح إجارة وتصحح جعالة، وزاد عليها ابن شاس: المغارسة، وقال ابن عبدالسلام: إن هذه الفروع كلها من الإجارة فقط على الراجح في المذهب، ونص سحنون على أن الأصل في مداواة المريض الجعالة. (1)

المتعاقد عليه في عقد الجعالة أن يكون بما فيه تعب ومشقة أو مؤنة، كرد آبق، أو ضالة، أو دلالة على شيء من غير من بيده الشيء، أو إخبار عن شيء بشرط أن يكون فيه تعب، وأن يكون المخبر صادقا في إخباره، وأن يكون للمستخر غرض في المخر به.

١٧ \_ قال الشافعية والحنابلة: يشترط في العمل

وقيد الأفرعي هذا: بها إذا كانت المشقة حادثة بعد عقد الجعالة، فإن كانت قبله فلا عبرة بها لأنها محض تبرع حينئذ.

ولم يشترط المالكية هذا الشرط، بل اتفقوا على جواز الجعالة في الشيء اليسير، واختلفوا في غيره، قال القاضي عبدالوهاب وغيره: إنها تجوز في الشيء اليسير دون غيره، والراجح أنها تجوز في كل مالا يكون للجاعل فيه منفعة إلا بتهامه سواء أكان يسيرا أم غير يسير، وهو المذهب. (١)

كون العمل مباحا غير واجب على العامل: ١٨ ـ قال الشافعية: يشترط في العمل أن يكون مباحا غير واجب على العامل أداؤه فلا يصح

<sup>(</sup>۱) تُحفّة للحتاج /۳۷۷، والأنوار ۴۹۸۱، وأسنى المالب ۲/ ۶۶۱، ونباية للحتاج ۴/ ۳۶۶، والمقدمات ۴۶۸۷، ۳۰۹، وحاشية المدوي على شرح أبي الحسن ۲۹۲/، وكشاف الفتاع ۲/۷۱،

<sup>(</sup>۱) تُحَفَّة للحشاج ٢/٣٦٧، ٢٦٨، وباية للحشاج ٢/٣٣٠، والأسوار ٢/٣١٠ ووضفي للحشاج ١/٣٣٠، والأسوار ٢/٣١١، وحاشية وحاشية العدوي على شرح أي الحسن ٢/١٣١، وحاشية والحرشي وحاشية العدوي علم ٢/ ٧٠ ١٧، والمروق 1/٢٠، ٢١، والمروق 1/٢، ٢١، والمرقب 1/٢، ٢١، والمقاب 1/٢، ١٣٠، والمقاب 1/٢، ١٣٠، والمقاب 1/٢، ٢١، والمقاب 1/٢، ١٣٠، والمقاب 1/٢٠، ٢٥١، والمغني 1/٢٠، ٢٥١، والمغني ٢٥١، و١١٨، ١٤١٤

عقد الجعالة على عمل غير مباح كفناء، ورقص، وعمل غير مباح كفناء، ورقص، وعمل أخر، ونحوه كيا لا يصح المقد أيضا إذا كان العمل المطلوب أداؤه بالمقد واجبا على العامل وإن كان فيه مشقة، نحو: رد الغناصب والسارق العين المغصوبة والمسروقة لعين المغطل على ذلك لصاحبها بعد أن سمع إعلاته الجعل على ذلك لأن ماوجب عليه شرعا لا يمكن أن يقابل بعوض.

ولا يشمل هذا مايجب على العمامل بطريق الكفاية، كتخليص من نحو: حبس وقضاء حاجة ودف عظالم، فإنه جائز وإن وجب عليه لكن بشرط أن تكون فيه مشقة تقابل بأجرة.

وكذلك لا يشمل هذا ما لورد الشيء من هو بيبده أمانة نحو: أن يرد شخص دابة دخلت داره لصـاحبهـا بعـد أن جاعـل عليها، فإنه يستحق العـوض بالـرد، لأن الواجب عليه التخلية بينها وبين صاحبها، أما ردها فلا يجب عليه.

ويمثل هذا الشرط أيضا قال المالكية. ويه أيضا قال الحنابلة إلا أنهم قسموا العمل الواجب على العامل إلى قسمين:

(الأول) مايشاب عليه ولا ينتفع به سواه كالصلاة والصيام، فهذا لا تصح الجعالة عليه. (الثاني) مايثاب عليه وينتفع به غيره كالأذان ونحوه من حج، وتعليم علم، وقرآن، وقضاء وإفتاء، فهذا تصح الجعالة عليه على الراجع.

واستثنى الحنسابلة أيضسا : ما إذا كان العصل رد آبق ، فإن الراد له يستحق الجعسل ولوكان الرد واجبا عليه سوى الإمام كها سيأتي . (``

#### تأقيت العمل:

14 - قال المالكية والشافعية: يشترط لصحة عقد الجعالة عدم تأقيت العمل بوقت محدد، فلو قال الجماع مثلا: من رد ضالتي إلى بهاية شهر رمضان فله دينارلم يصح العقد، لأن تقدير المدة يُل بمقصود العقد فقد لا يجد العامل الضالة خلال المسدة المقدرة فيضيع سعيه ولا يحصل الغرض، وسواء أضاف إلى كلامه هذا من محل كذا أم لا، لأنه قد لا يجده فيه.

إلا أن المالكية قالوا: إن تأقيت العمل يفسد العقد في حالة ما إذا لم يشترط العامل أن له أن يترك العمل متى شاء، ويكون له من العوض بحسباب ما عمل، لأن العامل دخل في العقد على أن يتم العمل، وإن كان له الترك متى شاء

<sup>(</sup>۱) نهاية المحتلج وحاشية الشيراملسي عليه 25,270 وغفة المحتلج 7/ ۱۳۵۷ ، وساشية البوسيري على الخطيب // ۲۷۸ ، وحاشية البوسيري على المخطيب // ۲۷۸ ، والمقتمات وحساشية القبوري على شرح أوبي الحسن // ۲۰۱ ، والمقتمات // ۲۰۱ ، وساشية العسادري على شرح أبي الحسن // ۲۲۰ ، ووساشية العسادري على الحسن م/ ۲۷۷ ، وحساشية العسادري على الحسن م/ ۲۵۸ / ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸

لعدم لزوم العقد ـ فحينتذ يكون غرره قويا . أما إن شرط العامل ذلك، أو اشترط عليه، فإنه يجوز تأقيت العمل في العقد حينئذ، ويكون صحيحا لأن العامل دخل في العقد ابتداء على أنه غير فغرره حينئذ خفيف .

وكذلك يجوز تأقيت العمل ويصح العقد إذا جعل للعامل الجعل بتهام الزمن المحدد في العقد سواء أتم العمل أم لا، إلا أن العقد يكون قد خرج حينئذ من الجعالة إلى الإجارة.

وقال الحنابلة: يصبح عقد الجمالة وإن كان العمل فيها مؤقتا بمدة معلومة، لأن المدة إذا جازت في هذا العقد مجهولة فسع تقديرها ومعلوميتها أولى. (1)

## تضمن العمل نفعا للجاعل:

٧٠ ـ قال الشافعية وهو الراجح عند المالكية: يشترط أن يكون للجاعل في العمل المجاعل عليه غرض ومنفعة تعود عليه بتحققه، فلو قال: من أخبر في بكذا فله دينار، صح العقد بالشرائط السابقة.

ولوجاعل شخص شخصا آخرعلي أن

(۱) الأنسوار ۱۸۱۱، وأسنى الطسالب ۱۶۱۲، وحاشية السلسوقي على الشرح الكبير للاوير 171، والحرشي وحاشية العمدوي عليه ۷/۷، والمقدمات ۲۰/۳۰، ۲۰۷، وشرح المنتهى بهامش كشاف القناع ۲/۳۶،

يصعـد هذا الجبـل، وينزل منه مثلا من غير أن يكـون للجـاعـل فيـه منفعة بإتيان حاجة منه لا يصح العقد.

كما يشترط عند المالكية أن يكون العمل لا منفعة فيه للجاعل إلا بتهامه.

وقال الحنابلة: يشترط أن يكون العمل في الجمالة للجاعل، فلوقال شخص: من ركب دابقي مشلا فله كذا لا يصبح العقد، لئلا يجتمع للعامل الأمران النفع والعوض. وصرحوا بأنه يجوز أن ينادي غير رب الضالة: من رد ضالة فلان فله كذا فيصبح العقد، فإن ردت يكون الموض على المنادي لأنه ضمنها. (1)

## الجعل ومايشترط فيه : معلوميته :

٢١ ـ قال المالكية والشافعية والحنابلة: يشترط لصحة عقد الجعالة أن يكون الجعل مالا معلوما جنسا وقدرا، لأن جهالة العوض تفوّت المقصود من عقد الجعالة، إذ لا يكداد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل، هذا فضلا عن أنه لا حاجة لجهالته في العقد، بخلاف العمل والعامل حيث تغتفر جهالتها للحاجة إلى

ومعلومية الجعل تحصل بمشاهدته أووصفه

(١) شرح المنتهى ٢/ ٢٠٠٠ السنة المحمدية.

إن كان عينا، وبوصف إن كان دينا. إلا أن الملكية قالوا: لو كان الجعل عينا معينة - ذهبا أو فضه مضروبا عليها - فإنه لا يصح أن تكون جعلا، وإن كان العقد صحيحا، فللجاعل الانتضاع بها، ويغرم مثلها إذا أتم العامل العمل، وإن كان الجعل مثليا، أوموزونا لا أوثربا فإنه يصح المقد والجعل، فإن كان يخشى تغيره، أو كان حيوانا، فإنه لا يصح أن يكون جعلا، والمقد فاسد على الراجح، لأن الأصل في المنبي عنه الفساد.

مالا يشترط فيه المعلومية :

٢٧ ـ قال الـشافعية: يستثنى من اشتراط المعلومية في الجعل حالتان:

الأولى: ما لوجعل الإمام أوقائد الجيش لمن يدل على فتح قلعة للكفار المحاربين جعلا منها كفرس ونحوه، فإنه يجوز مع جهالة العوض للحاجة إلى مثل ذلك وقت الحرب.

الثانية: ما لوقال شخص لآخر: حج عني بنفقتك، فإنه يجوز مع جهالة النفقة، وقال الماوردي: هي جعالة فاسدة، وصرح بذلك الشافعي في الأم.

ي ي ل المنطقة على المنطقة مع وقد المحالة مع وقد المحالة المحملة المنطقة المنط

رءوس فله رأس، أوجعمل جعلا لمن يدله على قلعة أوطريق سهل مثلا، وكان الجعل من مال الأعداء، فيجوز أن يكون مجهولا كفرس يعينها العامل.

أماً المالكية فقد استثنوا حالات أخرى: الأولى : أن يجاعـل غيره على أن يغـرس له أصــولا حتى تبلغ حدا معينـا فتكـون هي (أي الزيادة) والأصل بينهـا، فإنه يجوز.

الثانية: أن يجاعله على تحصيل الدين بجزء (أي معلوم كثلث أوربع مما يحصله، فإنه جائز على الأظهر عند المالكية، وإن كان المروي عن مالك أنه لا يجوز.

الشالشة: أن يجاعله على حصاد الزرع، أو جذ النخل على جزء منه يسميه، فإنه لا خلاف في جواز المجاعلة فيه على هذا، لأنه لا يلزم واحدا منها. (1)

اشتراط كون الجعل حلالا، ومقدورا على تسليمه:

۲۳ ـ قال المالكية والشافعية والحنابلة: يشترط في الجعسل أن يكون طاهسرا، مقد دورا على تسليمه، مملوكا للجاعل، فها كان منه نجسا، أو

(١) نهاية المحتاج ٤/٣٤٥، وحاشية البجيرمي على الخطيب ١٧٣/٣

وأستى المطسالاب ۲/ 231. ومنني المصناح ۲/ ۲۹۱. وحسالتيق قلسويي وحديدً على شرح للعمل ۲/ ۲۹۱. وحسالتيق المسديي عليه ۲/ ۷۷، والمصلد المسلمات ۲/ ۳۰۰، والمطالب والشاج والإكليل بيامشه ۵/ ۲۵۷. والمنز، ۲/ ۲۵۰

غير مقدور على تسليمه لأي سبب كان، أوغير علوك للجاعل يفسد العقد . (1)

تعجيل الجعل قبل تمام العمل:

إلا عند المالكية والشافعية: يشترط لصحة الجمالة عدم اشتراط تعجيل الجعل، فلوشرط تعجيل الجعل، فلوشرط تعجيلة قبل العمل قبل الشرط، فلا يجوز أن سلمه الجاعل للعامل بلا شرط، فلا يجوز أن يتصرف فيه قبل الفراغ من العمل على الراجع، لأنه لا يستحقه ولا يملكه إلا بعد تمام العامل.

قال المالكية: وسواء أحصل نقد وتسليم للجعل بالفعل أم لا، وذلك لدوران الجعل بين المعاوضة - إن وجد العامل الضالة مثلا وأوصلها إلى الجاعل - وبين القرض إن لم يوصلها له بأن المجدما أواطلت منه في الطريق، والمدوران بينها من أبواب الربا، لأنه قرض جر نفعا احتالا، وأما النقد والتسليم للجعل تطوعا بغير شرط فيجوز، والعقد صحيح، إذ لا محذور فيه . (9)

(۱) حاشية البصيري على شرح الطلاب ۲۱۹ (۲۰ ، وبهاية المحتاج ۲/ ۲۰۵۵ ، وحباشية الدسوقي على الشرح الكير للدويو ۲/ ۲۰ ، ولمنني ۲/ ۳۰ (۲) حاشية البحيري على شرح مهيج الطلاب ۲۱۸/۲۰ وغف المعتساج ۲/ ۲۳۱ ، والحرشي ۷۳/۲۷ ، وحباشية العدوي على شرح أيمي الحسن ۲/ ۱۱۳ ، وحسائسية الصاوي على الشرح المصافر ۲/ ۱۲۳ ، وحسائسية الصاوي على الشرح الصفرة ۲/ ۲۵۲ ،

آثار عقد الجعالة : لذوه عقد الجعالة بعد تمام ا

لزوم عقد الجعالة بعد تمام العمل :

٧٥ - اتفق القسائلون بالجعسالة على أن عقد الجعسالة بعد تمام العمل يصبح لازما لأنه لا أثر يترتب على رجوع الجساعل عن العقد، أو ترك العمل العمل حينتذ، لأن الجعل قد لزم واستقر على الجاعل . (1)

## صفة يد العامل على مال الجاعل :

77 - اتفق القاتلون بالجعالة على أن يد العامل على ما وقع في يده من مال الجاعل إلى أن يرده - إذا كانت الجعالة على رده - يد أمانة لا ضيان، فإن رفع يده عنه وخلاه رغيا عنه، أو بلا تقصير وتفريط، كأن تركه عند الحاكم فتلف أو هرب لم يضمنه. أما إن رفع يده عنه وخلاه بتفريط أو غالبا أو يتلف فإنه يضمنه، ويعتبر من التفريط الموجب للضيان أن يستعمل العامل المال في عمل خاص به كركوب الدابة مثلا، فإن ركبها ضعنها إن هلكت. (٢)

(1) نباسة للحشساج ۲۹۸۴، وأسنى للطسالب ۲۲۷۶، وأسنى للطسالب ۲۷۷۰، وسائسة الصادي على الشرح الصغير المسائس ۲۷۷۰، والفني ۲/ ۲۰۵۰، وشمنى المطالب وصائسة الرملي عليه ۲/ ۲۷۰، واسنى المطالب وصائسة الرملي وحائسة المرسى وحائسة المسوقي على المطلب ۲/ ۲۲۵، وحائسة المسروقي على المطرح الكثير ۲/ ۲۲۵، =

النفقة على المال وهو في يد العامل:

YY ـ قال المالكية: تجب النفقة على العامل خلال فترة وجود المال المجاعل عليه ولو استغرقت الجعل كله، وهذا إذا كان العامل ممتادا طلب الضوال وردها الأصحابا بعوض، ممتادا طلب الضوال وردها الأصحابا بعوض، ولكن يمكنه إذا كان المال في بلد بعيد، ونفقته تستغرق الجعل أن يرفع الأمر إلى قاضي هذا البلد ليبيع المال ويحكم له بجعله، أما إن جاء به فليس له غير الجعل المذي جعمل له، أوجعل من مثله، أما إن كان العامل ليس من عادته طلب الضوال والأبتاق، ولم يعدث التزام بالجعل من المالك، أو كان ولم يعدث الترام بالجعل من المالك، أو كان ولم يعلم به هذا العامل، فإنه المالك.

وقال ابن الماجشون: لا شيء له من نفقة ولا جعل.

٢٨ ـ والمراد بالنفقة التي يرجع بها العامل على المالك عند اللقاني من المالكية: ما أنفقه العامل على الفسال قد أو الآبق مشلا من أكمل وشرب ولباس احتاج له في خلال فترة رده. أما ما أنفقه العامل على نفسه ودابته مشلا في خلال فترة محميله، ورده فهذه على العامل لا يرجع بها على المالك.

وخالفه الأجهـوري من المـالكية فقال: إن

النفقة المرادة هنا، هي ما أنفقه العامل على نفسه وعلى الضالة مثلا من أجرة مركب أو دابة اضطر لها، بحيث لم يكن الحاصل على صرف هذه الأموال إلا تحصيلها وردها لمالكها.

وأسا ما أنفقه عليها من أكل وشرب ونحوهما فعلى المالك على كل حال، يرجع به العامل عليه، مسواء أكان للعامل الجعل المسمى أم جعل المثل أم نفقة التحصيل والبحث، وأما ما شأنه أن ينفقه العامل على نفسه في الحضر كالأكل والشرب فلا يرجع به على المالك. وما قاله اللقاني هو الراجح.

٧٩ ـ وقال الشافعية: إن كان المال يحتاج إلى نفقة لصيانته وبقائه ورده فنفقته ـ من حين وضع يد العامل عليه إلى أن يرده ـ على مالكه لا على العامل، فإن أنفق عليه العامل خلال هذه الفترة بدون إذن المالك، أو القاضي، أو بدون أن يشهد على ذلك شهودا، بأن كان في مكان لا يوجد فيه قاض أو لتعذر الإشهاد، فإنه يكون متبرعا بإنفاقه هذا، ولا يكون له حق الرجوع بها أنفقه على مالك المال ولوقصد الرجوع عليه، أما إن تحقق من العامل أحد هذه الأمور فله أن يرجع بالنفقة على المالك ويقضي له بها.

ولو تعذر على العامل رد الضالة أو الأبق إلا ببيع بعضه والإنفاق عليه من ثمنه، لم يجز له ذلك.

وبسوجوب النفقية على المالك أيضا قال

وحاشية العدوي على الحرشي ٧/ ٧١، وكشاف القتاع
 ٢٧ / ٢٠.

الحنابلة، إلا أنهم خالفوا الشافعية في أن للعامل أن يرجع بها على المالك إن كان حيا، أو يأخذها من تركتمه إن كان قد مات ولـولم يستأذنه في الإنفاق مع القدرة على الاستئذان سواء أكان المال السامل يستحق جعلا أم لا، وسواء أكان المال بيد العامل وسلمه للهالك أم لا، حتى لو هربت الفسالة مثلا منه، أو ماتت في الطريق فله الرجوع على المالك بها أنفق عليها قبل هربها أو مرتبا، لأن الإنفاق مأذون فيه شرعا لحرمة النفس، وحشا على صيانة المال الماكه، فأشبه مالو أنفق العامل على الضالة بإذن مالكها.

وهذا كله مالم ينو العامل التبرع بالنفقة ، فإن كان ناويا التبرع بها فلا يرجع على المالك بشيء منها ، ولا يجوز للعامل استخدام الضالة أو الأبق بنفقته كالمرهون . (1)

حبس المال المردود عن الجاعل لاستيفاء التفقة: ٣٠ قال الشافعية: ليس من حق العامل أن يجبس المال المتعاقد على رده عن الجاعل لاستيفاء ما أنفقه عليه حتى ولوكان الإنفاق عليه بإذن الجاعل، أو المالك، أو القاضي، أو

(١) أسنى الطبالب وحباشية الرصلي عليه ٢/ ١٤٤، ١٤٤، ١٤٥، وحباشية البجيري على شرح منهج الطبلاب ٢٧ / ٢٧، وحبائية الجليل ٢/ ١٧٠، وضائية الجليل ١/ ١٧٠، وخباشية العنوي عليه ٧/ ٥٧، وخباشية المنصوفي على الشرح الكبير للدوير ٤/ ١٧، وخباشية التناح وشرح للتهري ٤/ ١٤، ١٤٤

بالإشهاد، أولتعذر الإذن منهم، (¹) ولم نعثر لغير الشافعية على شيء في هذه المسألة. أما الحبس عن الجاعل لاستيفاء الجعل فسيأتي.

## استحقاق الجعل وشرائطه : الإذن في العمل يجعل :

٣١ ـ قال الشافعية: لا يستحق العامل الجعل الإ إذا كان هناك إذن بالعمل مشتمل على جعل يقابل إذا كان هناك إذن بالعمل مشتمل على بعل يقابل ذلك العمل، فإن أذن الجاعل للعامل وشرط له الجعل استحق العامل الجعل المستحق العوض فاستحق العوض كالأجير، أما إذا عمل العامل عملا من غير إذن، كان وجد آبقا أو ضالة فردها إلى صاحبها لم يستحق الجعل، وإن كان معروفا برد الأباق أو الضوال بعوض، لعدم الالتزام له بشيء فوقع عمله ترعا.

وبمثل هذا قال الحنابلة إلا في حالتين :

الأولى منها ما إذا كان المردود عبدا آبقا، وكان السراد له غير السلطان ومن ينيبه، فإن العامل في هذه الحالة يستحق ما قدره الشرع جعلا لذلك، وإن لم يكن هناك إذن ولا جعل وهو أيضا مذهب الحنفية في رد الابق كما مياتي

<sup>(</sup>١) نفس المراجع السابقة للشافعية .

ويستحقه العامل سواه أكان معروفا برد الأباق بعوض أم لم يكن. وسواء أكان الرد واجبا عليه \_ كزوج للعبد أو ذي رحم يعوله المالك \_ أم لا، وذلك للحث على حفظه وصيانته على يخاف منه من لحاقسه بدار الحسرب، والسمعي في الأرض بالفساد، بخلاف غيره من الحيوانات والأموال، أما إن رده السلطان أومن ينيبه فلا شيء له في رده، لأنه منصب المصالح العامة ويأخذ رزقا من بيت المال للمحافظة عليها.

والثانية ـ ما إذا كان العمل فيه إنقاذ وتخليص مال الغير عما يظن هلاكه لو ترك، فإن للعامل في هذه الحالة أجرة مثله ولوبدون إذن ولا جعل من المالك، وذلك للحث والترغيب في إنقاذ الأموال من الهلاك. (1)

٣٧ - وقال المالكية: إن كان العامل معروفا بطلب الضرال وغيرها من الأموال الضائمة، ولا ورحسا بعسوض فإنه يستحق جعل مثله، ولا يكون متبرعا - كما هو الحكم عند الشافعية سواء أكان صاحب الضالة يتولى الإتيان بها بنفسه أو يخدمه أم لا ... ولصاحب الضالة في هذه الحالة أن يتركها للعامل عوضا عما يستحقه من جعل المثل، سواء أكانت قيمتها تساوي جعل المثل أم أكثر، وليس من حق العامل أن يعترض على هذا، ويتمسك بجعل المثل، وإن

لم يكن العــامــل معروفا بذلك فلا جعل له، وله النفقة على التفصيل الذي سبق ذكره (ف/٣٧) \_ ٨٠).

## الإذن في العمل بدون جعل:

٣٣ ـ قال الشافعية: إن عمل شخص بإذن شخص آخر أو إعلانه فقط من غير أن يشرط فيه جعلا له فلا شيء له وإن أتم العمل، لأنه لم يلتزم له عوضا على عمله.

وبمشل هذا قال المالكية ـ إن لم يكن العامل معتادا ومعروفا بأداء هذا النوع من الأعيال بعوض على التفصيل المذكور في الفقرة السابقة وبمثلة أيضا قال الحنابلة إن لم يكن العامل معدا لأخذ الأجرة، فإن كان معدا لذلك كالملاح والخياط، والدلال، ونحوهم ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل، وأذن له صاحب المال في العمل، فله أجرة المثل، لدلالة العرف على العمل، كما يستنى عند الحنابلة من هذا الحكم أيضا: الحالتان المفصلتان فيا سبق (ف/١٦).

# سهاع الإذن بالعمل والعلم به :

٣٤ - قال الشافعية : يشترط لاستحقاق العامل الجعل أن يسمع إذن الجاعل في ذلك أو يعلم به، فلورد الضالة مثلا من سمع الإذن قبل العمل استحق الجعل المسعى على الجاعل، لأنه الملتزم له، سواء سمعه مباشرة أو بواسطة

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٢٠٦/٤ ط بيروت.

أفادته العلم بذلك، وهذا إذا لم يخصص الجاعل إذنه بالسامعين له فقط، فإن خصصه بذلك بأن على من سامعي ندائي هذا فله كذا، فردها من علم بإذنه ولم يسمعه، فإنه لا يستحق شيئا، وإن عصل طامعا في الجعل، وكذلك لا شيء للعامل لو عمل بعد الإذن لكنه لم يعلم به، سواء أكان العامل محصصا أو قاصدا الموض أو غيرهما، فلو قال الجاعل: من ردها فله كذا، أو إن ردها خالد فله كذا فردها من لم يستحق واحد منها شيئا من الجعل وإن اعتقد أن مثل هذا العمل لا يضيع هدوا، لأنه اعتقد أن مثل هذا العمل لا يضيع هدوا، لأنه متطوع بالرد من غير عوض.

وإن علم العسامل بالإذن والجعل في أنساء العمل فإنه يستحق من الجعل بنسبة ما أتمه من العمل بعد العلم بالإذن، ولا يستحق شيئا عن العمل الحاصل قبل علمه لأنه لا اعتبار للعمل الحادث قبل الإذن فيكون متبرعا به، وبمثل هذا قال الحنابلة فيها عدا الحالتين السابق ذكرهما (ف/٣١).

وخالف المالكية هذا فيمن لم يسمع إذن الجاعل لا مباشرة ولا بواسطة فقالوا: يستحق جعل المثل على التفصيل السابق في استحقاقه له إذا لم يأذن له صاحب المال أصلا (ف/٣٧).

إلا أنهم اختلفوا هنا في حق صاحب الضالة

مشلا في تركها للعامل، فقال الأجهوري: لصاحبها أن يتركها للعامل هنا أيضا عوضا عما يستحقه من جعل المثل، وقال الرماصي: ليس لصاحبها أن يتركها له في هذه الحالة، وإنها للعامل هنا جعمل مثله، إن كان معروفا بأداء هذا النوع من الأعمال بعوض، وإن لم يكن معروفا بذلك فله النفقة. (1)

تخصيص الإذن والجعل بشخص معين:

٣٥ ـ قال الشافعية والحنابلة: لوقال الجاعل إن رد زيد دابتي الضالة فله كذا، فإنه لا يستحق الجعل أحد غيره، فلوردها عمرومثلا لم يستحق شيشا، وإن كان معروفا بأداء مثل هذا العمل بعرض لأن الجاعل لم يلتزم له عوضا فوقع عمله ترعا.

وقـال المالكية: يستحق عمروجعل المثل إن كان معروفا بأداء مثل هذا العمل بعوض، وإلا فله النفقـة على التفصيــل السابق ذكـره. <sup>(٣)</sup> (ف/٢٨ و٢٩).

(۱) المهدف با ۱۱ (۱۱)، والأنواد (۲۸۸۱، وباية المحتاج و گفته المحتاج (۱۸۸۱)، والأنواد (۲۸۸۱، وباية المحتاج الا ۱۳۵۲، ۱۳۵۶، والشورش (۱۸۸۱، وبایة المحتاج السمسوقي على الشرح الكبير للدوير ۱۳۱۶، ۲۷، ۲۷، المحتاجية المحتاجية (۲۷۷۲)، وكشاف المحتاج المحتاج (۲۷۷۲)، ۱۹۱۵، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، وكساف القداح ۲۷۲۱ والمني ۱۳۲۹، والمني ۲۷۲۱، وسرائح و کساف القداح ۲۷۲۱، والمني ۲۷۲۱، والمني ۲۷۲۱، وشرائح الإسلام ۲۷۲۲، ولليكية المراجم الملكورة بالفترتون

المنوه عنهيا.

تخصيص الإذن والجعل بمكان معين:

٣٦ ـ قال الشافعية والحنابلة: لو قال الجاعل من رد ضالتي من بغداد مثلا فله عشرة دنائير ينظر:

فإن ردها العامل من تلك الجهة فعلا، لكن من أبعد من المكان المعين في العقد فلا زيادة له على الجعل المسمى، لتبرعه بالمساقة الزائدة، ولو ردها من أقرب منه فله ما يقابله من الجعل إن تساوت الطريق سهولة وصعوبة، لأن كل الجعل فإن تفاوتت الطريق سهولة وصعوبة بأن كان النصف الذي أتى به مثلا له من الأجرة ضعف النصف الأخر عمل بذلك في الجعل فيستحق المصف

وقال الشافعية في الراجع: إذا ردها من مسافة مثل مسافة بغداد ولومن جهة أخرى، فإنه يستحق الجعل المسمى - عشرة دنانير - لأن التنصيص على المكان إنها يراد به الإرشاد إلى موضع أو مظنة ونحوه، لا أن الرد منه شرط في أصل الاستحقاق، إذ لو أريد حقيقة ذلك لكان إذا ردها من أقرب منه لا يستحق شيئا، لأنه لم يرد منه.

وقيل: لا يستحق شيئا مطلقا، لأن الجاعل لم يأذن له في السرد من هذه الجههة الأخسرى، وبمثل هذا القول المرجوح عند الشافعية قال الحناملة.

٣٧ \_ وقيال المالكية: يشترط لاستحقاق الجعل

في الدابة الضالة، ونحوها من الأموال الضائمة أن لا يكون المتعاقدان أو أحدهما عالما بمكانها، لأن من علم مكانها غار وخادع لصاحبه وذلك لا يجوز، فيفسد العقد، فإن علم الجاعل مكانها وجهله العامل، فإنه يلزم الجاعل الأكثر من الجعمل المسمى، وأجرة المثل للعامل، وإن علم المحامل فقط فالراجح أنه لا شيء له، ويكون آئما ضامنا للضائة إن تلفت، لأن الإتيان بها لصاحبها صار واجبا عليه حيث علم مكانها دون صاحبها.

وإن علم كل منهما مكانها فالراجع أن يكون للعـامـل جعل مثله ، نظرا لسبق الجاعل بالنداء وهو الإيجاب . (1)

الدلالة على المال الضائع، والإخبار عنه:

78 ـ قال الشافعية والحنابلة: إن جعل شخص
لمن دله على ماله الضائع جعلا، فدله عليه من
ليس المال في يده استحق الجعمل، لأن الغالب
أنه تلحقه مشقة بالبحث عنه، ثم دلالة الجاعل
عليه، ويشترط أن يكون البحث المتعب حادثا
بعد إعلان الجاعل لا قبله، لأنه لا عبرة بالعمل
الحسادث قبله في استحقاق الجعمل، وكذلك

<sup>(</sup>۱) نهاية المحتاج ، ۳۵۰/۱ ومغني المحتاج ۲/ ۲۳۱ ، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ۲/ ۲۷۷ ، والحرشي وحاشية الصدوي ۷/ ۲۰۰ ، ۷۱ ، وحاشية العدوي على شرح أي الحسن ۲/ ۱۲۳ ، والمنني ۲/ ۳۵۳ ، وكشاف الفتاح ۲/ ۲۵/۲

لا يستحق شيشا من كان المال الضائع في يده، ودل صاحبه عليه، لأن ذلك واجب عليه شرعا فلا يأخذ عليه عرضا، وصرح الشافعية بأنه لو جعل جعل لمن أخبره أسر من الأصور كدواء ينفعه مشلا فأخبره شخص به فإنه لا يستحق شيئا، لأن مثل هذا لا يحتاج إلى عمل، أما إن تعب المخبر وصدق في إخباره، وكان للجاعل المستخبر غرض ومنفعة في الأمر المطلوب الإخبار عنه فإنه يستحق الجعل.

وقال المالكية: يشترط أن لا يعلم الدال أو المخبر مكان المال الضائع، أو الأمر المطلوب الإخبار عنه قبل إعلان الجاعل أو تعاقده معه فيستحق الجعل إن علم ذلك بعد التعاقد، سواء أكان هناك تعب أو مشقة في سبيل علمه بذلك أم لا، كأن علم به بطريق المصادفة، ولا يستحق شيئا إن علم قبل التعاقد. (1)

الفراغ من العمل والتسليم للجاعل:

٣٩\_ اتفق الفقهاء القائلون بالجعالة على أنه يشترط لاستحقاق العاصل الجعل المسمى في العقد أن يتم العمل المجاعل عليه، ويفرغ منه ويسلمه للجاعل فلا يستحق العامل شيئا إن لم يتحقق منه ذلك، فلومات العبد الآبق أو الدابة

(١) أسنى المطالب ٢/ ٤٤٠، ١٤٤، ونباية المحتاج ٤/٤٤٠.
 والحطساب ٥/ ٤٥٠، ومنسح الجليسل ٤/ ١٠، وحماشية
 العدوي على الحرشي ٧/ ٧١، وكشاف القنام ٢/٧٤٤

الضالة، أوتلف المال المردود، أوغصب من يد العامل في أثناء الطريق ولوبقرب دار الجاعل، أو تركه العامل فرجع للجاعل بنفسه، أوهرب المردود ولومن دار الجاعل قبل تسليمه له، فلا شيء للعامل في كل هذا، لتعلق استحقاقه للجعل بالرد، وتسليم المردود للجاعل، ولم يوجد منه ذلك.

إلا أن المالكية قالوا: إن أفلت الحيوان المردود من يد العامل وهرب قبل تسليمه للجاعل، فإن جاء به \_ من غير تعاقد عامل آخر من عادته رد الفسوال والأباق بعوض، فلا شيء للأول وكل الجعل للشاني إن جاء به من مكان بعيد عن الجاعل، أو من مكانه الذي وجده فيه العامل الحياس، أو قبل أن يصل إلى مكان الأول، فلكل من العاملين \_ الأول والثاني \_ بنسبة عمله من الجعل منظورا في ذلك لسهولة الطريق وصعوبتها لا لمجرد المساقة، لأن الثاني انتفع بعمل الأول حينئذ.

• ٤ - وكيا لا يستحق العامل شيئا إن لم يقع عمله مسليا للجاعل، فكذلك لا يستحق شيئا - عند الشافعية - إن لم يظهر لعمله أثر على المحل، أو لم يمكن الإتمام عليه، ولهم في هذا تفصيل طويل - يراجع في مطولاتهم - حاصله أنه إن تلف معمول العامل قبل تمام عمله، فإن وقع مسليا للجاعل بأن كان بحضرته، أو في عسليا للجاعل بأن كان بحضرته، أو في

ملكه، وظهر أثره على المحل وأمكن الإتمام عليه، كخياطة بعض ثوب، أوبناء بعض حائط، أو تعليم بعض ما جوعل عليه، فإن العامل يستحق حصة ما عمل من الجعل المعمى.

وإن لم يقع العمل مسليا للجاعل بها مر، أولم يظهر أثره على المحل كإناء انكسر، أو لم يمكن الإتحام عليه كثوب احتر ق بعد خياطة بعضه أو حائط انهدم بعد بناء بعضه، ولوبلا تفريط من العامل، أو متعلم مات في أثناء تعلمه، فلا شيء للعامل في كل ذلك.

٤١ ـ وقال المالكية: يستثنى من عدم استحقاق
 العامل الجعل إلا بإتمامه العمل ثلاث صور:

الأولى - ما إذا حصل الانتضاع بالعصل السابق - الذي لم يتمه العامل بأن استأجر الجاعل عاملا آخر على إتمامه، أو جاعله عليه، أو أتمه بنفسه، أو خدمه، فإنه يكون للعامل الأول على عمله - حينئذ - بنسبة ما أخذ الثاني، مواء أعمل الشاني قدر عمل الأول أو أقل منه، أو أكثر، وذلك مثل أن يجمل للأول خسة دنانير على أن يحمل له بضائع مثلا إلى مكان معلوم فحملها نصف الطريق وتركها، فجعل الجاعل لحمامل غيره عشرة دنانير على إيصافا للمكان المعلوم، فإن الأول يأخد عشرة أيضا، لأنه الملكن المعلوم، فإن الأول يأخد عشرة أيضا، لأنه الذي ينوب عمله بالنسبة لعمل الثاني، لأن

الشاني لما جوعل من نصف الطريق بعشرة علم أن أجرة الطريق كلها عشرون .

ولو أوصلها الجاعل بنفسه أوبخده، فإنه يعطى للعامل الأول بنسبة مالو استأجر أوجاعل عليها صاحبها. وقال ابن القاسم: للعامل في كل ذلك أجرة مشل عمله، ورجحه صاحب الشرح الصغير، لأن صاحب البضائع قد يخاف عليها في هذا المكان، وخاصة إذا كانت غالية، وشأن الشيء الغالي إذا كان في مكان غوف يغلب ضياعه أو هلاكه فيه أن يستأجر على نقله منه بالأجرة الزائدة عن المثل، فلا يقاس على الاستنجار الأول.

الثانية - إذا تبين أن الشيء المجاعل عليه - حيوانا كان أوغير حيوان - عملوك لغير من جاعل عليه وقضي له به ، وأخذه من يد العامل ، فإن الجعل يلزم الجاعل حينئذ وإن لم يتسلم المجاعل عليه من العمل المن ورطه في العمل ولولا ظهور ملكيته المستحقة لقبض العامل الجعل ، ولا يرجع الجاعل بالجعل على المستحق عند ابن القاسم وهو الراجح ، وكل هذا إن تبين أنه مستحق وعملوك لغير الجاعل بعد وصول العامل اللبلد وقبل قبض الجاعل له ، أما لو استحق من العامل وهو في الطريق قبل وصوله بلد الجاعل ، العامل وهو في الطريق قبل وصوله بلد الجاعل ، فلا جعل له على الراجح .

والفرق بين الاستحقاق وبين الموت وغيره مما ذكر قبل ذلك (ف/٣٩) أن الاستحقاق وهو

ظهـورملكيتـه لغـير الجـاعـل يكـون ناشئا عن اعتداء من الجـاعل غالبا، فتغير حكمه لأجـل هـذا.

الشالشة \_ إذا حدث للشيء المجاعل على تحصيله حادث أدى إلى نقصان قيمته بحيث صار لا يساوي الجعل المسمى، أو جعل المثل، فللعامل جعله كاملا، ولا ينظر هذا النقصان، وسواء أحدث ذلك قبل أن يعثر عليه العامل، أم بعد أن عثر عليه وقبل أن يسلمه للجاعل. تعذر التسليم للجاعل:

٤٤ - قال الشافعية والحنابلة: إذا أتى العامل بالمتعاقد عليه فلم يجد الجاعل ولا من ينوب عنه في تسلمه سلمه للحاكم، واستحق الجعل ويدفعه الحاكم له من مال الجاعل الملتزم به إن كان له مال، وإلا بقي الجعل دينا في ذمة الحاعل، فإن لم يكن هناك حاكم لهذا المكان أشهد على رده له، ويستحق الجعل حتى لو مات المردود، أو هرب بعد ذلك، ويجري هذا المكم في تلف سائر عال الأعهال. (1)

() المهدنب ١/ ٢١١)، وتحفة المحتاج ٢/ ٢٧٠، وحاشية البجيرمي على الخطيب ٢/ ٢٧٠، ١٧٥، والأنسوار البجيرمي على الخطيب ٢/ ٢٧٠، ٢٥٠، والأنسوار القادم وراشية الفلومي على شرح للحلي ٢/ ١٩٣، والخرشي وحاشية المدوقي على الشرح المدوق على ١/ ٢٠٠، وحاشية المدوقي على الشرح الكبير للمدود ير ٤/ ٤/ - ٧٠، وحاشية المدوق على شرح أبي الحسسن ٢/ ١٦٢، والخطاب والساج والتاج والتاج والتاج والتاج والمناس والائمة عن شرح المنتجي باست با ١٦٣/ وإنجيات المنتجي بهذه با ٢٥٠٤ و ١٤٠٤، ١٤٤، ١٤٤، والمنتج المنتجيات

مشاركة العامل في العمل وأثرها في استحقاق الجعل:

 28 ـ قال الشافعية: لو التزم الجاعل جعلا لشخص معين فشاركه غيره في العمل ففي ذلك تفصا:

أ ـ فإن قصد المشارك إعانة العامل المعين بجانا، أو بعدوض من العدامل فلا شيء للمعداون من المحصل المدين عينه الجداعل، لأن رد غير المعين بقصد الإعانة للمعين واقع عنه وقصد الجاعل الرد عن التزم له بأي وجه أمكن فلا يحمل تعاقده على قصر العمل على المخاطب وحده، وبمثل هذا قال الماكية والحنابلة.

ب ـ وإن قصد المشارك العمل للجاعل، أو العمل لنفسه، أو قصد نفسه والجاعل معا، أو لم يقصد شيئا، فللعامل المعين نصف الجعل، لأنه في الصور الأربع عمل نصف العمل، ولم يرجع له من عمل المشارك شيء، لأنه لم يقصده أصلا في واحدة منها.

ج ـ وإن قصد المشارك العمل لنفسه وللعامل المعين، أو قصد العمل للعامل والجاعل معا، فللعامل المعين ثلاثة أرباع الجعل المسمى، الأنه عمل النصف ورجع له نصف عمل المشارك، لأنه قصده في الصورتين.

د ـ وإن قصد المشارك العمل للجميع ـ أي الجاعل، والعامل، ونفسه - فللعامل ثلثا

الجعل، لأنه عمل النصف، ورجع له من المسارك ثلث عمله، وذلك سدس يضم إلى نصف العامل.

هـ ـ ولو أعان العامل اثنان ولم يقصداه فله ثلث الجعل، أو ثلاثة فله الربع، وإن قصد العمل له أحد الإثنين، وقصد الأخر الجاعل فله ثلثاه وهكذا .

ولا شيء للمشارك بأي حال في كل ما ذكر، لا من الجعل ولا من العامل، لأن الجاعل لم يلتزم له شيئا، وبمثل هذا قال الحنابلة.

وقال المالكية: يشتركان في الأكثر من الجعل المسمى وجعل المثل.

٤٤ \_ أما إذا أذن الجاعل لاثنين معينين فأكثر، أو عمم إذنه وإعلانه لكل من يعمل فاشترك اثنان فأكثر في العمل منذ بدايته وتسليمه للجاعل تاما، فإنهم يشتركون في الجعل المسمى، ويقسم بينهم على عدد رءوسهم ـ عند الشافعية والحنابلة \_ وإن تفاوت عمل كل منهم ، لأنه لا يمكن ضبط العمل حتى يوزع عليه الجعل

وهذا كله إنها يكون في الأعمال التي يمكن وقوعها منهم مجتمعين كرد ضالة مثلا، أما الأعمال التي يمكن وقوع جميعها من كل واحد منهم، مثل أن يقول القائد: من دخل هذا الحصن فله دينار، فدخله جمع من المحاربين استحق كل واحد منهم دينارا عند الشافعية

والحنابلة، لأن كل واحد يسمى داخلا هنا. وإذا أتم العمل واحدمن الإثنين المعينين استحق نصف الجعل المسمى -عند الشافعية والجنابلة ـ لأن الجاعل لم يلتزم له سواه .

ولم نعثر للمالكية على شيء في هذا.

 ٥٤ ـ قال الشافعية والحنابلة: إن شرط الجاعل لواحد من ثلاثة جعلا مجهولا، كثوب مثلا، وشيرط لكيل واحد من الأخرين دينارا على رد ضالة مثلا، فردوها جيعامعا، فللأول ثلث أجرة المثل، ولكل واحد من الأخرين ثلث الدينار المسمى له.

وإن قال لكل واحد من ثلاثة ردها ولك دينار فردها واحد منهم فله ما شرط له كاميلا \_ وهـو الدينار - وإن ردها اثنان فلكل منها نصف ما شرط له، وإن ردها الثلاثة فلكل ثلث ما شرط له وهكذا \_ وبمثل هذا قال المالكية . وإن شرط لواحد على ردها دينارا، وشرط لأخر على ردها دينارين، فاشتركا في ردها إليه، استحق كل واحد منها نصف الجعل المشترط له عند الشافعية والحنابلة وابن نافع وابن عبدالحكم من المالكية ورجحه منهم التونسي واللخمي.

٤٦ ـ والراجح عند المالكية : أنها يشتركان في الدينارين فيقتسمانهما بنسبة ما سماه الجاعل لكل واحد منهما، إذ هوغاية ما يلزم صاحب الضالة، فيأخذ الأول ثلث الدينارين، ويأخذ الأخر ثلثيها.

والراجح عندهم أيضا: أنه لا فرق بين النقد والعروض، (١) فلوجعل الجاعل لأحدهما عشرة دنانير على ردها وللآحر عرضا فاشتركا في ردها إليه، فالراجح أن يقوم العرض، فإن ساوى خمسة دنانس فلصاحب العشرة ثلثاها، ويخير صاحب العرض بين أن يأخذ ثلث العشرة، أو ما يقابل ذلك من العرض الذي جعل له، ويجرى هذا أيضا فيها إذا جعل الجاعل لكل منها عرضا سواء اختلفت قيمتها أم اتفقت.

٤٧ \_ وإذا اشترك اثنان في ردها وكان أحدهما قد شرط له الجاعل جعلا، ووجب للأخرجعل مثله، لاعتياده طلب الضوال، ولن يسمع بمعاقدة الجاعل، فالراجح عند المالكية أنهما يشتركان في الأكثر من الجعل المشترط في العقد وجعل المثل إذا اختلفا قدرا. (٢)

٤٨ \_ قال المالكية والشافعية والحنابلة: لو التزم فضولي \_ ليس من عادته \_ الاستهزاء والخلاعة وتبوافيرت فيه شرائط الملتزم بالجعل المذكورة فيها سبق جعلا معينا لمن يعشر على مال غيره الضائع، أو يعمل لغيره عملا تصح الجعالة عليه، كأن قال: من رد ضالة فلان أو آبقه فله كذا، فإنه يلزمه الجعل بقوله هذا، ويستحقه عليه من سمع إعلانه هذا وأتم العمل.

استحقاق الجعل في تعاقد الفضولي، والنائب:

والراجح أنه يلزمه الجعل بقوله هذا وإن لم يأت فيه بكلمة وعلى، نظرا إلى أن المتبادر والمفهوم منه ذلك.

والتزام الفضولي الجعل في هذا العقد ليس كالتزامه الثمن في شراء غيره، أو التزامه العوض على هبة غيره، لأنها عوضا تمليك فلا يتصور وجبوبها على غير من حصل له الملك، والجعل ليس عوض تمليك.

وهذا بخلاف ما إذا كان الملتزم بالجعل وليا على صاحب العمل أو وكيله.

فإن كان وليه أو وكيله والترم ذلك عن محجوره - المولى عليه - أوموكله على وجه المصلحة المذكورة فيها سبق، فإن العامل يستحق الجعل في مال المالك أو صاحب العمل بمقتضى التزام وليه أو وكيله.

24 \_ وقال الشافعية : إن أخبر شخص عن التزام المالك جعلا على ردماله الضائع مثلا بأن

شرح المنهج ٣/ ٢٢٠ ، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٤٧ ، ٣٤٧ ، ومغنى المحتساج ٢/ ٤٣٢، والمهسذب ١/ ٤١٢، وأسنى

المطالب ٢/ ٤٤١، ٤٤٢، وحاشية الدسوقي على الشرح

الكبير للدردير ٤/ ٦٧، والخرشي وحاشية العدوى عليه

٧/ ٧٥، ٧٦، والمغني ٦/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٢/ ٤١٨

<sup>(</sup>١) العروض بضم العين والراء جمع عرض بسكون الراء، المتاع، وكل شيء متمول سوى النقدين. وأما العرض بفتح الراء فيشمل المتاع والنقدين فكل عرض عرض لا عكس (لسان العرب). (٢) تحفة المحتاج ٢/ ٣٦٨، ٣٦٩، وحاشية البجيرمي على

\_ YYA \_

قال: قال زيسد: من رد ضالتي فله كذا، فإن كذبه زيد لم يستحق العامل الراد لها شيئا على والمخبر، لعدم التزامه ولا على وزيد، لتكذيبه له في ذلك - وبمشل ذلك قال الحنابلة - ولا تقبل شهادة المخبر على وزيد، بأن قوله صحيح، لأنه متهم في ترويج قوله.

وأما إذا صدقه فيستحق العامل على وزيد، الجعمل المذي سهاه المخبر في إخباره عنه إن كان المخبر ثقة أووقع في قلب العمامل صدقه - ولو كان كافرا أو صبيا - لترجع طهاعية العامل بوثوقه.

وإن كان المخبر غير ثقة فلا يستحق العامل عليه شيشا، وكذا لا يستحق على وزيد، أيضا مع أنه صدق المخبر في إخباره لضعف طهاعية العامل بخبر غير الثقة، وصاركها لورد الضالة غير عالم بإذن المالك والتزامه. (١)

ولم نعثر للم الكية على شيء في هذه المسألة. تغيسير الجاعل الجعل بالريادة أو النقص أو التبديل وما يترتب عليه:

٥٠ ـ قال الشافعية : يجوز للجاعل أن يغير في

وإن كان الإعلان الأخير \_ بزيادة الجعل أو نقصانه \_ بعد الشروع في العمل وقبل الفراغ منه ، وأتم العامل العمل بعد أن علم به ، وقد علم بالإعلان الأول أيضا ، فإنه يجب له أيضا عند الشافعية \_ أجرة المثل لجميع العمل ، لأن الإعلان الأحير فسخ للأول ، والفسخ من الجاعل أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل كما سيأتي .

وقال المالكية: يكون له الجعل المسمى

الجسل الذي شرطه للعامل معينا كان أوغير معين - بزيادة أو نقص، أو بتغيير جنسه قبل فراغ العامل من العمل، سواه أكان قبل شروعه في العمل أم بعده، وذلك مثل أن يقول: من رد ضالتي فله عشرة، ثم يقول بعد ذلك: من ردها فله خسة، أو عكسه. أويقول: من رد ضالتي فله دينار، ثم يقول أويقول: من رد ضالتي فله دينار، ثم يقول

العمل اعتبر الإعلان الأخير، ويستحق العامل الجسل الذي اشترط فيه، سواء أكان أقل من الأول أم أكثر منه، وسواء أكان من جنسه أم لا - ويمثل هذا قال الحنابلة والمالكية على الراجع وإن لم يعلم العامل بالإعلان الأخير قبل الشروع في العمل، وعمل جاهلا بذلك حتى أتم العمل، فإنه يحب له أجرة المثل لجميع المعمل على الراجع عند الشافعية . وإن كان الإعلان الأخير - بزيادة الجعل أو يقصانه - بعد الشه وع في العمل وقال الله انخ

بعد ذلك: من ردها فله درهم أوعكسه. فإن

علم العامل بذلك ولوبواسطة قبل الشروع في

<sup>(</sup>١) غفة المحتاج ٢/ ٣٦٦، ٣٦١، وأسى الطالب وحاشية الرصلي عليه ٢/ ٤٣٩، وحاشية البجيري على الحطيب ٢/ ١٧٧، ١٧٧، وصفني المحتساج ٢/ ٤٢٩، ٥٣٠، وحاشية المهتبح ٢٩٨، ١٩٥٠، وحاشية المهتبح ٢/ ٢١٩، وحاشية المصلي عليه ٤/ ٢١٩، وعاشية المعربي عليه ٤/ ٢١٩، وكشاف الفتاح والحرشي وحاشية المعدوي عليه ١/ ٢١٠، وكشاف الفتاح ٢/ ١/٨.

والمشروط في العقد كاملا، لأن عقد الجعالة لازم بعد الشروع في العمل لا يجوز للجاعل تغييره أو الرجوع عنه.

ولم نعثر لغيرهم على تفصيل في هذه المسألة.

0 - وقال الشافعية: لواشترك عاملان في العمل من ابتدائه إلى قامه، وكان أحدها يعمل من ابتدائه إلى قامه، وكان أحدها يعمل بموجب الجعل المسمى في الإعلان الأول، وكان الشاني عمل بموجب الجعل المسمى الذي علم به في الإعلان الثاني، فالأول يستحق نصف أجرة المثل لجميع العمل، وأما الشاني في ستحق نصف الجعل المسمى في الإعلان الثاني على القول الراجع في المذهب. ولم نعثر لغير الشافعية على شيء في هذه المسألة.

## زيادة الجاعل في العمل أو نقصه:

٧٥ ـ قال الشافعية: لوزاد الجاعل في العمل بعد التعاقد أو الإعلان نحوأن يقول: من بنى لي بينا طوله عشرة، وعرضه عشرة، فله كذا، ثم قال بعد ذلك طوله عشرون، وعرضه عشرون، ولم يرض العامل بهذه الزيادة، ففسخ العقد لذلك فله أجرة المشل لما عمله، مع أن الفسخ حصل منه، لأن الجاعل هوالذي ألجأه إلى ذلك. وكذلك الحكم لونقص الجاعل من العمل لأن النقص فسخ من الجاعل.

وفيــا عدا ذلك يجري عليه التفصيل المذكور في الفقرتين السابقتين.

وهـ ذا كله في التصرف بالتغيير فيها قبل الفراغ منه العمل. أما التصرف بعد الفراغ منه فلا أشرك، ولا يترتب عليه شيء، لأن الجعل قد لزم الجاعل واستقر عليه بتهام العمل. (١) وهو متفى عليه كما سبق (ف/٢٥).

ما يستحقه العامل عند تلف الجعل المعين:

ه ـ قال الشافعية: لوكان الجعل المشروط في العقد عيناً معينة كثوب أوحيوان معين، فتلف بيد الجاعل قبل الشروع في العمل، وعلم بهذا العامل، فلا شيء له، وإن أتم العمل وسلمه للجاعل.

وإن جهله العـامـل أوتلف بعـد الشروع في العمـل، فللعـامـل أجرة المثل، وقال الحنابلة: يكـون للعـامـل مثله إن كان مثليـا، فإن لم يكن مثليا فله قيمته، إذا أتم العمل المجاعل عليه. <sup>(7)</sup>

ولم نعثر لغيرهم على شيء في هذه المسألة .

<sup>(</sup>۱) نهاية المحتاج ٢٤٩/، ٢٤٩٠، ومغني المحتاج ٢٢/٢٤، ٢٤٥، وتحفة المحتاج ٢/ ٧٧٠، وأسنى المطالب ٢/٣٤٥، وحاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ١٧٤، ١٧٥، وكشاف الفتاع ٢/ ١٩٥ (٢) حاشية الرميلي على آسنى المطالب ٢/ ٤٤١، وكشاف الفتاع ٢/ ١٩٨٨، وكشاف

حس المتعاقد عليه لاستيفاء الجعل:

3 - قال الشافعية: إذا رد العامل الشيء
المتعاقد على رده من ضالة، أو عبد آبق، أو
نحوهما من الأعيال فليس له حبسه \_ أي منعه عن الجاعل لاستيفاء الجعل، لأن العامل إنيا
يستحق الجعل بتسليم المتعاقد على رده
للجاعل، فلا يكون له حبسه قبل الاستحقاق.
وبمشل هذا قال الخنابلة أيضا، وزادوا على
ذلك: بأن العامل إن حبس المردود عن الجاعل

## قدر الجعل المستحق شرطا وشرعا:

٥٥ ـ قال المالكية والشافعية: إنه متى استكملت الجعالة شرائطها، فقدر الجعل الذي يستحقه العامل هو القدر المشروط له في العقد لا غير، سواء أكمان أقل أم أكثر، ويستوي في ذلك أيضا رد العبد الأبق وغيره من الأعمال (ر•ف/٣١).

وبعشل ذلك قال الحنابلة أيضا في غير رد العبد الآبق، وكذا في رده أيضا إن كان الجعل المشروط في العقد أكثر مما قدره الشرع في ذلك، وكذا إن كان المشروط في رده أقل مما قدره الشرع في قول مرجوح عندهم.

٥٦ ـ والسراجح عند الجنابلة: أن استحقاق

(١) أسنى المطالب ٢/٤٤٣، وكشاف القناع ٢/ ٤١٨

العامل الجعل في رد الآبق لا يحتاج إلى اشتراط سابق من الجاعل، بل يكون له الجعل بالشرع على التفصيل السابق، وكذا لو كان الشروط أقسل مما قدره الشرع تلغى التسمية، وللراد ما قدره الشرع ، لأن من أوجب عليه الشرع شيئا مقدرا من المال عند وجود سببه، فإنه يلزمه كاملا بوجود سببه. والوجه الآخر أنه لا يستحق إلا المسمى، وقد قلمه صاحب الفروع قال في التنقيح وشرح المنتهى: وهوظاهر كلام غيره، وأطلق الوجهين في المنتهى.

وقد اختلفت الرواية في الجعل المقدر شرعا عندهم، فروي عن أحمد أنه إن رده من المصر (أي البلد نفسه) فله دينار أوعشرة دراهم، وإن رده من خارج المصر ففيه روايتان: (إحداهما) يلزمه دينار، أو اثنا عشر درهما على الراجع، لما رواه عمسرو بن دينار وابن أبي مليكة أن النبي ﷺ وجعمل في جعمل الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم ديناراء. (1)

و(الثـانيـة) ـ يلزمـه أربعـون درهما، لقـول عبـد الله بن مسعـود رضي الله عنه حين قيل له

 <sup>(</sup>١) حليث: وأن الني 養 جعسل في جعسل الأبق إذا جاه به خارجا من الحرم دينارا.

أورده ابن قدامة في المغني (٩٧/٦ ـ ط مكتبة القاهرة) ولم يعزه إلى أحدثم قال: وهذا مرسل، وفيه مقاله.

إن فلانسا قد أتسى بأبّاق من السقسوم فقسال الحسافسرون: لقسد أصساب أجسرا، فقال ابن مسعود رضي الله عند وجعلا، إن شاء من كل رأس أربعين درهما. ولا فرق أن يزيد الجعل المقسد على قيصة العبسد أولا يزيد، لعصوم الدليل، وقياسا على ما لو كان الجاعل قد اشترطه له. كيا لا فرق أيضا بين كون من رده معروفا برد الأباق أو لم يكن، وسواء أكان الراد زوجا للرقيق الآبق، أو ذا رحم يعوله المالك أم لا. (1) والتفصيل في مصطلح (إباق).

ما يستحقه العامل في حالة فساد الجعل:

٧٥ ـ قال الشافعية: يكون للعامل الجاهل ـ بأن الجعل الفاسد لا شيء فيه ـ أجرة مثله، وهذا إذا كان الجعل الفاسد عما يقصد ويرغب فيه في الجملة كها لوقال الجاعل: من رد ضالتي فله ثوب، أودابة، أوأرضيه، أوأعطيه خرا أو خنزيرا، فإنه يكون لرادها أجرة مثله، وإن كان العقد فاسدا لجهالة الجعل، أوعدم ماليته، أو عدم القدرة على تسليمه، وكذا يستحق أجرة المثل على الراجع لوقال الجاعل: من ردها فله نصفها مشلا، وقيل: يستحق العامل النصف المشروط له إن كانت الضالة معلومة.

ويراعى في تقدير أجرة المثل الزمان الذي

(١) كشاف القناع ٢٠٣/٤

حصل فيه كل العمل، لا الزمان الذي حصل فيه التسليم فقط.

أما إذا كان الجعل المشروط في العقد لا يقصد التعاقد عليه، ولا يرغب فيه عادة كالدم والتراب، فإنه لا شيء للعامل وإن جهل أنه لا شيء فيه، لأن الجاعل لم يطمعه في شيء عوضا عن عمله.

وبمثـل هذا قال الحنـابلة في غير رد العبـد الأبق على ما سبق ذكره .

٨٥ ـ وقال المالكية: يكون للعامل جعل مثله ـ على الراجح ـ إن أتم العمل المتعاقد عليه، ولا شيء له إن لم يتمـه، لأن الجعل أصل في نفسه، فيرد الفاسد منه إلى صحيحه، إلا أن تقم الجعالة الفاسدة بجعل مطلقا، سواء أتم العمل أم لم يتمه، كأن يقول الجاعل: إن أتيتني بضالتي فلك كذا، وإن لم تأت بها فلك كذا، فللعامل في هذه الحالة أجرة مثله، أتى بها، أولم يأت بها، لأن العقد على هذه الصورة قد خرج عن حقيقة الجعالة التي يشترط الجعل فيها بتها العمل، ومتى خرج عن حقيقته كان فيه أجرة المثل.

والفرق بين جعل المثل وأجرة المثل، أن أجرة المشل يستحقهـــا العامل سواء أتم العمل أم لا .

أمـا جعـل المُثـل فلا يستحقه العامل إلا إذا أتم العمل، فقبله لا شيء له. <sup>(۱)</sup>

## اختلاف المتعاقدين وتنازعهما:

## أ ـ في سهاع الإذن بالعمل أو العلم به:

0 - قال الشأفعية : إن اختلف الجاعل والعامل في بلوغ الإعلان بطلب العمل للعامل أوسياعه له ، بأن ادعى العامل : أنه سمع الجاعل يقول : من رد ضالتي فله كذا ، وقال الجاعل : بل أتيت بها دون أن تسمع شيئا، فالقول قول العامل بيمينه .

وقال المالكية: القول قول الجاعل بلا يمين، ثم ينظر في العامل، فإن كان من عادته طلب الضوال وردها بعوض فله جعل مثله، وإن لم يكن من عادته ذلك، فلا شيء له سوى النفقة فقط.

#### ب ـ اشتراط الجعل في العقد:

٦٠ ـ قال الشافعية والحنابلة: إن اختلفا في
 اشتراط الجعل وتسميته في العقد، فقال العامل
 للجاعل: شرطت لي جعلا، وأنكر الجاعل

(۱) تحفة المحتاج ۲/۳۹۸، وحداشية البجيرمي على المنبج ۲/۳۱۸، وأستس المطالب ۲/۵۵۱، ومغي المحتاج ۲۹۱، وبنية المحتاج ۲/۵۱، وبنية المحتاج ۲/۵۱، وبنية المحتاج تاريخ ۲/۵۱، وبنية المحتاج وحداشية المصاوي على الشرح الصغير ۲۷۷/۳۷، وكشاف القتاع والحرشي وحاشية المعاوي عليه ۲/۷٪، وكشاف القتاع ۲/۳٪ وكشاف القتاع ۲/۳٪

الشزامـه له ، فالقـول قول الجـاعل بيمينه ، لأن الأصـل براءتـه وعدم الاشتراط ، وعلى العامل البينة إن أراد أن يثبت ذلك .

## جــ في وقوع العمل من العامل:

17 - قال المالكية والشافعية: إن اختلفا في وقوع العمل من العمامل كرد ضالة مشلا، فقال: العمامل: أنا رددتها، وقال الجاعل: بل ردها غيرك، أو اختلفا في سعي العمامل لتحصيل الضالة، فقال الجاعل للعمامل: لم تسع في تحصيلها وردها بل رجعت بنفسها، فالقول قول الجاعل بيمينه في الصورتين.

وكذا القول للجاعل بيمينه عند الشافعية إن اختلف العمامل والعبد الآبق المردود، فقمال العامل: أنا رددته، وقال العبد: جثت بنفسي، وصدقه مولاه.

## د ـ في قدر الجعل، وجنسه وصفته:

٦٢ - قال الشافعية وهو المرجوح عند الحنابلة: إن اختلف بعد الفراغ من العمل وتسليمه للجاعل في قدر الجعل المشروط في العقد، هل هو دينسار، أو دينساران، أو في قدر مايستحقه العامل منه كله أو بعضه، أو في جنسه أو صفته هل هو دراهم، أو دنانير، أو عروض؟

فالحكم في كل هذا أنها يتحالفان ـ أي يحلف كل منها على نفي قول صاحبه وإثبات

قوله، لأن كلا منها مدع ومدعى عليه، فينفي ما ينكره ويثبت ما يدعيه ويحلف الجاعل أولا على الراجع، ويفسخ العقد بالتحالف، ويجب للعامل أجرة المثل إن اختلفا بعد شروع العامل في العمل، وقبل الفراغ منه، وكان يجب له بنسبة ما عمله من الجعل المشروط، أما إن اختلفا قبل الشروط، أما إن اختلفا قبل الشروع في العمل فلا تحالف، لأن التعلف قبل الشروع في العمل فلا تحالف، لأن العمل لا يستحق شيئا كما سيأتي.

والسراجسع عند الحنابلة: أن القول قول الجاعل بيمينه، لأن الأصل عدم القدر الزائد المختلف فه.

وقال المالكية: إن لم يدع أحدهما ماشأنه أن يكون جعلا مناسبا لذلك العمل، فإنها يتحالفان، ويجب للعامل جعل مثله، وكذلك يجب له جعل مثله إن امتنع كل منها عن حلف الميمين، أما إن امتنع أحدهما فقط، فيقضي لمن حلف بها يدعيه.

وأسا إن ادعى أحدهما فقط، ما شأنه أن يكون جعلا مناسبا، فالقول قوله بيمينه. وإن ادعى كل منها ماشأنه أن يكون جعلا مناسبا للعمل، فالراجح أن القول لمن كان المال المردو في حوزه وتحت يده منها، وقيل: القول قول الجاعل، لأنه الغارم والدافع للجعل. فإن لم يكن المال في يد أحدهما، بأن كان في يد أمين،

فالراجح أنها يتحالفان ويجب للعامل جعل مثله كما في الصورة الأولى .

## هـ ـ في قدر العمل المشروط في العقد:

٣٣ ـ قال الشافعية: إن اختلفا في قدر العمل المشروط في العقد والذي يجب على العاصل إنجازه كله حتى يستحق كل الجعل المسعى في العقد، نحوأن يقول الجاعل: شرطت مائة دينار على رد ضالتين مثلا، ويقول العامل: بل على رد هذه التي جئتك بها فقط، فإنها يتحالفان أيضا كي سبق، ويجب للعامل أجرة المثل.

وقال الخنابلة: إن احتلفا في قدر المسافة بأن قال الجناعيل: جعلت ذلك لمن رد الضيالة من عشرة أمييال، وقال العامل: بل من ستة فقط، فالقول قول الجناعل لأنه منكر، والأصل براءته مما لم يعترف به

وقال المالكية: إن اختلفا في العلم بمكان المال الضائع، فالقول قول من ادعى عدم العلم من الجاعل أو العامل، لأن الأصل في العقود الصحة، وهذا مبني على اشتراطهم لاستحقاق العامل الجعل في رد المال الضائع: أن يكون كل من المتعاقدين جاعلا مكانه على ما سبق تفصيله.

# و ـ في نوع العمل وعين المردود:

٦٤ \_ قال الشافعية والحنابلة : إن اختلفا في عين

الضالة المردودة مثلا، فقال الجاعل: شرطت الجعمل في رد غيرها، وقال العامل: بل شرطته في ردها، فالقول قول الجاعل، لأن العامل يدعي عليسه شرط الجعمل في هذا العقد، والجماعل ينكره، والأصل عدم الشرط فكان القول فيه قوله.

### اختلاف العامل والمشارك له:

70 - قال الشافعية: إن اختلف العامل للمشارك والمشارك له في العمل، فقال العامل للمشارك لقد قصدت أن تعاونني بعملك معي، فيكون كل الجعل لي، وقال المشارك: بل قصدت أن أعمل لنفسي ويكون لي نصيبي من الجعل، فالقول قول العامل إن صدقه الجاعل، ويكون له كل الجعل، فإن كذبه حلف الجاعل، ولزمه نصف الجعل للعامل، ولا شيء للمشارك بحال على ماسبق. (1)

ولم نعثر لغير الشافعية على شيء في هذه المسألة.

(1) حاليسة البحسيري على شرح المبسح ٢٧٢/٢، وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه ٢/ ١٤٤، ١٤٤، وعقة المحتاج ٢/ ١٧٠، والأنوار / ١٩٤، والمهلب ١٢٧١، والمهلب ١٢٧١، والمهلب ١٢٥، والمهلب المعتاب وحاشية القلبوي على شرح العلي للمعتاج ٢/ ١٩٠، والحرش وحاشية العلوي على المعرب ١٤٠، ١٧٠، ١٤، ١٥، وحاشية العموبي على الشرح المعتاب المعربي على الشرح الكبسر للموبسر ١٤/ ١٦، ٢٥، وحاشية العموبي على الشرح وكشاف القام ٢/ ١٤٥، ٢٥، وحاشية العموبي على الشرح وكشاف القام ٢/ ١٤٥، ٢٥٥، وحاشية العموبي على الشرح وكشاف القام ٢/ ١٤٥، ٢٥٥، وحاشية العموبي وكشاف القام ٢/ ١٤٥، ٢٥٥،

انحلال عقد الجعالة :

أولا \_ فسخه وأسبابه:

٦٦ - قال الشافعية والحنابلة: يجوز لكل من الجاعل والعامل أن يفسخ عقد الجعالة قبل شروع العامل في العمل، وكذا بعد شروعه في العمل قبل تمام، لأنها عقد غير لازم قبل تمام العمل على ماسبق.

وصــورة الفســخ من الجــاعــل أن يقــول: فـــخت العقد، أورددته، أو أبطلته، أورجعت فيه، أو أبطلت إعلاني، ونحوذلك.

وصــورتـه من العــامـل أن يقــول: فـــخت العقـــد، أو رددتـه، أو أبطلتـه، والمــراد بفـــخ العــامــل رد العقــد، لما سبق أنه لا يشترط قبوله لفظا، فيؤول الفسخ في حقه إلى هذا.

وإنها يتصور الفسخ قبل الشروع في العمل من العماصل المعين، وأما غير المعين فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل، لأنه إذا قال الجاعل: من رد ضالتي فله كذا فهو تعليق لا يتحقق إلا بالعمل، فلوقال شخص ردا على ذلك قبل أن يعمل شيئا: فسخت الجعالة، لغا قوله، إذ لا عقد بينها حتى يفسخ.

وأما بعـد تمام العمل فلا أثر للفسخ حينئذ، لأن الجعل قد لزم الجاعل، واستقر عليه فلا يرفع.

وبمثله أيضا قال المالكية بالنسبة للعامل سواء قبل شروعه في العمل أم بعده، والجاعل

قبل شروع العامل في العمل على الراجح.

وأما بعد شروع العامل في العمل فليس للجاعل أن يفسخ عقد الجعالة - عند المالكية -حتى ولوكان العمل الذي شرع فيه العامل قليلا لا أهمية ولا قيمة له، لأن العقد لازم بالنسبة له بعد الشروع في العمل على ماسق (1)

ثانيا ـ انفساخه وأسبابه :

٦٧ ـ قال الشافعية: تنفسخ الجعالة بموت أحد
 المتعاقدين، وجنونه جنونا مطبقا وإغهائه.

والـراجـح أن الانفساخ بالجنون يختص بالعامل المين، لعدم ارتباط المقد بالعامل غير المعين الذي علم بإعلان الجاعل، فلوطراً لاحد المتعاقدين جنون بعد العقد، وكان العامل غير معين، ثم أتم العمل، وسلمه بعد إفاقته من جنونه أو قبلها استحق الجعل المسمى في العقد، إذ لا معنى لانفساخ العقد بجنونه مع عدم ارتباطه واختصاصه به.

والراجح من الأقوال عند المالكية: أنها لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين إلا قبل شروع

(۱) تُحفة المحتاج / ۳۲۹ / ۳۷۰، وحاشية البجيري على الخطيب / ۳۷۷، وأسنى الطسالب / ۴۶۷، ومغني المحتاب المحتاب المحتاب ومختبة القليديي على شرح المحلي المحتاب / ۱۳۳۳، والمطاب والتاج والإكبل / 200 والمقدات / ۲۰۱۷، وحاشية المستوتي على الشرح الكبير للمربدين / ۲۰۸، وحاشية المستوتي على الشرح الكبير للمربدين / ۲۵، وتحاشف القتاح / ۱۹ ۲۹

العامل في العمل، أما بعد شروعه في العمل فلا تنفسخ به، ويلزم العقد ورثة كل من الجاعل والعامل، فلا يكون لورثة الجاعل أن يمنعوا العامل من العمل، ولا يكون للجاعل \_ إن مات العامل \_ أن يمنع ورثته من العمل إن كانوا أمناه.

ولم نعثر للحنابلة على شيء في هذه المسألة.

ثالثاً ـ النتائج المترتبة على فسخ عقد الجعالة : قبل الشروع في العمل :

7A - قال الشافعية: لا شيء للعامل المعين الذي سبق قبول المقد الجعالة إن فسخ العقد قبل شروعه في العمل، لأنه لم يعمل شيئا وكذلك لا شيء له إن فسخ الجاعل العقد، وعلم بفسخه العامل المعين قبل الشروع في العمل، أو اعلن الجاعل فسخ العقد وإشاعه قبل الشروع في العمل إذا كان العامل غير معين.

وهـ ومتفق عليه عنـ د القـ اثلين بالجعالة عدا ماسـبق ذكــره للحنــابلة في رد العبــ د الأبق، وللمالكية فيمن اعتاد أداء مثل ذلك العمل بعوض.

بعد الشروع في العمل : 79 ـ قال الشافعية والحنابلة: إن فسخ العامل ـ معينا كان أوغير معين ـ عقد الجعالة بعد

شروعه في العمل فلا شيء له، لأن الجعل إنها يستحق للعمامسل بتسهام العمسل، وقد فوته باختياره، ولم يحصسل للجماعل ما أراده من العقد، وسواء أوقع البعض الذي عمله مسلها للجماعل كبعض حائط بناه العامل - أم لم يقم مسلم لله كتفتيش العمامل على المال الضائح المتعاقد على رده.

وبمثله أيضا قال المالكية ، فيها عدا ماسبق ذكره من عدم جواز الجعالة عندهم في كل عمل يكون للجاعل فيه منفعة قبل تمامه.

ويستثنى من ذلك عنـد الشافعية : ما لوزاد الجـاعـل في العمـل ولم يرض العـامـل بالـزيادة ففسخ لذلك، فله أجرة المثل على ما سبق ذكره.

٧٠ - أما إن فسخ الجاعل العقد بعد شروع العامل في العمل المتعاقد عليه فإنه يلزمه حلما مل في العمل المتعاقد عليه فإنه يلزمه وهو الأصح عند الشافعية، لأن عدم لزوم عقد الجعالة يقتضي أن يكون للجاعل حق فسخه، وإذا فسخ لم يجب المسمى كسائر الفسوخ، إلا أن عمل العامل وقع مقوماً فلا يضيع عليه بفسخ غيره، فيرجع إلى بدله وهو أجرة المثل، ولا يجوز للعامل أن يطالب بنسبة ما عمل من الجعل المسمى في العقد، لا رتضاع العقد بالفسخ، ولأسه إنها يستحق الجعل المسمى بالفسخ، المعمل فكذا بعضه.

ولا فرق في وجوب أجرة المثل بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود الجاعل أصلا كرد الفسالة إلى بعض الطريق أو يحصل به بعض مقصوده، كما لوقال الجاعل: إن علمت ابني القرآن فلك كذا، فعلمه بعضه ثم منعه الجاعل من تعليمه.

وقال المالكية: ليس للجاعل أن يفسخ المقد بعدد الشروع في العمل، فإن فسخه فلا أشر لفسخه، لأن العقد لازم بالنسبة له حينئذ، فيستحق العامل معينا كان أوغير معين ـ الجعل المسمى بشريطة أن يتم العمل.

ولو فسنخ العقد العامل والجاعل معا فالراجح عند الشافعية، عدم استحقاق العامل لشيء من الأجرة أو الجعل المسمى لاجتماع المقتضي للاستحقاق وهو فسخ الجاعل، والمانع منه وهو فسخ العامل، فيرجع المانع. (1)

ولم نعشر لغير الشافعية على شيء في هذه المسألة الأخيرة.

ما يترتب على فسخ العقد بعتق العبد الآبق : ٧١ ـ قال الشــافعيـة : لوأعتق الجــاعــل عبــد

(۱) تحفة المحتاج / ۳۲۹، 1۳۷، وأسنى المطالب ۲/۲۶؛ ونباية المحتاج / ۳۲۹، 1۳۶۹، ومنني المحتاج / ۳۲۳، وحاشية القليومي على شرح المحيل للمنهاج / ۱۳۳، والحرشي //۲۷، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير / ۲۷۷، والمقدمات //۳۷، وكشاف القناع //۲۱

الآبق قبل رد العامل له ، فالراجع أن للعامل أجرة المثل تنزيلا لإعتاقه منزلة فسخه .

وقال ابن الماجشون من المالكية: إن أعتقه سيده قبل أن يعثر عليه العامل، فلا شيء له إن عثر عليه العامل، فلا شيء له إن عثر عليه ورده بعد ذلك، سواء أعلم بعتقه أم لم يعلم به. أما إن أعتقه سيده بعد أن عثر عليه العامل فإنه يكون للعامل الجعل المشروط في المعقد إن كان، أوجعل مثلة إن لم يكن هناك العمل اشتراط وكان العامل معتادا لذلك العمل بعوض. فإن كان سيده أو الجاعل فقيرا فالجعل في رقبة العبد، لأنه بعثوره عليه وجب له الجعل.

والراجح أن هبة العبد الأبق كعتقه في الحكم المذكور.

وقال الحنابلة: يستحق العامل في هذه الحالة النفقة التي أنفقها على الآبق فقط، لأن العتيق لا يسمى آبقا.

ما يترتب على انفساخ عقد الجعالة:

YY ـ قال الشافعية: إن مات الجاعل بعد شروع العامل في العمل، فإن مضى العامل في العمل وأقه وسلمه الى ورثة الجاعل، وجب له بنسبة ما عمله في حياة الجاعل من الجعل المشروط في العقد، ولا شيء له فيا عمله بعد موت الجاعل، لعدل التزام الورثة له بشيء

وسواء أعلم العمامل بموت الجاعل أم لم يعلم به. وإن مات العمامل المعين فأتم وارثه العمل المتعماقد عليه وسلم للجماعل استحق بنسبة ما عمله مورثه قبل موته من الجعل المشروط في العقد أيضا، أما إن كان العامل الميت غير معين فأتم وارثمه أوغيره العمل فإنه يستحق جميع الجعل المشروط.

والفرق بين الانفساخ بالموت حيث يجب لله أجرة للعامل ماذكر، وبين الفسخ حيث يجب له أجرة المثل ، أن الجاعل في الموت لم يتسبب في إسقاط الجعل المشروط، والعامل تم العمل بعد الانفساخ ولم يمنعه الجاعل منه بخلاف الفسخ، ولأن الفسخ أقوى من الانفساخ، لأنه كإعدام للعقد مع مايترتب عليه من أثار فيرجع لبدله وهو أجرة المثل، أما الانفساخ فإنه لما لم يكن كذلك صار العقد كأنه لم يوفع، فوجبت نسبة العمل من الجعل .

وقال المالكية: يستحق العامل في حالة ما إذا مات الجاعل، وكذا وارث العامل في حالة موت العسامل كل الجعمل المشروط في العقد على الراجح من الأقوال إن أتم العمل وسلمه.

وقال الخنابلة: إن مات الجاعل قبل تسلمه العبد الآبق، فإنه يكون للعامل جعله المقدر شرعا يأخذه من تركة سيده، كسائر الحقوق والديون، وهذا إذا لم يكن موت سيد العبد سببا

في عتقم، فإن كان كها في المدبر، (١) وأم الولد<sup>(١)</sup> فلا شيء للعامل، لأن العمل لم يتم، إذ العتيق لا يسمى آبقا.

وكذلك لا شيء له في غير العبد الأبق من الأموال المردودة إن مات الجاعل قبل تسلمها، وتكون له النفقة فقط يأخذها من تركته في الصورتين على التفصيل السابق. (<sup>77</sup>

## حكم عمل العامل بعد الفسخ:

٧٣ ـ قال الشافعية والحنابلة: إن عمل العامل بعد فسخ الجاعل للعقد عالما به فلا شيء له ، بعد فسخ الجاعل للعقد عالما به فلا شيء له ، وكذلك إن كان جاهللا به على الراجح ، ولا ينافي هذا ماسبق ذكره من استحقاق العامل أجرة المشل ، إن غير الجاعل العقد بزيادة أو نقص ، لأن الذي معنا فيها إذا فسخ الجاعل بلا بعدلاف ماسيق .

وقيال المالكية: يستحق العياميل الجعيل

المسمى إن أتم العمل، سواء أكان علما بالفسخ أم لا، ولا عبرة بفسخ الجاعل مادام قد حدث بعد شروع العامل في العمل. (١)



 (١) نهاية المحتاج ٤/٣٤٨، وأمني المحتاج ٢/ ٤٣٤، وأسنى المطالب ٤/٣٤٤، والمقد مدسلة ٢/٧٠٧، والحسرشي ٧/٢٧، وكشاف لقناع ٢/٩/٤

 <sup>(</sup>١) المدبسر: هو العبد الذي تعلقت حريته بموت سيده ولتفصيل أحكامه (ر: تلبر).

 <sup>(</sup>٢) أم الولد: هي الأمة إذا ولدت من سيدها فتعتق بموته،
 ولتفصيل أحكامها (ر: استيلاد).

<sup>(</sup>٣) أسنى الطعالب ٧/ ٢٤٤٠ ( ٤٤٣ ) وحاشية البجيري على النهسج ٢/ ٢٧١ ، وحساشية الفليويي على شرح المصلي للمنهاج ٣/ ٢٤٢ ، والحطاب ٥/ ٤٥٣ ) والحراشية المسلوي علي ٧/ ٧٧ ، والمقلمات ٢/ ٣٠٨ ، وكشاف الفناع وشرح المشيى بهاشته ٢/ ٢٠٠ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤

# جعرانة

#### التعريف :

١ - الجعرانة بإسكان العين وتخفيف الراء على الأفصح. (قال في القاموس: وقد تكسر العين الأفصح. (قال في القامعي: التشديد خطأ). موضع بين مكة والطائف، سميت باسم امرأة كانت تسكنها، وكانت تلقب بالجعرانة. وهي تبعد عن مكة ستة فراسخ (أي ١٨ ميلا) وتبعد عن حدود الحرم تسعة أميال، وهي خارجة من حدود الحرم تسعة أميال، وهي خارجة من حدود الحرم. (١)

والفقهاء يتكلمون عنها كميقات من مواقيت العمرة بالنسبة لمن بالحرم.

## الألفاظ ذات الصلة :

#### أ ـ التنعيم:

لتنعيم في اللغسة من نعمه الله تنعيمًا، أي جعله ذا رضاهية، وبلفظ المصدر وهو التنعيم:

موضع قريب من مكة المكسومة على طريق المدينة، وفيه مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها. بعنها. بعنها. بسمي بذلك لأنه عن يمينه جبل يقال له: نعيم، وعن يساره جبل يقال له ناعم، وعله في واد يقال له نعيان. وهو أقرب أطراف الحل إلى مكة، بينه وبين مكة أربعة أميال، وقيل ثلاثة. (1)

فالتنعيم أيضا من مواقيت العمرة بالنسبة لمن بالحرم وهو أقرب إلى مكة من الجعرانة .

## - الحديبية:

٣- الحديبية بتخفيف الياء بثر قرب مكة على طريق جدة ثم أطلق على الموضع، وهمي أبعد أطراف الحرم عن البيت، نقل الزخشري عن الواقدي: أنها على تسعة أميال من المسجد. والحديبية أيضا من مواقيت العمرة إلا أنها أبعد من التنعيم ومن الجعرانة. (")

## الحكم الإجمالي ومواطن البحث:

٤ ـ اتفق الفقهاء على أن الميقات الواجب في.

<sup>(</sup>۱) للصباح المنير، ومتن اللغة، والقاموس، ولسان العرب المحيط، والمغرب للمطرزي مادة: وجمر،، والقليومي 7/ 7/ 0، وكشاف القتاع ١٩١/ ٥، وشفاة الغرام 1/ ٢٩١/.

<sup>(</sup>۱) للصباح المتبر، وتختار الصحاح، والمغرب للمطردي، ومتن اللغتة، ولسان العبرب العيسط مادة: ونمم»، والقليويي ٢/ ٩٥ ط دار إحياء الكتب المعربية، وحاشيا الجمل ٢٩٨/٢ ط إحياء الترات العربي،

<sup>(</sup>٢) للصباح المنير، ولسان العرب، والمفرب للمطرزي، ومتر اللغة مادة: «حدب»، والقليويي ٧/ ٩٥، وحاشية الجم

العمرة لمن في الحرم أن يخرج إلى الحل ولوخطوة من أي جانب شاء .(١)

واختلف وا في الأفضل: فذهب الحنفية ، والحنابلة وهوقول صاحب والتنبيه ، من الشافعية إلى أن التنعيم أفضل من الجعرانة والحدسة . (1)

لأن النبي 義 أمر عبد الرحمن أخما عائشة رضي الله تعالى عنها أن يعتمر بها من التنعيم.<sup>(٣)</sup>

والمذهب عند الشافعية وهوقول عند المالكية ووجه عند بعض الحنابلة: أن أفضل البقاع من أطراف الحل لإحرام العمرة، الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية. (<sup>4)</sup>

- (١) الانحتيار لتعليل المغتار طوار المرقة ١٤٣/١، وبدائع الشدائع ١/١٣٧ طوار الكتباب العربي، والقوانين الققيسة/ ١٣٥، والقليوبي ٢/ ٥٩، وووضة الطالبين ٣/٤٤، وكشاف القناع ٢/١٩٥، والمغني ٢/٨٥٨٠
- (۲) الاختيار لتمليل المختار 1/۱۶۲، وبدائع الصنائع
   ۱۲۷/۱، وروضة الطالبين ۴/۶۳، ٤٤، وكشاف الفناع
   ۲۷/۵۱، ۲۰۱.
- (٣) حديث: وأن التي 雅 أمر عبد الرحم أضاعاتشة رضي الله عنها أن يعتمر با من التعديم، أخرجه البخاري (فتح الباري ٢٠٠٢ ط السلفية)، ومسلم (٢/ ٨٧٠ ط عبر الحلي).
- (غ) حاشية السنسوقي ٢/ ٣٧ ط دار الفكر، ومواهب الجليل ٢/ ٨٧، والقليوي ٢/ ٥٩، وحاشية الجدسل ٣٩٨/٢، وروضة الطساليين ط المكتب الإسسلامي ٣/ ٣٤، ٤٤، وكشاف الفتاع ٢/ ١٩، ط عالم الكتب.

وأما جمهور المالكية فيقولون: إن الجعوانة والتنعيم متساويان، ولا أفضلية لواحد منها على الآخر. (١)

وتفصيل ذلك في مصطلح وإحرام.



انظر: جعالة



(١) حاشية الدسوقي ٢/ ٢٧، والقوائين الفقهية/ ١٣٥

# جَلد

التعريف:

١ - الجلد بفتح الجيم في اللغة: الضرب بالسوط
 وهو مصدر جلده جلده .

يقال: رجل مجلود وجليد في حد أو تعزير أو غيرهما، وامرأة مجلودة وجليد وجليدة. (ويطلق الجلد مجازاً على الإكسراه على الشيء فيقال: جلده على الأمر: أكرهه عليه)(١)

والجلد في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي.

الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ الضرب :

 ٢ ـ الضرب أعم من الجلد أأنه يكون بالسوط وبغيره.

**ب ـ الرجم** :

٣ ـ الرجم هو الضرب بالحجارة حتى الموت.

الحكم التكليفي:

٤ \_ يختلف حكم الجلد باختلاف السبب،

(١) تاج العروس، مادة : وجُلده.

فيحرم جلد إنسان ظلها، أي في غير حق على التفصيل الآتي .

جلد من ارتكب ما يوجب المقاب بالجلد، واجب على الإمام، إذا ثبت ذلك عليه عنده: كالـزاني البكر، والتأديب بالجلد جائز للإمام ونائبه إذا رأى فيه مصلحة.

ثبوت الجلد :

ه ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن الجلد حدا يجب
 على من ارتكب إحــدى جرائم ثلاث وهي :
 الزنى والقذف وشرب المسكر.

وقد ثبت الجلد في الأوليين بالكتاب، والسنة، قال تعالى ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ﴾ وقال عز من قائل ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثهائين جلدة ﴾ (1)

وجاء في الحديث المتفق عليه: أن رجلا جاء الى النبي شخ فقال: يارسول الله أنشدك الله وضيت لي بكتاب الله تعالى: فقال الخصم الاخسر وهدو أفقه منه ونعه فاقض بيننا بكتاب الله، والله شخ: قل، قال رسول الله شخ: قل، قال: إن ابني كان عسيضا على هذا فزني بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فاقتديت منه بهاتة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فاخسر وني: إنسا على ابني جلد مائة

<sup>(</sup>١) سورة النور/ ٢ \_ ٤

وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله ﷺ: دوالذي نفسي بيده لأقضين بينكيا بكتاب الله: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام (١٠٠٠ . . الخ، وعن عائشة رضي الله عنها: قالت: دلما نزل عذري قام رسول الله ﷺ على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل، أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم، (١٠)

أما حد شرب المسكو فقد ثبت بالسنة: فعن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ: أتي برجل قد شرب الخمر فجد شرب الخمر فعلا أن المنطقة فقال: وفعله أبدو بكر. فلها كان عمر استشار الناس فقسال عبد السرحن بن عوف: أخف الحدود ثامون، فأمر به عمر. (٣)

الجلد في حد الزني:

٦ خلاف بين الفقهاء في أن حد الحر المكلف
 الــزاني البكــر\_وهـو الــذي لم يجامع في نكــاح

صحيے مائة جلدة ذكرا كان أو أنثى، سواء أزنى ببكر أم ثيب. للآية السابقة.

وحد غير الحر: نصف ذلك، سواء أكان عصنا أم غير محصن. (١) لقوله تعالى ﴿ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾. (٢)

والمراد بالمحصنات: الحرائر، وحد الحرة إما الرجم أو الجلد، والرجم لا يتنصف، فتعين أن حد غير الحسرة البكر: وهو خسون جلدة، وقيس عليها الذكر غير الحر، لأن الأنوثة وصف ألغاه الشارع في الحدود، ونحوها، فيستوي فيه الذكر والأنثى. (٣)

واختلفوا في جلد المحصن مع الرجم \_ وهو البالغ الحر الذي جامع في نكاح صحيح \_ فذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية إلى أنه لا يجمع بين الرجم والجلد في حده. (<sup>4)</sup> وقالوا: إن الآية ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها ماثة جلدة﴾<sup>(0)</sup>عامة، لأن الألف

 <sup>(</sup>١) ابن عابد دين ١٤٦/٣، روض الطالب ١٣٩/٤، وشرح الزرقاني ٨٣/٨، فتح القدير ١٣٤/٤، وكشاف الفتاع ١٩١/٦

<sup>(</sup>٢) سورة النساء / ٢٥ (٣) المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٤) رد المحتسار على السفر المختسار 187/7، روض الطبالب ١٢٨/٤، وكشساف القنساع ٢/ ٩٠، وشسرح المزرقساني ٨٢/٨، ونهاية المحتاج ٧/٣٢٤

<sup>(</sup>٥) سورة النور / ٢

 <sup>(</sup>۲) حديث عائشة: دلما نزل عذري . . . ٤ . أخرجه الترمذي
 (٥/ ٣٣٦ - ط الحلي) . وقال: دحديث حسن غريب .

<sup>(</sup>٣) حديث أنس: أن الذي ﷺ أني برجسل قد شرب الحسر . . . . . أخرجه مسلم (٣/ ٣٣١ - ط الحليي) واليهقي في الحسلافيسات كيا في فتح الباري (٢١/ ١٤٤ ـ ط السلفية) واللفظ لليهقي.

واللام فيها للجنس، فتشمل المحصن، وغير المحصن، إلا أن السنة قد أخرجت المحصن. (1)

قال الطبري في تفسير الآيــة: ويقــول الله تعالى حد الزانية والزاني البالغ الحر البكر: مائة جلدة.

ورجم النبي ﷺ الغامدية، وماعز، واليه وديين، (أ) ولم يجلدهم، ولو جلدهم مع الرجم مع كثرة من حضر عذا بها من طوائف المسلمين لنقل إلينا، ويبعد ألا يرويه أحد بمن حضر. فعدم إثباته في رواية من الروايات مع تنوعها واختلاف ألفاظها: دليل على أنه لم يقع الجلد.

وأجابوا عن حديث: والنيب بالنيب جلد مائـة والـرجم، <sup>(٣)</sup> بأنـه منسـوخ، بأحـاديث الغامدية، وماعز، واليهوديين.

وحليث: ورجم اليهوديين...، أخرجه البخاري (الفتح ١٩٣٦/١٢ ـ ط السلفية) ومسلم (١٣٣٦/٣ ـ ط الحلبي).

(٣) حديث: «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم». أخرجه مسلم (٣/ ١٣١٦ - ط الحليي) من حديث عبادة بن الصامت.

ونقل عن الشافعي: دلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر، ساقط عن الثيب، وروي عن ابن مسعود أنه قال: إذا اجتمع حدان لله تعالى فيها القتل، أحاط القتل بذلك (1)

٧- وللشافعية قاعدة فقهية تقول: إن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونها بعمومه. فزنى المحصن أوجب أعظم الأمرين - وهو الرجم - ، بخصوص كونه وزنى عصن، فلا يوجب أهونها - وهو الجلد - بعموم كونه زنى . (٢)

وذهب أحمد في الرواية الثانية عنه إلى أن الزاني المحصن يجلد قبل الرجم، ثم يرجم، وهو قول علي رضي الله عنه وابن عباس، وأبي بن كعب، ويه قال: الحسن البصري، وابن المنذر.

ووجه هذه الرواية: قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة﴾" وهدا عام: يشمل المحصن وغير المحصن، ثم جاءت السنة بالرجم في حق الثيب، والتغريب في حق البكر، فوجب الجمع بينها، وإلى هذا أشار علي رضي الله عنه بقوله جلاتها

\_ Y11 \_

<sup>(</sup>۱) سبل السلام £2 - 7 والمغني 170 / 110 (۲) الأشباء والتظائر للسيوطي ص129، دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(4)</sup> سورة النور/ ٢

بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ.

وقد جاء ذلك في السنة صريحا في حديث دالثيب بالثيب، جلد ماتة والرجم، (() وهذا الحديث الصريح الثابت لا يترك إلا بمثله . والأحاديث الباقية ليست صريحة، فإنه ذكر فيها الرجم ولم يذكر الجلد، فلا يعارض به الصريح بدليل أن التغريب يجب لذكره في الحديث، وليس بمذكور في الآية، ولأنه زان فيجلد، ولأنه قد شرع في حق البكر عقويتان: الجلد والتغريب، فيشرع في حق المحصن أيضا عقوبتان: الجلد والرجم فيكون الجلد مكان التغريب (1) والتفصيل في مصطلح: (زني). الجلد في حد القذف:

٨- لا خلاف بين الفقهاء في أن المكلف الحر إذا قلف عصنا أو عصنة، فحده ثهانون جلدة، وأن حد العبد على النصف من ذلك. (٣) لقوله تعالى: ﴿وَاللّذِينَ يَرْمُونَ المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثهانين جلدة ﴾. (١) وقول تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾. (٣)

والتفصيل في مصطلح: ﴿قَذْفُ﴾.

الجلد في حد شرب الحمر:

٩ حدد شارب الخمس الجلد باتضاق الفقهاء.
 خبر مسلم عن أنس: أن النبي ﷺ: جلد في الخبر ملح بد والنعال. (1)

ثم اختلفوا في عدد الجلدات: فذهب الحنفية، والمالكية والحنابلة إلى أنها ثمانون جلدة في الحير، وفي غيره أربعون. قالوا: وأجمع الصحابة على ذلك فإنه روى عن ابن ويرة الكلبي قال: أرسلني خالمد بن الوليد إلى عمر رضى الله عنه فأتيته ومعه عشمان بن عفان وعبدالرحن بن عوف رضى الله عنها، وعلى وطلحة، والزير رضى الله عنهم، وهم معه متكئون في المسجد، فقلت إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام، ويقول إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه فقال عمر رضى الله عنه، هم هؤلاء عندك، فسألهم، فقال على رضى الله عنه نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفترى ثمانون، قال. فقال: عمر رضى الله عنه أبلغ صاحبك ماقبال، قال: فجلد خاليد رضى الله عنه ثبانين، وجلد عمر رضى الله عنه ثبانين. قال: وكان عمر رضى الله عنه إذا أتى بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين

<sup>(</sup>۱) حلیث: دالثیب بالثیب . . . . ، تقدم تخزیجه ف (۲) (۲) المنفی ۸/ ۱۲۰ - ۲۱۱ ، وسیل السلام ۶/۶ - ۲ (۲) این عابستین ۲/ ۱۲۷ ، شرح الرزقبانی ۸۸۸۸ ، وروضة

الطالبين ١٠٦/١، والمغني ٢١٧/٨ ـ ٢١٨ ـ ٢١٨ (٤) سورة النور/ ٤

<sup>(</sup>٥) سورة النساء / ٢٥

 <sup>(</sup>١) حديث: وأن النبي ﷺ جلد في الحصر بالجريد والنصال:
 أخرجه مسلم (٣/ ١٣٣١ - ط الحلبي) ، من حديث أنس
 ابن مالك .

قال: وجلد عثمان رضي الله عنه أيضا ثهانين وأربعين. (١)

وذهب الشافعية إلى أنه أربعون جلدة في الحر، وعسرون في غيره . لما جاء في صحيح مسلم . وكان النبي : يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين . (") ولورأى الإمام بلوغه في الحرثهانين جاز في الأصح ، والزيادة تعزيرات ، وقيل حد .

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: جلد النبي ﷺ أربعين، وحمر النبي ﷺ أربعين، وعمر ثهانين، (أي جلد أربعين) أحب اليًّ. وهذه رواية عن أحمد. (4)

## الجلد في التعزير:

١٠ \_ اتفق الفقهاء على أن للإمام، ونائبه

(١) أشر ابن وبرة الكلي قال: وأرسلني خالد بن الوليد إلى عمر ... ، أخرجه البيهني (٨/ ٣٢٠ - ط دائرة المارف المثابة). وقال ابن حجر في التلخيص (٤/ ٧٥ - ط شركة الطباعة الفنية) ووفي صحته نظر، لما ثبت في الصحيحين عن أنس ... ، ثم ذكر حديث أنس السابق.

- (٢) حديث: «أن النبي ﷺ كان يضرب في الخمر بالنمال والجريد أربعين ، أخرجه مسلم (٣/ ١٣٣١ - ط الحلي) من حديث أنس.
- (٣) حديث: وجلد التي 震 أربعين . . . ، و الحديث أخرجه مسلم (٢/ ١٣٣٧ - ط الحلمي).
- (٤) الجمل ٥/ ١٦٠ ، وروضة الطالبين ١٠/ ١٧٠ ، ومغني المحتاج ٤/ ١٨٩ ، والمغنى ٨/ ٣٠٧

التعرير بالجلد إذا رأى في ذلك مصلحة. (1) والتعرير بالجلد إذا رأى في ذلك مصلحة. والتعرير: كل عقوبة ليس لها في الشرع حد مقددها. فللإمام أن يعزر بالحبس، أو بالجلد أو غيرهما، لخبر أنه ﷺ قال في سرقة تمر دون نصاب: وغرم مثله وجلدات نكاله. (1)

ثم اختلفوا: هل لجلدات التعزير حد أدنى لا ينزل عنه الإمام في اجتهاده، وحد أعلى لا يتجاوزه؟

فذهب الجمهور إلى أنه ليس له حد أدني. (٣)

وقال الحنفية أقل التعزير بالجلد: ثلاث جلدات. نقل ذلك صاحب رد المحتارعن القدوري، وضعفه ابن عابدين: واختار أنه غير مقدر بعدد. (4)

أما الحد الأعلى: فقد ذهب الشافعية وأبو حنيفة، وأحمد في إحدى روايتين عنه: إلى

 <sup>(</sup>١) ابن عابسلين ٣/ ١٧٧، ونهساية المحتساج ٨/ ١٩ ـ ٢٢.
 والمغني ٨/ ٣٢٤، والزرقاني ٨/ ١١٥

 <sup>(</sup>٣) حديث: وضرم مثله وجلدات نكال، ورد في نهاية المحتاج
 (٨/ ١٩ طيعة مصطفى الباعي الحلي) ولم يوجد فيها يين أيلينا من كتب السنة.

<sup>(</sup>٢) المغني ٨/٣٣٤، والزرقاني ٨/١١٥، ونهاية المحتاج ٣٢/٨

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين ٣/ ١٧٧ \_ ١٧٨

أنه لا يبلغ به أقـل حد مشــروع، مع احتلاف بينهم في بعض التفاصيل.

وقال أحمد في الرواية الثانية، لا يزيد جلد التعزير عن عشر جلدات، وقال أبويوسف لا يزيد عن تسع وثلاثين في تعزير العبد، وخمس وسبعين في الحر لما روي عن علي.

وقال المالكية: يجوز أن تزيد عن مائة جلدة.(١)

والتفصيل والأدلة في مصطلح: (تعزير).

## كيفية الجلد :

11 - اتفق الفقهاء على أنه يجلد الصحيح القوي في الحدود، بسوط معتدل، ليس رطبا، ولا شديد البيسوسة، ولا خفيفا لا يؤلم، ولا غليظا يجرح. ولا يرفع الضارب يده فوق رأسه بحيث يبدوبياض إبطه، ويتقي المقاتل، ويقرق الجلدات على بدنه. (1)

## الأعضاء التي لا تجلد :

١٢ - اتفق الفقهاء على أنه لا يضرب على
 الوجه والمذاكير والمقاتل، لما رواه أبو هريرة
 رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: وإذا

ضرب أحدكم فليجتنب الوجه». (١) وعن علي رضي الله عنه أنه قال للجلاد: وأعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكري».

ثم إن الوجه أشرف أعضاء الإنسان ومعدن جماله فلابد من تجنبه خوفا من تجريحه وتقبيحه.

وأما عدم ضرب المقساتيل فلأن في ضربها خطرا، ولأنها مواضع يسرع القتل إلى صاحبها بالضرب عليها، والقصد من الحد الردع والزجر لا القتل. (<sup>(7)</sup>

وقد ألحق جمهور الفقهاء الرأس بالوجمه بالمعنى، واعتبروه من المستثنيات في الضرب، لأنه مجمع الحواس الباطنة، ويعدم ضربه جزم بعض الشافعية كالبوطي والماوردي.

وقد ذهب جمهور الشافعية وأبويوسف إلى أن الرأس لا يستثنى من الضرب، لأنه معظم (أي يحوى بالعظم) ومستور بالشعر فلا يخاف تشويه، بخلاف الوجه، لما رواه ابن أبي شيبة أن أبا بكر أتي برجل انتفى من أبيه فقال للجلاد: واضرب الرأس فإن فيه شيطاناه. (<sup>7)</sup>

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة، والزرقاني ٨/ ١١٦

<sup>(</sup>۲) ابـن عابــدین ۳/ ۱۶۷ ـ ۱۷۸ ، والــزوقــاني ۸/ ۱۱۶ ، وروضة الطالبین ۲۰/ ۱۷۲ ، والمغنی ۱۳۸/ ۳۱۳ ـ ۳۱۵

<sup>(1)</sup> حديث: وإذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجدة. أخرجه أحد (٧/ ٢٤٤ - ط المينية) من حديث أيي هريرة. وهو في البخاري (الفتح ٥٩٠١ - ط السلفية) بلقظ: وإذا قائل، البخاري (الفتح ١٩٨٠ - ط السلفية) بلقظ: وإذا قائل، (٦) فتح القدير ٤/ ١٩٦٠، وعدى المحتاج ٤/ ١٩٠٠، والمغني والمحتاج ٤/ ١٩٠٠، والمغني المحتاج ٤/ ١٩٠٠، والمعار ١٩٠٠، والمعار

<sup>(</sup>٣) فتــح القـديـر ٤/ ٢٧ ، والـدسـوقي ٤/ ٣٥٤ ، ومغنى =

ولاشك أن هذا (أي منع ضرب الوجه) ليس مرادا على الإطلاق لأنا نقطع أنه في حال قيام الحرب مع الكفار لو توجه لأحد ضرب وجه من يبارزه وهو في مقابلته حال الحملة لا يكف عنه، إذ قد يمتنع عليه بعد ذلك ويقتله، فليس المراد إلا من يضرب صبرا في حد. (1)

وقال بعض الحنابلة وفي رواية عن أبي يوسف باتقاء البطن والصدر أيضا. <sup>(٢)</sup>

ولا يلقى المجلود على وجهه، ولا يمد، ولا يجرد عن الثياب، ولا يترك عليه ما يمنع الألم من جبة محشوة وفروة، ويجلد الرجل قاتيا، والمرأة جالسة عند الأثمة: أبي حنيفة والشافعي وأحد. (7)

وقال المالكية: يجرد من الثياب، ويجلد قاعدا. (1)

#### تأخير الجلد لعذر:

١٣ ـ اتفق الفقهاء على أنه يؤخر الجلد، للبرد
 والحر الشديدين وللحمل، والمرض الذي يرجى

= المحتساج ٤/ ١٩٠، ونهاية المحتساج ٨/ ١٥، وروضة الطاليين ٢/ ١٧٢، والمغني ٨/ ٣١٧

> (1) فتح القدير 2/177 (2) فتح القدير 2/177، والإقناع 2/227

(۲) ليخ المستير ۲/ ۱۱۲۰ والموضع ۱۲۵ / ۱۱۶ ، والروضة (۳) ابن عابدين ۲/ ۱۲۷ ، والرزضاني ۸/ ۱۱۳ ـ ۱۷۵ ۱/ ۱۷۲ ، والمغني ۲/۳۳ ـ ۳۱۵

(£) الزرقاني ٨/ ١١٤

برؤه، حتى يعتدل الجو، ويبرأ المريض، وتضع الحامل وينقطع نفاسها. أما إذا كان المرض مما لا يرجى برؤه أو كان المجلود ضعيف ابالخلقة لا يحتمل السياط فإنه يضرب بعثكال كها تقدم. (1)

وانظر بحث: (حامل).

#### القصاص جلدا:

18 ـ اختلف في القصاص في اللطمة إن لم غدث جرحا أوشقا، أو لم تذهب منعة عضو، وذلك لعدم الانضباط على تفصيل ينظر في (قصاص).

أما إن أحدثت جرحا أوشقا أوذهب بها منفعة عضو ففيها قصاص. (٢)

أما الضرب بالسوط فقد نص المالكية على أن فيه القصاص. <sup>(٣)</sup>

ويفهم من عبارات بقية المذاهب عدم وجوب القصاص فيه إلا إن أحدث جراحة، ونحوها.

فقد جاء في روضة الطالبين الجنايات فيها

(١) أسنى المطالب ١٣٣/٤ - ١٣٤، والمغنى ١٧٧/ - ١٧٣.
 ابن حابلين ٢/ ١٤٨، والزرقاني ٨/ ٨٤
 (٢) الزرقاني ٨/ ٥٠ - ٧٠، يدائم الصنائم ٧/ ٢٩٩، ابن

۱) سروسي ۱۰/۱۰ - ۲۰۱ يدام الفسامع ۱۷۸/۰ بين عابسدين ٥/ ۳۷٤ ، روضـة الطـالبـين ١٧٨/١ ـ ١٨٧٠ كشاف القناع ٥/ ١٤٥ .

(٣) الزرقان ٨/ ١٥

دون النفس ثلاثة أنواع: جرح يشق، وقطع يبين، وإزالة منفعة. ويقرب منه ما في البدائم. (١)

والتفصيل في و قصاص . .

# جلد

#### التعريف :

ا ـ الجِلد في اللغة: ظاهر البشرة، قال الأزهري: الجلد غشاء جسد الحيوان، والجمع جلود، قال الله تعالى: ﴿ كَلَّمْ انصَحِتْ جلودهم بدلناهم جلودا غيرها﴾. (١) وقد يجمع على أجلاد. ويطلق على الجلد أيضا (المسك).

وسمي الجلد جلدا لأنه أصلب من اللحم، من الجلّد وهو صلابة البدن. (٢) ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوى.

الألفاظ ذات الصلة :

أ ـ الأديم : `

 ٢ ـ الأديم: الجلد المدبوغ، أو الجلد ماكان، أو أحمره.

والأدمـة: باطن الجلدة التي تلي الـلحـم



 <sup>(</sup>٢) المصباح المشير، والقساموس المحيط، وتساج العروس في
 المادة، والمفردات في غويب القرآن ص٩٩ ـ ٩٩، والمفروق
 في اللغة ص٨٧



<sup>(</sup>۱) روضت الطسالبسين ۸/ ۱۷۹ ، أسنى المطسالب ۲۳/۶ ، والبدائع ۷/ ۲۹۳ ،

والبشـرة ظاهـرها، أو الأدمة ظاهر الجلدة الذي عليه الشعر والبشرة باطنها، وماظهر من جلدة الرأس. (١)

ويطلق بعض الفقهاء لفظ الأديم على الجلد، وبعضهم يطلقه على المدبوع من الجلد، (أ) وبالإطلاق الأول يكون الأديم مرادفا للجلد، وبالإطلاق الثاني يكون غير مرادف.

## · - الإماب :

٣- الإهاب: الجلد من البقر والغنم والوحش، أوهو مام يدبغ وفي الحديث: وأيها إهاب دبغ فقد طهره أن والجمع في القليل آهِبة وفي الكثير أهب، وربا استعبير لجلد الإنسان، قال أبدو منصور الأزهري: جعلت العرب جلد الإنسان إهابا، وأنشد قول عنترة: فشككت بالرمع الأصم إهابه.

## وعن عائشة في وصف أبيها رضي الله تعالى

(١) تاج العروس، والمصباح المنير مادة : (أدم) .

(٢) نهاية المحتاج (حاشية الشبراملسي) ٢٣٢/١ ، وفتح القدير ١٤/١

(٣) حديث: وأيها إهاب دبغ فقد طهره

أخرجه أهد (٣/ ٣٧٤) و1404 دار المارق) وصححه أهمد شاكر . وأخرجه الترمذي (٤/ ٢٢١٩ مصطفى الحلي) وقال: حسن صحيح، وهو من حديث ابن عباس.

عنهـا: حقن الـدمـاء في أهبهـا، أي أبقى دماء الناس في أجسادها. <sup>(١)</sup>

ويطلق الفقهاء لفظ الإهاب على الجلد قبل دباغه، فإذا دبغ لم يسم إهابا. <sup>(7)</sup>

### جـ ـ فـروة :

 ٤ ـ الفروة : الجلد الـذي عليه شعر، أوصوف وجلدة الرأس بها عليها من الشعر.

وجمع الفروة: فراء.

والجلد إذا لم يكن عليه وبر أوصوف لم يسم فروة بل يسمى جلدا. <sup>(7)</sup>

والفروة أخص من الجلد.

#### د ـ المسك :

المسك الجلد، وخص به بعضهم جلد
 السخلة، وفي حديث علي رضي الله عنه:
 ماكان على فراشي إلا مسك كبش أي جلده،
 والمسكة: القطعة من الجلد. (3)

فالمسك إن خص به جلد السخلة أخص من الجلد، وإلا فهو مرادف له .

<sup>(</sup>۱) تاج العسروس والمصبساح المشير مادة : (أهب) والمجمسوع للنووي ۱/ ۲۲۰

سيوري ، ( ۱۲۰۰ ملی السفر المعتار ۱/ ۱۳۵ ، وبدائع الصنائع ۱/ ۸۵ ، والمبصوع ۱/ ۲۱۹

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط، ولسان العرب مادة: (فرو) والكليات ٣/ ٣٥٩

<sup>(</sup>٤) القاموس ولسان العرب مادة: (مسك).

الحكم التكليفي :

تختلف الأحكام التكليفية المتعلقة بالجلد باختلاف المواطن:

أولا: مس جلد المصحف:

٦- اتفق جهسور الفقهاء على أنسه يحرم على
المحدث حدثًا أكبر، أو أصغر مس المصحف،
 ومنه جلده المتصل به لأنه يشمله اسم المصحف
 ويدخل في بيعه.

وذهب بعض الحنفية إلى أنه يجوز للمحدث حدث أكبر مس جلد المصحف وموضع البياض منه، قال ابن عابدين: وهذا أقرب إلى القياس، والمنع أقرب إلى التعظيم، والصحيح المنم.

وينظر تفصيل القول في مس المصحف والخلاف فيه في مصطلح: (مصحف).

ثانيا: تعلق الجلد المنزوع بمحل الطهارة: ٧- اتفق جهور الفقهاء على أنه: إن كشط جلد وتقلع من الذراع، وتعلق به أوبالمرفق وتدلى من أحدهما، وجب غسل ظاهر هذا الجلد وياطنه، وغسل ماظهر بعد الكشط، والتقلع من الذراع عند الوضوء لأنه من محل الفرض، وإن كشط الجلد من الذراع ويلغ تقلعه إلى العضد، ثم تدلى منه فلايجب غسله، لأنه صار في غير محل الفرض، وهو العضد، وإن تقلع من العضد

وتدلى منه فلا يجب غسله، لأنه تدلى من غير على الفرض، وإن تقلع من العضد وبلغ التقلع إلى المذواع، ثم تدلى منه لزمه غسله لأنه صار من السفراع، وإن تقلع من أحسدهما والتحم بالآخر لزمه غسل ما حاذى منه على الفرض، لأنسه بمنسؤلسة الجلد الذي على الفراع إلى العضد، فإن كان متجافيا عن ذراعه لزم غسل ماعته من على الفرض في الوضوء (1)

### ثالثا \_ طهارة الجلد بالذكاة:

 ٨- اتفق الفقهاء على أن جلد الحيوان الذي يؤكل لحمه يطهر بالذكاة الشرعية، لأنه جلد طاهر من حيوان طاهر مأكول، فجاز الانتفاع به بعد الذكاة كاللحم.

واختلفوا في أثر الـذكاة في تطهير جلدما لا يؤكل لحمه:

فذهب الشافعية والحنابلة وأكثر المالكية وجملة الشراح منهم، إلى أن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه لا تعمل الذكاة فيه، ولا تؤثر في طهارة جلده، بل يكون نجسا بهذه الذكاة كما ينجس بالموت، لأن هذه الذكاة لا تطهر اللحم ولا تبيح أكله، كذبح المجوس، وكل ذبح غير مشروع، فلا يطهر اللحاء

 (١) السفو المنحسار ١٩.٦١ - ٧٠ وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٣/١، والحرشي ١٩٣١، والمجموع ١/ ٣٨٩، ومطالب أولى الني ١/ ١١٢١

الأصلى بالذبح أكل اللحم، فإذا لم يبحه هذا الدبح فلأن لا يبيح طهارة الجلد أولى.

وفرق بعض المالكية بين المتفق على تحريم أكله كالخنزير، والمختلف في تحريم أكله كالحيار، والمكروه أكله كالسبع، قالوا: إن المختلف في تحريم أكله يطهر جلده بالذكاة لكن لا يؤكل، وأما مكروه الأكل فإن ذكى لأكل لحمه طهر جلده تبعاله، وإن ذكّي لأخذ الجلد فقط طهرولم يؤكل اللحم لأنه ميتة لعدم نية ذكاته بناء على تبعض النية وهو الراجح، وعلى عدم تبعضها يؤكل.

وذهب الحنفية إلى أن ما يطهر جلده عندهم \_ بالدباغ يطهر بالذكاة الشرعية إلا الحنزير، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: ودباغ الأديم ذكاته. (١) ألحق الذكاة بالدباغ ثم الجلد يطهر بالدباغ كذا بالذكاة لأن الذكاة تشارك الدباغ في إزالة الدماء السائلة والرطوبة النجسة فتشاركه في إفادة الطهارة. <sup>(٢)</sup>

رابعا ـ ذبح الحيوان الذي لا يؤكل لأخذ جلده: ٩ ـ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز ذبح الحيوان الذي لا يؤكل لحمه لأخذ جلده، قال النووي: مذهبنا أنه لا يجوز، وسواء في هذا الحمار النزمن والبغل المكسر وغيرهما، وقال أبو حنيفة: يجوز ذبحه لجلده وعن مالك روايتان أصحهما عنه جوازه والثانية تحرمه.

وقــال الحنـابلة: لا يجوز ذبـح الحيــوان غير المأكول لأجل جلده، قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: ولوكان في النزع. (١)

### خامسا ـ تطهير الجلد بالدباغ:

١٠ \_ دهب الحنفية والشافعية على أن جلد الميتة - بصفة عامة - يطهر بالدباغ للأحاديث الصحيحة في ذلك، ومنها وأيها إهاب دبغ فقد طهر، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله على قال في شاة ميمونة: وهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، قالوا: يارسول الله، إنها ميتة، قال: وإنها حرم أكلها». <sup>(۱)</sup>

وأخرجه أبوداود (٤/ ٣٦٨ عزت عبيد الدعاس) والحاكم (٤/ ٤١ ط دار الكتساب العربي) وقبال حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي وهو من حديث سلمة بن المحبق. (٢) رد المحتبار على البدر المختبار ١/ ١٣٧ ، وببدائع الصنائع ١/ ٨٦، وفتح القدير ٨/ ٤٢١، وشرح الزرقاني ١/ ٣٣، والمجمسوع ١/ ٣٤٥ ، ٣٤٦ ، والمغنى ١/ ٧١ ، ومطسالب أولي النبى ١/ ٥٩

(١) حديث: ودباغ الأديم ذكاته،

أخرجه أحمد (٣/ ٤٧٦ ط المكتب الإسلامي) واللفظ له .

<sup>(</sup>١) المراجسم السابقة.

<sup>(</sup>٢) حديث: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، قالوا: يارسول الله إنها ميتة، قال: وإنها حرم أكلها، أخسرجه البخباري (فتح البياري ٩/ ١٥٨ ط السلفية)، ومسلم (١/ ٢٧٦ط عيسي الحلبي) من حديث ابن عباس.

وقالوا: إنه جلد طاهر طرأت عليه نجاسة فجاز أن يطهر كجلد المذكاة إذا تنجس، لأن نجاسة الميتة لما فيها من الرطوبات والدماء السائلة، وأنها تزول بالدباغ فتطهر كالثوب على الجلد، ويصلحه للانتفاع به كالحياة، ثم على الجلد، ويصلحه للانتفاع به كالحياة، ثم قال الحنفية: كل إهاب دبغ وهو يحتمل الدباغة طهر، وما لا يحتملها لا يطهر، إلا أن جمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حيا وميتا بمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حيا وميتا فليست نجاسته لما فيه من اللم كنجاسة غيره من الحيوانات، فلذا لم يقبل التطهير في ظاهر الرواية إلا في رواية عن أبي يوسف ذكرها في الرواية المصلىة.

وقال الشافعية: كل الجلود النجسة بعد الموت تطهر بالدباغ إلا الكلب والحتزير والتولد من أحدهما، فلا يطهر جلدهما بالدباغ، لأن الدباغ كالحياة، ثم الحياة لا تدفع النجاسة عن الكلب والحنزير فكذلك الدباغ، ولا يزيد الدباغ على الحياة.

وقــال الحنفيــة: الـدبـاغ تطهـير للجلود، ولا يحتاج بعده إلى تطهير بالماء.

وقال الشافعية \_ في الأصح عندهم \_ لا يطهر الجلد المدبوغ حتى يغسل بالماء، لأن ما يدبغ به تنجس بملاقاة الجلد، فإذا زالت نجاسة الجلد

بقيت نجماسة ما يدفع به، فوجب أن يغسل حتى يطهر.

وذهب المالكية - في المشهور عندهم -والحنابلة - في المشهور في المذهب وهو إحدى الروايتين عن أحمد - إلى أن جلد الميتة نجس ولو دبخ، ولا يفيد دبغه طهارته، ولكن يجوز استعاله في غير الماتعات.

ومقابل المشهور عند المالكية خمسة أقوال، وعند الحنابلة: أنه يطهر بالدباغ جلد ماكان طاهرا في حال الحياة.

وفي بقية مذاهب الفقهاء في طهارة الجلد بالدباغ تفصيل أورده النووي في المجموع. (<sup>(1)</sup> وفي الدباغ، وما يدبغ به، والحاجة إلى فعل للدبغ، وغير ذلك. . تفصيل ينظر في مصطلح: (دباغة).

سادسا ـ الاستنجاء بالجلد:

۱۱ - اتفق الفقهاء على أنه يجوز الاستنجاء بيابس (جامد) طاهر منق (قالع للنجاسة) غير مؤذ ولا عرم، فلا يجوز الاستنجاء بمبتل، أو نجس، أو أمسلس، أو محدد، أو عرم لكونه مطعوما أو حقا للغير أو لشرفه.

(۱) رد المحتار على الدر المختار ١/ ١٣٦، وبدائع الصنائع ١/ ٨٥، والحرشي ١/ ٨٩، والمجسوع ١/ ٢١٤ ـ ٢٧١ ـ ٢٢٠ والمغني ١/ ٦٦

ولهم في الاستنجاء بالجلد غير المأكول تفصيل:

قال الحنفية - كها ورد في الفتى اوى الهندية -يجوز الاستنجاء بنحو حجر منق كالمدر والتراب والعود والخرقة والجلد وما أشبهها.

وذهب المالكية إلى أن الجلد المذكى الذي تحله المذكاة يطهر بها، ولكنه لا يجوز الاستنجاء به لأنه مطعوم. أما غير المذكى فإنه لا يطهر بالدباغ ولذلك لا يجوز الاستنجاء به أيضا لنحاسته.

وقال الشافعية: الطاهر من الجلد ضربان: الأول: جلد المأكـول المـذكـــى ولــوغير مدبـوغ، والمـدبـوغ من غير المأكـول، أمـاغير المدبوغ ففي جواز الاستنجاء به قولان:

أحدهما: الجواز كالثياب وسائر الأعيان وإن كان فيسه حرمة، فليسست هي بحيث تمنسع الاستعمال في سائر النجاسات فكذلك في هذه النجاسة.

وأصحها: المنع، لأمرين: أحدهما أن فيه دسومة تمنع التنشيف.

والثاني: أنه مأكول حيث يؤكل الجلد التابع للرءوس والأكارع تبعا لها، فصار كسائر المطعومات.

ومنهم من قال: لا يجوز بلا خلاف، وإليه مال الشيخ أبو حامد وكثير ون، وحملوا مانقل من تجويز الاستنجاء على مابعد الدباغ.

والضرب الثاني: وهو المدبوغ، وفيه قولان: أصحهما: الجواز لأن المدباغ يزيل مافيه من الدسومة، ويقلبه عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب.

والشاني: لا يجوز لأنه من جنس مايؤكل ويجوز أكله إذا دبغ وإن كان جلد ميتــة على اختلاف فيه.

ومنهم من قال: يجوز بلا خلاف، ومانقل من المنع محمول على ماقبل الدباغ.

وعند الحنابلة: المشهور في المذهب أن الديغ لا يطهر جلد الميتة بل يظل نجسا، فلا يجوز الاستنجاء به، وجلد الحيسوان الممذكى يحرم الاستنجاء به لأن له حرمة الطعام .(1)

سابعا ـ طهارة الشعر على الجلد:

 ١٢ ـ الشعر على جلد الحي الطاهر حال حياته طاهر باتفاق الفقهاء.

والشعر على جلد الإنسان المت طاهر عند الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الصحيح في مذهب الشافعية.

والشعر من ميتة غير الإنسان فيه خلاف: فذهب الحنفية والمالكية والحسابلة \_ فيما

 <sup>(</sup>١) القشاوى الهندية ٤٨/١، وجواهر الإكليل ٤٩١. ١٥.
 وفتح العزيز شرح الوجيز ٤/ ٤٩٩ - ١٠٥، وحاشية الشرقاوي ٤/ ١٣٧، ومطالب أولى النبي ٤/٧٧

رجحه الخرقي وابن قدامة \_ إلى أن شعر الحيوان (الطاهر حال حياته) لا ينجس بالموت لأن المعهود فيه قبل الموت الطهارة فكذا بعده، ولأن المسوت لا يملم إذ ليس فيه حياة فلم ينجس بالموت والدليل على أنه لا حياة فيه أنه لا يحس ولا يتألم، ولا يحس الحيوان في حياته ولا يتألم بقطع الشعر أو قصه، ولو كانت في الشعر حياة لتألم الحيوان بقصه أو قطعه كما يتألم بقطع عضو من أجزائه.

وفي الموضوع عنـدهم اختـلاف في الأقوال وخــلاف بين فقهــاء المـذهب ينظــر تفصيله في مصطلح: (شعر).

ثامنا \_ أكل الجلد :

١٣ ـ ذهب الفقهـاء إلى أن الحيــوان المأكـول

(١) سورة المائدة /٣

(۲) رد المحتسار على السفر المختسار ١/ ١٣٧ ، والخسرشي ١/ ٩٠ ، والمجموع ١/ ٢٢٠ \_ ٢٣١ \_ ٢٣٤ \_

- ٢٣٦ ـ ٢٣٨ ، والمغنى ١/ ٧٩ ـ ٨٠

المذكى، يؤكل جلده قبل المدبغ ما لم يغلظ ويخشن ويصر جنسا آخر غير اللحم، لأن الذكاة تحل لحمه وجلده وسائر ما يجوز أكله منه.

أما الحيوان المأكول الذي مات أوذي ذكاة غير شرعية ، فإن جلده قبل دبغه لا يؤكل ، لقـول الله تعالى : وحرمت عليكم الميتة ه<sup>(۱)</sup> ولقول النبي 幾: وإنها حرم من الميتة لحمهاه<sup>(۱)</sup> والجلد جزء من الميتة فحرم أكله كسائر أجزائها .

هذا عن الحكم قبل الدباغ، أما بعده: فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية في القديم المنتى به إلى تحريم أكل جلد الميتاغ للآية والحديث السابقين، سواء أكان من حيوان مأكول أم غير مأكول. (7)

تاسعا ـ لبس الجلد واستعماله:

 18 - يختلف حكم لبس جلد الحيوان تبعا للحكم بطهارت على التفصيل السابق

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ١٧٣

<sup>(</sup>٣) حديث: (إنا حرم رسول افﷺ من الميته لحمهاء أخرجه الدارقطني (١/٤٧- ٨٤ ط شركة الطباعة الفنية) من حديث ابن عباس وضعف. واليهقي (١/٣٣٠ دار المرقة) وأصل الحديث في الصحيحين.
(٣) رد المحتار على الدو المغاربة (١٣٦/ ١٠ وجواهر الإكليل

٧) رد المحتار على السفر المختبار ١٩٣١ ، وجواهر الإكليل ١/ ١٠ ، والمجموع ١/ ٢٧٩ - ٧٣٠ ، والشرقاوي ٧/ ٥٨ ، وحاشية الجمل ٥/ ٣٠٧ ، والمفنى ١/ ٧٠

(ف/ ١٠) إلا أن من قال بنجــاســة شيء منـه فصَّل في حِكم اللبس والاستعال.

فقال الشافعية: يجوز استمال جلد الميتة في السابس دون الرطب قبل الدينغ، صرح به المساوري وغيره، ونسقيله السروياني عن الاصحاب، أما لبسه فلا يجوز.

وأما بعد الدباغ: فللفقهاء تفصيل فيه: قال: الحنفية: جلد الميتة\_عدا الحنزيـر\_ يطهر بالدباغ، ويجوز لبسه واستعماله والانتفاع به.

وقال المالكية في المشهور عندهم وهورواية للحنابلة: جلد الميتة بعد دبغه يجوز استعهاله في اليابسات لحديث ميمونة رضي الله عنها. (1) ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم، وذباتحهم ميتة، ولأنه انتفاع من غير ضور أشبه الاصطياد

وزاد المالكية جواز استعماله في الماء وحده من بين سائـر المــائعات، ولا يجوز بيعه، ولا الصلاة فيه ولا عليه .

واختلف الفقهاء في لبس واستعمال جلود الثعالب والسباع:

فذهب الشافعية - في المشهور عندهم - والحنابلة إلى أنه لا يجوز لبس جلود السباع أو

السركسوب عليها، أو الانتضاع بها لحديث أبي المليسح عامسر بن أسسامة عن أبيسه أن رسول الش ﷺ بي عن جلود السباع. (1)

رسول الله ﷺ بهى عن جلود السباع . `` وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: أنشدك بالله هل تعسلم أن رسول الله ﷺ بهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم . ('')

وكذلك حكم جلود الثعالب عند الشافعية لا تصح الصلاة فيها على الأصح لعدم طهارة الشعر الذي على تلك الجلود بالدباغ.

وعند الحنابلة روايتان تبنيان على الحكم على حلها، فإن قبل بتحريمها فحكم جلودها حكم جلود بقية السباع، وكذلك السنانير البرية، فأما الأهلية فمحرمة، وهل تطهر جلودها بالدباغ؟ يخرج على روايتين.

وفي الفتـاوى الهنـديـة عن أبي حنيفـة قال:

(١) حديث: ونهى عن جلود السباع،

أخرجه أبوداود (٤/ ٣٧٤ - ٣٧٥ عزت عيد الدماس: والنساتي (٧/ ٢٧١ ها دار البسائر الإسلامية) والترمذي (٤/ ٢٤١ ه مصلفي الحلبي) وصححه. من حليت أبي لللح، والحاكم (١/ ١٤٤ه ط دار الكتاب العربي) ووافقه الذهبي.

(٢) أثر وأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله نبى عن لبس جلود السباع . . . )

أخرجه أبوداود (٤/ ٣٧٣ ـ ٣٣٣ طوت عبيد الدعاس: والنسائي ٧/ ٢٧٦ ـ ١٧٧ ط دار البشائر الإسلامية) مز: حديث معاوية بن أبي مفيان، وسنده جيد ويشهد له حديث أبي المليح الذي سبق تخريمه.

<sup>(</sup>۱) حديث: وحديث ميمونة، سبق تخريجه ف/ ۱۰.

لا بأس بالفرومن السباع كلها وغير ذلك من الميتة المدبوغة والمذكاة، وقال: ذكاتها دباغها، وفيها: ولا بأس بجلود النمور والسباع كلها إذا دبغت أن يجعل منها مصلى.

وقال المالكية: تجوز الصلاة على جلود السباع إذا ذكيت، وكل ماذكي الحكم فيه كذلك على المشهور. (١)

عاشرا - نزع الملابس الجلدية للشهيد:

10 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه
ينزع عن الشهيد عند دفنه الجلد، والسلاح
والفرو، والحشو، والخف، والمنطقة،
والقلنسوة، وكل ما لا يعتاد لبسه غالبا، لما روي
عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنها
وأن النبي ﷺ أصر بقتلي أحد أن ينزع عنهم
الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثياهم
بدمائهم، (1)

(۱) رد المحتار على الـدر المختار ه/ ۲۷۶ ، والفتاوى الهندية م/ ۲۳۳ ، وكضاية الطبالب الريباني (/ ٤٤٧ ، وشرح الـرزفساني (/ ۲۳ ، والحرشسي (/ ۷۰ ، والمجـمسوع // ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۷۰ ، والمني (/ ۸۸ - ۱۹

حديث ابن عباس قال المنذري: وفي إسناده على بن=

وذلك على تفصيل ينظر في مصطلح: (شهيد).

حادي عشر: بيع جلد الأضحية:

١٦ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يحرم بيع جلد الأضحية، كها لا يجوز بيع لحمها أو أي جزء من أجزائها، لقول النبي ﷺ في حديث قتادة بن النعان: وولا تبيعوا لحوم الهدي والإضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودهاه. (¹)

وقال الحنفية بكراهة بيع جلد الأضحية ، (1) على تفصيل ينظر في مصطلح: (أضحية).

ثاني عشر : السلم في الجلد:

دهب المالكية والحنابلة إلى أن السلم في الجلد جائسز، لأن التضاوت فيه معلوم (أي منطبط) فلم يمنع صحة السلم فيه.

<sup>=</sup> عاصم السواسطي، وقد تكلم فيه جماعة. وعطسه بن السائب، وفيه مقال: (ختصر سنن أبي داود ٤/ ٢٩٤ ط دار المرفة).

المرته). (١) حليث: دولا تبيموا لحوم الهدي والأضاحي فكلوا وتصدقوا . . . :

أخرد أحد (١٥/٥ اط المكتب الإسلامي) من حديث جابر عن قتادة بن النميان. وله شاهد عند مسلم (١٥٦٢/٢٥ ط عبسى الحلبي) وغيره من حديث جابر وأبي سعيد الحدري.

<sup>(</sup>۲) المستوط ۲/۱۶، والفشاوى الهشدية م/ ۳۰۱، وجوامر الإكليل ۲/۳۷، وحاشية الجميل ٥/ ٢٦٠، ومطالب أولى النبي ۲/ ۲۷۰

وقال الحنفية: لا خير في السلم في جلود الإبل والبقر، والغنم، لأن الجلود لا توزن عادة ولكتها تباع عددا، وهي عددية متفاوتة فيها الصغير وفيها الكبير فلا يجوز السلم فيها، وهذا مبني على السلم في الحيوان. والسلم في الحيوان، عندنا لا يجوز السلم في الاكارع والرءوس، وكذلك لا يجوز السلم في الأكارع والرءوس، يجهول فيه الصغير والكبير، إلا أن يشترط من ونحيثند يجوز السلم فيه كالثياب، وكذلك الأدم فعربا معلوم الطول والعرض والجودة فيتنذ يجوز السلم فيه كالثياب، وكذلك الأدم الرزن إذا كان يباع وزنا، فإنه يجوز السلم فيه بذكر الوزن إذا كان على وجه لا تمكن المنازعة بينها التسليم والتسلم.

وقال الشافعية: لا يجوز السلم في الجلد لاختلاف أجزائه في الرقة والغلظ، نعم يصح السلم في قطع منه مدبوغة وزنا. (1)

ثالث عشر: الإجارة على سلخ حيوان بجلد . 1A ـ لا يجوز استئجار سلاخ لسلخ حيوان بجلد ذلك الحيوان ، لأن الإجارة تفسد بجهالة المسمى كله أو بعضه ، وهنا تفسد الإجارة بالغرر لأن لا يدري أيتقطع الجلد حال سلخمه أم ينفصل سليا، وهل يكون ثخينا أم رقيقا، ولانه

لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع فلا يجوز أن يكون عوضا في الإجارة، فإن سلخ على ذلك فله أجر مثله (١)

رابع عشر: ضمان الجلد:

١٩ ـ للفقهاء في ضمان جلد الميتة قبل دبغه وبعد دبغه خلاف وتفصيل، بعد اتفاقهم على ضمان جلد الحيوان المذكى.

قال الحنفية: يحرم الانتضاع بجلد الميتة قبل الدباغ والحرمة لا تستلزم زوال الملك، وعن أبي يوسف: لو جز صوف شاة ميتة كان له أن يتنفع به، ولمو وجده صاحب الشاة في يده كان له أن يأخذه منه، ولمو دبغ جلدها كان لصاحبها أن يطفه مازاد في الدباغ. (٢)

وقالوا: لوغصب جلد ميتة فدبغه بها له قيمة كالقرظ والعفص فلصاحب الجلد أن يأخذه، ويسرد على الغاصب مازاد السدباغ فيه، وإن استهلك الغاصب الجلد لم يضمن عنسد أبي حنيفة، ويضمنه مدبوغا ويعطي مازاد الدباغ فيسه عند أبي يوسف وعمد، ولوهلك في يد

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي ١٣/ ١٣١ ، وجواهر الإكليل ٧٣/٢. حاشية الجمل ٣/ ٢٤٢ ، المغنى ٣١٠/٤

<sup>(</sup>۱) السدر المختسار ٥/ ٣٠، وجمواهر الإكليل ٢/ ١٨٥، ونهاية المحتاج ٥٩٢٦، ومطالب أولي النهى ٣٤ / ٩٩٤

<sup>(</sup>Y) ورد هذا الفسل عن أبي يوسف في فتح الفديد 4/ ٤٢٦ وأورده كذلك صاحب الفناوى المندية ه/ ٣٤٦ ومعه نقل آخر خالف ثم قال: يجوز أن يقلس كل منها على الأخر فيصر فيها روايتان.

الغاصب لم يضمنه بإجماعهم.

ولودبغ الغاصب الجلدبا لا قيمة له كالتراب والشمس فهو لمالكه بلا شيء، ولو استهلكه الغاصب ضمن قيمته مدبوغا، وقيل طاهرا غير مدبوغ.

وقال المالكية: من غصب جلد ميتة فعليه قيمته ديغ أم لم يديغ.

وقال الشافعية - في الأصح الذي نقله النووي وغيره - لو أخذ جلد ميتة فدبغه طهر وإن كان مالكه رفع يده عنه ثم أخذه الدابغ فهو للدابغ، وإن كان غصبه فهو للمغصوب منه، لأنه فرع ملكه، فإن تلف في يد الخاصب ضمنه، ولو أعرض المالك عنه وهو عن يعتد بإعراضه ملكه آخذه، وإذا لم يعرض عنه لزم الخاصب رده، لمصوم قوله ﷺ: وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه (") لأنه منتفع به، ولو أتلف الحذا لم يدبغ، فادعى مالكه تذكيته والمتلف عدمها، صدق المتلف بيمينه لأن الأصل عدم التذكية.

(١) حليث: وعلى اليد ما أخلت حتى تؤديه؛ أخرجه أبوداور (٣/ ٢٧ هط غرت عبيد الدعاس) والترمذي (٣/ ٤٥١ ط مصلفى الحليي)، وابن ماجعة (٣/ ٤٠٨٠ عصل الحليي) واللفظ له من حليث صمرة ابن جناب، وقد رواء حت الحسن. قال ابن حجر: ووالحس غناف في سمرة الخيام من سمرة الخيص الحبير ٣/ ١٩٥ طركة الطباعة الفياعة. وشله قال المجلوني في كشف الخيام (٣/ ١٩٠ ط منسة اللساق.

وقال الحنابلة: لا يلزم رد جلد ميتة غصب لأنه لا يطهر بدبغ على الصحيح من المذهب، ويتجه باحتمال قوي أنه يلزم رده أي جلد الميتة الذي دبغ إن كان باقيا لمن يرى طهارته . (١)

### خامس عشر: القطع بسرقة الجلد:

بعد الحيوان المأكول المذكى، مال طاهر
 يقطع سارقه إذا بلغت قيمته مايقطع فيه مع توفر
 بقية الشروط لإقامة حد السرقة، وبهذا قال
 الفقهاء.

أما جلد الميتة قبل دبغه فلا قطع في سرقته باتفاق الفقهاء.

وجلد المبتة بعد دبغه يقطع في سرقته عند المالكية والشافعية بشروط القطع، لكن عبارة المالكية والشافعية بشروط القطع فيها: جلد ميتة المأكول أو غيره يقطع سارقه بعد الدبغ إن زاد دبغه على قيمة أصله نصابا، بأن يقال ماقيمته غير مدبوغ أن لوكان يباع للانتفاع به فإذا قيل: خسة قطع، فإن لم يبلغ بعد دبغه نصابا لم يقطع مسارقه كما لو سرقه غير مدبوغ.

(۱) فتح القدير ۲۳/۱۶، ۷/ ۵۰۰ - ۲۰۰ والفتاوی المندية م/۳۶۲، والسوزفساني ۱۳۳/۱، والمجمسوع ۱/ ۲۷۰، وبسياسة المحتساح م/ ۱۷۷، وأسنى المطالب ۱/ ۵۰۹، ومطالب أولي النهى ۲/۶

وقال محمد بن الحسن: لوسرق جلود السباع المدبوغة وقيمتها مائة لا يقطع، ولوجعلت مصلاة أو بساطا قطع لأنها خرجت من أن تكون جلود السباع لتغير اسمها ومعناها. (1)

# جَلَّالَة

#### التعريف:

الجَلْلة: الدابة التي تتبع النجاسات وتأكل
 الجلة، وهي البعسرة والعسفرة. وأصله من جل
 فلان البعر جلا التقطه فهو جال، وجلال مبالغة
 ومنه الجلالة. (1)

والمراد بالحلالة على ما نص الشافعية: كل دابة علفت بنجس ولومن غير العنفرة، كالسخلة التي ارتضعت بلبن نحو كلبة أو أتان (1)

# الحكم التكليفي :

له خهب جهور الفقهاء إلى أن أكدل لحم الجلالة وهي الدابة التي تأكل العذرة أو غيرها من النجساسات وشرب لبنها وأكدل بيضها مكروه، إذا ظهر تغير لحمها بالرائحة، والنتن في عوقها. (7)

(١) متن اللغة، لسان العرب مادة: (جلل). (٢) قليوبي ١٤ ٢٦١

(٣) المـغني ٨/ ٩٩٣ ، وقليــويي ٤/ ٢٦١ ، وروض الطــالب ١/ ٨٦٥ ، واين عايدين ١٤٩/١

# حلسة

انظر: جلوس.



<sup>(</sup>١) الاختيار لتعليل المختـار ١٠٨/٤، والـزرقـاني ٨/ ٩٥. وقليوجي وعميرة ٤/ ١٨٧، والمغني ٨/ ٢٤٤

وفي قول عند الشافعية ورواية عن أحمد: يحرم لحمها، ولبنها. (١)

والأصل في ذلك: حديث ابن عمر رضى الله عنهما: قال: نهى رسول الله ﷺ عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولأيشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم، ولا يذكيها الناس حتى تعلف أربعين ليلة. (١)

أما إذا لم يظهر منها تغير بريح، أونتن، فلا كراهة عند الشافعية وإن كانت لا تأكل إلا النجاسة . <sup>(٣)</sup>

وقيال الحنابلة: يكره أكل لحمها وشرب لينها إذا كان أكثر علفها النجاسة، وإن لم يظهر منها نتن أو تغير، ونقل صاحب المغنى عن الليث قوله: وإنها كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لها إلا الرجيع (الروث والعذرة) وما أشبهه . (3) وذهب المالكية إلى أن لحم الجلالة لا كراهة فيه وإن تغر من ذلك. (٥)

زوال الكراهة بالحبس:

٣ ـ لا خلاف بين الفقهاء الذين يقولون بحرمة أكبل لحم الجلالة، أوكراهته في أن الحرمة أو الكراهة تزول بالحبس على العلف الطاهر. (١) ثم اختلفوا في مدة الحبس: فقال الشافعية: يحبس الناقة أربعين يوما، والبقرة ثلاثين، والشاة سبعة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام. (٢) وعند الحنفية: تحس الدجاجة ثلاثة أيام، والشاة أربعة، والناقة والبقرة عشرة أيام. (٢) وعن أحمد روايتان في ذلك: إحداهما: تحبس

الجلالة ثلاثا، سواء أكانت طيراً أو ميمة، وقالوا: إن ما طهر حيوانا في مدة حبسه وعلفه طهر الآخر، ولأن ابن عمر كان يحسما ثلاثا إذا أراد أكلها

والرواية الثانية تحبس البدنة، والبقرة أربعين

ونقل صاحب المغنى عن الحسن البصرى: أنه رخص في لحومها، وألبانها، لأن الحيوان لا يتنجس بأكل النجاسات بدليل أن شارب الخمر، لا يحكم بتنجيس أعضائه، والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لم يقل أحد بنجاسية ظاهره، ولو نجس بذلك لما طهر

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) حديث: ونهى رسول ال عن الإبل الجلالة . . . . . أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٨٣ ـ ط دار المحاسن)، والبيهقي (٢٣٣/٩ ـ ط دار المعرفة). من حديث عبدالله بن عمرو. قال ابن حجر: أخرجه البيهقي بسند فيه نظر. (فتح الباري ٩/ ٦٤٨ - ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) أسنى المطالب ١/ ٦٨٥

<sup>(</sup>٤) المغني ٨/ ٩٣ه

<sup>(</sup>٥) شرح الزرقاني ٣/ ٢٦

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة. (۲) قليويي ٤/ ٢٦١ (٣) ابن عابدين ١٤٩/١ (٤) المغني ٨/ ٩٤ه

بالإسلام والاغتسال. ولونجست الجلالة لما طهرت بالحسس. (١)

### ركوب الجلالة :

يكره ركوب الجالالة بلاحائل، لحديث ابن عمر: قال: نهى رسول الله عن الجلالة في عن الجلالة أن يشرب من الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. (") ولأنها ربها عرقت فتلوث بعرقها. (")

### سؤر الجلالة :

صرح الحنفية بكراهية شرب سؤر الجلالة.<sup>(1)</sup>

### التضحية بالجلالة:

٦ - صرح الحنفية: أن الجلللة لا تجزى في الأضحية: إذا كانت لا تأكل غير النجاسة. (°)

### (١) المغني ٨/ ٩٣ه

(٣) حديث: «ني رسول أله هج عن الجلالة في الإيل أن يركب عليها أو يشرب من ألبائها». أخرجه أبو داود (٤/ ١٤٩ - ط عزت عبيب الدعساس). من حديث ابن عمر. وأخرجه البيهني (٩/ ٣٣٣- ط دار المرق). من حديث أي هرية وابن عمر.

قال ابن حجر (إسناده حسن) (فتح الباري ٩/ ٦٤٨ ـ ط السلفية).

(٣) المغني ٨/ ٩٠٤، وأسنى المطالب ٥٦٨/١، وابن عابدين ١/ ١٤٩

(٤) ابن عابدين ١٤٩/١

(۵) ابن عابدین ۵/ ۲۰۷

# جلوس

التعريف :

1 - الجلوس في اللغة من جلس، يجلس بالكسر جلوسا، والمجلس بكسر اللام موضع الجلوس، ويفتحها المصدر. والجلسة بالفتح للمرة، وبالكسر للهيئة التي يكون عليها الجالس كجلسة الاستراحة والتشهد، وجلسة الفصل بين السجدتين، لأنها نوع من أنواع الجلوس (1)

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة (جلوس) عن هذا المعنى .

### الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ القعود :

 لقعود مصدر قعد يقعد، والقعدة بالفتح
 للمرة، وبالكسر للهيئة نحو، قعد قعدة المصل. (<sup>۲)</sup>

والفرق بين الجلوس والقعود: أن الجلوس قد يذكر ويراد به القعود، كها يقال: جلس متر بعا

(١) المصباح المنير، ومختار الصحاح مادة: (جلس).
 (٢) المصباح المنير مادة: (قمد).

وقعـد متر بعـا، وقـد يفـارق الجلوس القعـود، ومنـه: جلس بين شعبها، أي: حصل وتمكن، إذ لا يسمى هذا قعودا.

ويقـال أيضا: جلس متكتا، ولا يقال: قعد متكتا بمعنى الاعتهاد على أحد الجانبين. وعلى هذا فالجلوس أعم من القعود.

وقيل : الجلوس هو الانتقال من سفل إلى علو، والقدود عكسه، فعلى الأول يقال لمن هو نائم أوساجد: واجلس،.

. وعلى الثاني يقال لمن هو قائم «اقعد». (١)

### ب - الإحتباء:

 "- الإحتباء في اللغة، قصود الشخص على
 مقعدته، وضم فخذيه إلى بطنه، واشتهاهما مع ظهره بثوب أو نحوه أو باليدين. (")

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . فالاحتباء نوع من الجلوس . <sup>(٣)</sup>

### جـ ـ الافتراش:

٤ ـ للافتراش في اللغة معنيان:

المعنى الأول: البسط، كما يقـال: افــترش ذراعيه إذا بسطهما على الأرض، كالفراش له.

(٢) لسان العرب، وتاج العروس، والنهاية لابن الأثير مادة:
 (حيو).

(٣) الموسوعة الفقهية. مصطلح (إحتباء).

والشاني: الجلوس على ما فرشسه، ومنه: افتراش البساط. وافتراش المرأة: اتخاذها زوجة.(١)

والفقهاء يطلقون الافتراش على هذين المعنيين. وهو أيضا عندهم هيئة من الجلوس في التشهد، واختلفوا في كيفيته . (٢) وينظر التفصيل في كتاب الصلاة.

#### د ـ التورك:

 التــورك مأخــوذ من الــورك، وهــو ما فوق الفخذ، يقال: نام متوركا أي معتمدا على أحد وركيه.

واختلف في التورك في التشهد ففسره بعضهم بأنه وضع الورك على الرجل اليمنى وفسره آخرون بأنه نصب الرجل اليمنى ووركه بالأرض وإخراج رجله اليسرى من جهة يمينه. (٢)

فالتورك على هذا هيئـة من هيئات الجلوس فهو أخص من الجلوس.

وينظر تفصيله في مصطلح (تورك).

(١) المصباح المنير، والمغرب للمُطَرِّزي، والقاموس المحيط مادة: (فرش).

(٢) المسوسوعة الفقهية مصطلح (إفتراش)، وابن عابدين
 (٣٤١، ٣٤١، ونهاية المحتاج ١/ ٥٢٠، ٣٢٥، والمفني
 (٣٣٠م)

(٣) لسسان العسرب المحيسط مادة: (ورك)، والمفرب مادة:
 (ورك)، ونهاية المحتاج ١/٥٠٠، والمفنى ١/ ٣٩٥

<sup>(</sup>١) المرجع السبايق.

أحكام تتعلق بالجلوس : أداء الأذان والإقامة جالسا :

اتفق الفقهاء على أنه يكره أن يؤذن المؤذن
 جالسا إلا لعذر، أوإذا كان يؤذن لنفسه كها
 يقول الحنفية والمالكية، لأمره 藥 بلالا بالقيام
 بقول: وقم فناد بالصلاة، .(1)

وكان مؤذنورسول الله ﷺ يؤذنون قياما، <sup>(٢)</sup> ولأن الـقيـــام أبلغ في الإعـــلام، كما أن الأذان والإقامة قاعداً خلاف المتوارث.

وقى ال ابن حاصد من الحنابلة: إن أذن قاعداً بطل، وكذلك قال الشيخ تقي الدين إلى عدم إجزاء أذان القاعد، وحكى أبو البقاء: أنه يعيد إن أذن قاعداً.

وأسا صاحب العند فلا بأس أن يؤذن جالساً، قال الحسن بن محمد العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله ﷺ وكانت رجله أصيب في سبيل الله يؤذن قاعداً. (<sup>17)</sup>

(١) حديث: ويا بلال، قم فناد بالصلاة؛
 أخرجه البخارى (الفتح ٢/ ٧٧ ـ ط السلفية).

سبق تخريجه .

(٢) حليث: وكان مؤذنو رسول la 海 يؤذنون قياماً، يدل على هذا حديث: ويا بلال قم، فناد بالصلاة، وقد

(٣) الاختيسار ١/٤٤، ابن عابسدين ١/٦٣٦طـ دار إحيساء الترات الصربي، وحاشية اللصوقي ١/٩٦١، والقوانين الفقهية/ ٢٣، وبناية المحتاج ١/١١٤ مصطفى الباجي الحلي. والإنصاف ١/٥١٥، والمنفي ١/٤٣٤ وأثر أيي زيد، روى الحسن بن عمد العبدي قال: دخلت على أبي زيد، الأنصاري، فأذذ وأقساء وصوح جالس=

جلوس المؤذن بين الأذان والاقامة:

لا خلاف بين الفقهاء في أنه يندب للمؤذن
 الفصل بين الأذان والإقامة، وذلك يكون
 بالصلاة المنسوبة، فإن لم يصل، أو لم يكن
 السوقت وقت جواز يفصل بينها بجلسة عند
 الجمهور فيها سوى المغرب.

وقال أبو حنيفة :

الفصل في المغرب لا يكون بجلسة بل بسكتة.

وقال المالكية: لا يفصل بين أذان المغرب وقال المالكية: لا يفصل بين أذان المغرب وإقامته لصلاة. وعند الحنابلة وأبي يوسف ومحمد يجلس جلسة خفيفة مقدار الجلسة بين الحظيتين، لما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: وجلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب من السنة). (1)

والخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في الأفضلية، فلوجلس لا يُكره عنده أيضا.

والراجح عند الشافعية أن يفصل في المغرب بركعتين اعتباراً بسائر الصلوات، وفي قول:

أخرجه اليهقي ( / ٣٩٣ - ط دائرة المعارف العناية). (1) حديث: جهلوس المؤذن بين الأفان والإقامة في المغرب من السنة أم تبحده بلفظ (جلوس المؤذن . . . ) وقد رواه بلفظ (جلوس الإصام . . . ) السليلمي في مسئد الفسردوس ( / ١٧٥ - ط دار الكتاب المعربي) وقبال المتاوي: وفيه هشيم بن شير، أورده الناهمي في الضمفاءه فيض القابير ( / ٢٠٥ - ط الكتبة التجارية).

يفصل بينها بسكتة لطيفة أو نحوها كقعود لطيف، لضيق وقتها . (١)

### الجلوس قبل تحية المسجد:

A\_ V خلاف بين الفقهاء في أنه يكره الجلوس قبل تحية المسجد، لما روى أبوقتادة قال، قال رسول الله 憲: وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركح ركعتين، (") واختلفوا في فواتها بالجلوس، فإذا جلس قبل الصلاة يسن له أن يقرم فيصلي، لحديث سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله 憲 يخطب، فجلس فقال له: وياسليك، قم فاركع ركعتين، ولجمعة، والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهها». (")

والمذهب عند الشافعية أنها تفوت به فلا

(1) فتح القديم (/ 10 7 ط دار إحياء الترات العربي، وابن عابلين (/ ٢٦١، والاختيار (٢٦/، ٤٤ ط دار العرق، وحاشية اللموقي (/ ٤٣٤ ط دار الفكر، وأسنى الطالب ١٠٣/١ ط الكتبة الإسلامية، وكشاف الفتاع (٢٤٣/ (٢) حديث أبي تشادة: وإذا دخيل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركمتين،

أخرجه البخاري (فتح الباري ٢٧/١ مط السلفية) ، مسلم (١/ ٤٩ عيسى الحلبي) .

(٣) حديث: وجاء سليك الفطفاني يوم الجمعة ، ورسول

أخرجه مسلم (٤/ ٩٧ - ط الحلبي).

يفعلها بعده. (١) وتمامه في مصطلح: (تحية المسجد).

الجلوس عند العجز عن القيام في الصلاة: 9- لا خلاف بين الفقهاء في أن الجلوس بدل عن القيام في صلاة الفريضة عند العجز عن القيام، فمن لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا، (7) لقول النبي ﷺ لعمران بن حصين: دصل قائياً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، (7)

وفي بيان العجز تفصيل ينظر في مصطلح: (صلاة المريض).

١٠ - وأسا أداء صلاة النفل جالسا فقال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في إياحة التطوع جالسا، ولكنه خلاف الأولى، وقد قال النبي ﷺ: ومن صلى قائم إفهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم». (²) وفي لفظ مسلم وصلاة

(۱) ابن عابسدين ۱/ ٤٥٦، وحساشيسة السدسسوقي ٣١٣/١، وروضة الطالبين ٢/ ٣٣٣، ٣٣٣، والمفني ٢/ ١٣٥

(۲) ابن عابسدين ۱/ ۲۹۹، ۲۹۸، ۷۷۵، وحساشية الدسوقي ۱/ ۲۳۰، ۲۳۳، وجواهر الإكليل ۱/ ۵۰، ۷۰، ونهاية المحتاج ۲/ ۲۶۰، وروضة الطالبين ۲/ ۲۲، ۱/ ۲۳۲ والمغني ۱/ ۲۶۳، ۱٤٤

(٣) حديث عمران بن الحصين: دصل قائياء.

أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٥٨٧ ـ ط السلفية). (٤) حديث: ومن صلى قائباً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله

ع) عديث. ومن صلى قاديا فهو افضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم،

أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٥٨٦ ـ ط السلفية) من حديث عمران بن حصين.

الرجل قاعدا نصف الصلاة). (١)

ولأن كشيرا من النساس يشق عليهم طول القيسام، فلووجب في التطوع لترك أكشره، فسسامح الشارع في ترك القيام فيه ترغيبا في تكثيره، كها سامح في فعله على الراحلة في السفر. (٢)

وأما السنن الرواتب فقد صرح بعض الفقهاء أن الجلوس فيها مع القدرة على القيام مكروه. (<sup>77)</sup>

### الجلوس بين السجدتين :

11 . ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أنه ركن، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وكمان النبي ﷺ إذا وضع رأسمه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساه. (<sup>4)</sup> وقال أبو يوسف من الحنفية بفرضيته.

وهـ وسنة عند الحنفية في المشهور من المذهب، وروي وجوبه يقول ابن عابدين:

(۱) حديث: وصلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة، أخرجه مسلم (۷/۱) - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمده .

(٢) ابن عابدين ١/ ٤٦٨ ، وجواهـر الإكليـل ١/ ٥٠ ، ٥٧ ، وروضة الطاليين ١/ ٢٣٢ ، والمغني ٢/ ١٤٢

(٣) ابن عابدين ١/ ٤٧٥، وجواهر الإكليل ٥٩/٥٥، ٥٥
 (٤) حديث: وكسان النبي ﷺ إذا رفع رأسه من السجدة لم
 يسجد حتى يستوى جالساً:

أخرجه مسلم (١/ ٣٥٧ \_ ٢٥٨ \_ ط الحلبي).

وهـ و الموافق للأدلة ، وعليه الكيال بن الهيام ومن بعـــده من المتأخــريـن . وصفــة الجلوس بين السجدتين عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف الافتراش .

وعند المالكية التورك كجلوس التشهد، ولا خلاف في وضع اليدين على الفخذين عند الجميع، لأنه من تمام صفة الجلوس. (١)

وفي التعديل في الجلسة بين السجدتين، وكذلك في الذكر المسنون فيها وقدره خلاف وتفصيل يرجع إلى مصطلح: (تعديل) وردعاء).

### جلسة الاستراحة:

۱۲ \_ ذهب الحنفية والمالكية وهومقابل الأصح لدى الشافعية، والصحيح من المذهب لدى الحنابلة إلى أن المصلي إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة، ويكره فعلها تنزيها لمن ليس به عذر.

وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود، وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال الثوري وإسحاق، قال الترمذي: وعليه العمل

<sup>(</sup>۱) إسن عابسليسن (۱۳۷۱، ۳۲۰، ۳۲۰، والقسواليين الفقهية/ ۲۹، وجواهم الإكليل (۱۸۵، ۲۰ ومايندها، وحساشية المصوفي (۱۸۵۰، وليشو الطالين (۱۳۸۸، وجهاية المحتاج (۱۸۱۰، واللشور في القواعد للزركش / ۱۰، ۱۱، ۱۱، والإنصاف (۱۸۰، ۱۸، والنفي (۱۳۲۰)

عند أهل العلم، وقال أبو الزناد: تلك السنة. (1)

ويرى الشافعية في الأصح وهورواية ثانية عن أحمد اختارها الخلال أنه يسن بعد السجدة الثانية جلسة الخلال أنه يسن بعد السجدة الثانية جلسة للاستراحة في كل ركعة تقوم عنها، لما روى مالك بن الحويرث: وأن النبي من كان ينهض يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى، (<sup>7)</sup>

وصفة الجلوس هنا كالجلوس بين السجدتين قدرا وهيئة، ويكره تطويله، وهذا مخالف قول الرافعي: «أنها خفيفة، وقول النووي في مجموعه وأنها خفيفة جدا».

ثم قطع السرافعي: بأنها للفصل بين السركعتين، وحكى السووي وجها أنها: من الثانية، وهناك وجه ثالث أبداه صاحب الذخائر وهو: أنها من الركعة الأولى. (<sup>(7)</sup>

(۱) ابن عابسدین ۲۰۰۱، والقوانین الفقهیة/ ۲۸، وبهایة المحتاج ۱/ ۱۸ و ورحمة الأسة في اختلاف الأفسة/ ۲۵، والمنشور في القواصد ۲/ ۱۱، ۱۱، والأذكار/ ۲۵ ط دار الكتاب العربي، والمفي ۱/ ۲۰۰، والإنصاف ۲/۷۱/ ۷۲، ۲۷۰

(٣) حديث مالك بن الحديرث: «أن النبي ﷺ كان يجلس إذا رفع رأسه من المحبود قبل أن ينهض في الركمة الأولى، أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ١٣٦٣ - ط السلفية).
(٣) باية للحناج ١٨/١٥ ، والأذكار ٥٦، والمثور في القواعد للزركشسي ٢٠/١٠ ، ١١ ، والمسلفي ٢٠/١٥ ، ٥٣٠ ، والإنساك ٢/١٧ ، ٥٣٠ ، والإنساك تا ٢/١٧ ، والمبدعا.

ومن خصائص جلسة الاستراحة عند من يقول بها \_ أنها لا يدعو فيها بشيء. (١)

# الجلوس في التشهد :

١٣ ـ ذهب المالكية، والشافعية، والطحاوي والكرخي من الحنفية، وهووجه عند الحنابلة إلى أن الجلوس في التشهـد الأول سنة، لأنه يسقط بالسهو فأشبه السنن.

وفي قول عند الحنفية وموالمذهب عند الحنفية وموالمذهب عند الحنفية أنه واجب حتى يجب بتركه ساهيا سجود السهو، ولا يجب إلا بترك الواجب. (٢) وأما في التشهد الأخير، فيرى الحنفية أن الجلوس فيه فرض، وقدر بقدر قراءة التشهد إلى وعبده ورسوله، لقوله ﷺ في حديث ابن مسعود: وفإذا فعلت ذلك، أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك، (٢) علق النام بالقعدة. (١) ويرى المالكية أن الجلوس للتشهدين سنة،

<sup>(</sup>١) المتتورقي القواعد للزركشي ٢٠٠/١١ (٣) ابن عابدين ١/ ٢٠٠، والاختيار ١/ ٢٥٠، ١٥، والقوانين الفقهة/ ٢١، وجوامر الإكليل ١/ ٤٨، وحاشية الدسوقي ١/ ٢٩٤٩، وسبايية للمحتساج ١/ ٢٥٠، ٥٦١، والمغني

<sup>(</sup>٣) حديث ابن مسمود في وصف الشهد: وفياذا فعلت ذلك أو. . . . . . أخرجه الطحاوي في شرح الماني (١٦٢/١ ـ ط المصطف التي - باكست ان وأصله في أبي داود (١٩٣/١ ـ ع تحقيق عزت عبد دعاس) .

<sup>(</sup>٤) الاختيار لتعليل المختار ١/ ٥٤، وابن عابدين ١/ ٣٠١

قال ابن جزي: وفي المذهب أن الجلوس الأخير واجب، والأصح أن الواجب منه مقدار السلام.(١)

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجلوس في القعدة الأخيرة ركن، وإليه ذهب عمر وابنه وأبو مسعود البدري رضي الله عنهم، والحسن. وروى عن أحمد أنه سنة. <sup>(7)</sup>

وأمـــا هيئة الجلوس في التشهــد فالافــتراش للرجــل، والتورك للمرأة عند الحنفية سواء أكان في القعدة الأولى أم الاخيرة.

وعند المالكية هيئة الجلوس في التشهد الأخير التورك. وصرح الشافعية بأنه لا يتعين للقعود هيئة للإجزاء، فكيفها قعد في جلساته أجزأه، لكن السنة في جلوس آخر الصلاة التورك وفي أثنائها الافتراش.

ويرى الحنابلة أن هيشة الجلوس في التشهد الأول بالنسبة للرجل هي الافتراش، وفي الثاني التسورك. وأما المرأة فلها الحيار في أن تجلس متر بعة، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يأمر النساء أن يتر بعن في الصلاة، أو أن تسدل رجلها فتجعلها في جانب يمينها، والمنصوص

(1) القسوانين الفقهية لابن جزي/ ٦٩، وجعواهر الإكليل ( / ٨٤)، وحاشبة الدسوقي ( / ٢٤٩ ( ٢) باينة المعتاج 1 / ١٥٠، ١٣٥، والمفني ( / ٥٣٧، ٥٣٧، ٣٩ه، والانصاف / ١١٣/

عن أحمد: أن السدل أفضل، لأنه غالب فعل عائشة رضي الله عنها، ولأنه أشبه بجلسة الرجل. (١)

وقال الشافعية يسن التورك في كل تشهد يسلم فيه وإن لم يكن ثانيا، كتشهد الصبح والجمعة، لأنه تشهد يسن تطويله فسن فيه التورك كالثاني.

ولا يتورك الرجل عند الخنابلة إلا في التشهد الأخير من صلاة فيها تشهدان. واستدل الخنابلة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي ﷺ يقول: وفي كل ركعتين: التحية، وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، (1) ولأن التشهد الثاني إنها تورك فيه للغرق بين التشهدين، وما ليس فيه إلا تشهد واحد لا اشتباه فيه، فلاحاجة إلى القرق. (7)

(۱) ابن عابدین ۱/ ۳۲۱، ۳۲۱، والشوانین الفقهیة/ ۲۰۹، والشوانین الفقهیة/ ۲۰۹، وجود مجلسة النسوقی ۱۹ ۲۶۱، وجود السوقی ا/ ۲۶۱، وجود الطالبین وبیایة الطالبین ۱/۲۰، ۱۳۰، ورضة الطالبین ۱/۲۲، ۱۳۰، والانساف ۲/۵۰، ۲۸، ۱۱۳، ۱۳۰، ۱۳۰، وبایندها

(۲) حديث: (في كل ركمتين: التحية، وكان يفرش رجله
 اليسري . . . . . أخرجه مسلم (۳۵۸/۱ ـ ط الحلبي) من
 حديث عاشة.

حب المحتاج ١/ ٢٠٥ ومابعدها، وروضة الطالبين ١/ ٢٦١، والمفق ١/ ٤٠٥

الجلوس بين كل ترويحتين في قيام رمضان:
18 ـ صرح الحنفية بأن المسلي يخير بين كل
ترويحتين بين الجلوس ذاكرا أوساكتا، وبين
صلات نافلة منفردا، وهذا الجلوس سنة كيا
يفيده كلام الكنز، ومستحب كما صرح به في
الهذاية والزيلعي. (1)

والمذهب عند الحنابلة وهو التبادر من كلام الملاكية والشافعية، أنه يجوز أن يستريح بعد كل أربع ركعات في صلاة التراويح بجلسة يسيرة، قال الحنابلة: وهـوفعـل السلف، ولا بأس بتركه، ولا يدعـوالإمـام في الجـلوس على الصحيح من المذهب عند الحنابلة. (1)

الجلوس قبل الخطبين وبعد الصعود إلى المنبر:
10 - لا خلاف بين الفقهاء في أن الخطيب يجلس إذا صعد المنبر في الجمعة، واختلفوا في خطبة العيدين: فذهب الحنفية، وهو وجه عند كل من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجلس، لأن الجلوس لانتظار فراغ المؤذن من الأذان في الجسمسة، وهوغير مشروع في العيدين، فلا حاجة إلى الجلوس.

(١) ابن عابدين ١/ ٤٧٤، وفتح القدير ١/ ٤٠٦ ط دار إحياء

(٢) نهاية المحتاج ٢/ ١٢٥، والإنصاف ٢/ ١٨١، وشرح منح

١/ ٣٠١، وكفاية الطالب ٢/ ٣٢١

الجليسل ٢٠٦/١ مكتبسة النجساح، وأسهسل المدارك

التراث العربي.

وذهب المالكية وهو الصحيح المنصوص عليه عند الشافعية ، والمذهب عند الحنابلة إلى أنه يجلس إذا صعد المنبر ليستريح ، ولأنه أهدى لما يريد أن يفتتحه ، وفيه زيادة وقار. (١)

## حكم الجلوس بين الخطبتين ومقداره:

١٦ - ذهب الحنفية، وجمهور المالكية، والحنابلة في الصحيح من المسذهب إلى أن الجلوس بين خطبتي الجمعة، والعيدين سنة، لما روي عن أبي إسحاق قال: رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ.

ويسرى الشافعية وهورواية عن أحمد أن الجلوس بينها بطمأنينة شرط من شروط الخطبة ، لخبر الصحيحين أنه 義 كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينها. (7)

(١) ابن عابدين ١/ ٥٦، ومواهب الجليل ٢/ ١٧٢، وروضة

\_ 779 \_

ولا خلاف بين الفقهاء أن صفة هذه الجلسة أن تكون خفيفة، وأما مقدارها فقد قيل: مقدار قراءة ثلاث آيات، وقال جماعة من الفقهاء: بقدر سورة الإخلاص، وقيل: مقدار الجلسة بين السجدتين لأنه فصل بين مشتبهتين. (1)

### الخطبة جالسا:

1۷ - من خطب جالسا: فإن كان لعسفر فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز، لأن العسلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام فالخطبة أولى، وكذلك الحكم إن كان بغير عفر في خطبتي العيد دون الجمعة، عند الحنفية والمالكية، والشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة لأن خطبة العيد ليست واجبة فأشبهت صلاة النافلة، ولما روي أن عشهان رضي الله عنه لما أمن كان يخطب جالسا، وفي هذه الحالة، فيفصل بينها بسكتة. (1)

### الجلوس على الحرير:

١٨ ـ اختلف الفقهاء في جواز الجلوس على الحرير:

(۱) فتح القدير ۲/ ۲۷، والإختيار ۲۸، ۸۸، واپن عايدين ۱/ ۱۵۶ و مواهب الجليل ۲/ ۱۷۲، وروضة الطلاين ۲/ ۳۲، والإتصاف ۲/ ۳۹۷، وکشاف الفتاع ۲/ ۳۳ (۲) فتح الفدير ۲/ ۲۷، والإختيار / ۸۲، وروشة الطلاين ۲/ ۲۷، ۳۷، وبساية المحتساح ۲/ ۲۰۲، والإتصساف ۲/ ۳۲، وکشاف القتاع ۲/ ۳۲، والمغني ۲/ ۳۰۰،

فيرى المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد من الحنفية \_ وقيل: أبويوسف أيضا مع محمد \_ أنه حرام، (١٠) لما رواه حذيفة قال: نهانا رمسول الله على عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه. (١)

وذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى جوازه، لما روي أن النبي ﷺ جلس على مرفقة حرير، (٣) وكان على بساط ابن عباس رضي الله عنها مرفقة حرير. وأيضا روي أن أنسا رضي الله تعالى عنه حضر وليمة فجلس على وسادة حرير. ولأن الجلوس على الحرير استخفاف وليس بتعظيم، فجرى مجرى الجلوس على بساط فيه تصاوير. (٤)

وهذا في الخالص منه، وأما في غيره ففيـه تفصيل ينظر في مصطلح: (حرير).

# الجلوس للأكل والشرب

١٩ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يندب

(۱) ابن عابدين ٥/ ٣٢٦ ، والقوانين الفقهية/ ٤٤٢ ، وأسنى المطالب ١/ ٢٧٥ ، وكشاف القناع ٥/ ١٧١

(۲) حديث: دنهاتا رسول الله 我 عن لبس الحرير . . . .
 أخرجه البخاري (الفتح ۱۰/ ۲۹۱ ـ ط السلفية) .

 (٣) حديث: وأن النبي 養 جلس على مرفقة حريرة قال العيني: وهـذا لم يثبت عن النبي 鴦 أصلا، ولا ذكره أحد من أرباب النقبل لا يسند صحيح ولا يسند ضعيف، البناية في شرح الهداية (٢٨/٩٠ ـط دار الفكر).

(٤) ابن عابدين ٥/ ٢٢٦

الجلوس للأكبل والشبرب وأن الشبرب قائيا ملا عذر خلاف الأولى عند جهور الفقهاء. (١)

وأما هيشة الجلوس للأكبل فقد صرح فقهاء الحنفية والشافعية بأن أحسن الجلسات للأكل الإقعاء على الموركين ونصب الركبتين، ثم الجثى على الركبتين وظهور القدمين، ثم نصب الرجل اليمني، والجلوس على اليسري. (٢) والمندوب عند المالكية أن يقيم ركبته اليمني

أومع اليسرى، أو أن يجلس كالصلاة، وجشا

رسول الله ﷺ مرة على ركبته. (٢٠)

أما الحنابلة فاستحسنوا أثناء الأكل الجلوس على الرجل اليسرى، ونصب اليمني أو التربع. ويستحب للضيف أن لا يطيل الجلوس من غير حاجــة بعــد الفــراغ من الأكـل، بل يستأذن رب المنزل وينصرف(٤) لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا طَعَمْتُمْ فَانْتُشْرُ وَا ﴾ (٥)

وتفصيل ذلك في مصطلح: (أكل).

جلوس من يتبع الجنازة قبل وضعها: ٧٠ \_ ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يكره لمتبع

الجلوس للتعزية: ٧١ \_ ذهب جمهـ ورالمتقدمين من الحنفية إلى أنه (١) حديث: وعن عبادة بن السصامت أنه ع كان لا يجلس. . . . . أخرجه الترمذي (٣/ ٣٣١ ـ ط الحلبي)

وقال: وهذا حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوى في

الجنازة الجلوس قبل وضعها، ولا بأس بالجلوس

بعد الوضع، لما روى عن عبادة بن الصامت أنه

ﷺ كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد،

فكان قائها مع أصحابه على رأس قبر، فقال

يهودي: هكـذا نصنع بموتانا، فجلسﷺ وقال

ثم صرح الحنفية أن الكراهة هنا تحريمية للنهى عن ذلك، (٢) فيما روي عن أبي سعيد

مرفوعا: ﴿إِذَا اتبِعِتُمُ الْجِنَّازَةُ فَلَا تَجِلُسُوا حَتَّى

توضع، وفي رواية أبي هريرة: ١حتى توضع

وعند المالكية لا بأس بالجلوس عند القبر

وعند الشافعية هوبالخيار إن شاء قام

قبل أن توضع الجنازة عن الأعناق. (1)

منتظرا، وإن شاء جلس. (٥)

بالأرضى والأ

لأصحابه: «خالفوهم». (١) أي في القيام.

(٢) ابن عابدين ١/ ٥٩٨، وكشاف القناع ٢/ ١٢٩ (٣) حديث: وإذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع، أخرجه البخاري (فتح الباري ٢/ ١٧٨ ط السلفية) ومسلم (٢/ ٦٦٠ - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد. (٤) جواهر الإكليل ١/ ١١٢، ومواهب الجليل ٢/ ٢٢٧

(٥) روضة الطالبين ٢/ ١١٥

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٥/ ٢١٦، والقوانين الفقهية/ ٤٤٢، ومغنى المحتاج ٣/ ٢٥٠ ط مصطفى البابي الحلبي سنة ١٩٥٨ ، وروضة الطالبين ٧/ ٣٤٠، وكشاف القناع ٥/ ١٧٧ (٢) ابن عابدين ٥/ ٤٨٢ وه/ ٢١٦ ، ودليل الفالحين ٣/ ٢٣٣ (٣) الشرح الصغير ٤/ ٧٥٦

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٥/ ١٧٤، ١٧٧

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب / ٥٣

يرخص الجلوس في المصيبة ثلاثة أيام للرجال في غير مسجد، أما فيه فيكره، ولا تجلس النساء

وفي الظهرية: لا بأس به لأهل الميت في البيت أو المسجد والناس يأتونهم ويعزونهم.

وقال المالكية يجوز أن يجلس الرجل للتعــزيـة . (١) لما روى عـن عائشــة رضى الله تعالى عنها أنها قالت: ولما قتل زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبدالله بن رواحية رضي الله تعالى عنهم، جلس النبي ﷺ يعرف فيه الحزن، (٢)

وقال متأخر و فقهاء الحنفية : يكره له الجلوس في بيته حتى يأتى إليه من يعزى، بل إذا فرغ، ورجع الناس من الدفن فليتفرقوا ويشتغل الناس بأمورهم، وصاحب البيت بأمره. (٣)

وإلى الكراهمة ذهب الشافعية والحنابلة في المذهب، والكراهة عند الشافعية تنزيهية إن لم يكن معها محدث آخر.

ونقل عن أحمد: الرخصة لأهل الميت. (٤)

(١) ابن عابدين ١/ ٢٠٤، ومواهب الحليل ٢/ ٢٣٠

(٢) حديث عائشة: ولما قتل زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي

أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ١٦٦ ـ ط السلفية) . (٣) ابن عابدين ١/ ٢٠٤

(٤) روضة الطالبين ٢/ ١٤٤، والأذكار / ١٣٦، والإنصاف

أما الجلوس على باب دار الميت: فصرح الحنفية بأنه مكروه، لأنه عمل أهل الجاهلية وقد نهي عنه. (١)

وصرح الحنابلة بجوازه حيث قالوا: لا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع الجنازة، أو يخرج وليه فيعريه، لأنه فعله السلف. (٢) وانظر مصطلح: (تعزية).

### الجلوس على القبور:

٢٢ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن الجلوس على القيور إذا كان ليول أوغائه فلا يجوز قولا واحدا. واختلفوا فيها إذا كان لغير ذلك.

فقسال الحنفيسة وهسو المسذهب عنسدهم، والشافعية والحنابلة إلى أنه يكره الجلوس على القبور، لما روى أبومرثد الغنوى وأن النبي ﷺ قال: ولا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليهاه . (۳)

وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال النبي ﷺ: ولأن يجلس أحدكم على جرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ». (<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>۱) این عابدین ۱/ ۲۰۶ (٢) الإنصاف ٢/ ٥٦٥

<sup>(</sup>٣) حديث: ولا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها،

أخرجه مسلم (٢/ ٦٦٨ ـ ط الحلبي). (٤) ابن عابدين ١/ ٢٠٤، وروضة الطالبين ٢/ ١٣٩،

وكسشساف السقنساع ٢/ ١٤٠ ، والمغسني ٢/ ٥٦٥=

قال الحنفية والشافعية: وإن أراد الجلوس أثناء زيارة القبور يجلس بعيدا أو قريبا بحسب مرتبته في حال حياته. (١٠ وعبارة الشافعية: ينبغي للزائر أن يدنومن القبر بقدر ما كان يدنو من صاحبه في الحياة لوزاره.

ويرى الطحاوي من الحنفية، ونسب القول إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد جواز الجلوس على القبر، وهوما ذهب إليه المالكية أيضا، لما روي أن عليا رضي الله عنه كان يتوسد القبر، ويجلس عليه . (")

قال الطحط اوي: وتنتفي الكراهة مطلقا إذا كان الجلوس للقراءة (<sup>٣)</sup>

# الجلوس في المسجد للقضاء:

٢٣ ـ ذهب الحنفية والمالكية في الصحيح من المذهب، والحنابلة إلى جواز جلوس القاضي في المسجد للحكم، والجامع أولى، لأنه أشهر، ويختار مسجدا في وسط البلد، لثلا يبعد على قاصده.

والدليل على ذلك أن رسول الله ﷺ كان

(٣) ابن عابدين ١/ ٦٠٦، ٦٠٧

يفصل بين الخصوم في المسجد، فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنها بنيت المساجد لذكر الله وللحكم» (أولئلا يشتبه على الغرباء مكانه. وكذا الخلفاء الراشدون بعده، وكان على رضي الله تعالى عنه له دكة في مسجد الكوفة.

وصرح المالكية بأنه إذا جلس للقضاء في المسجد، فإنسه يجلس بغير يوم عبد فطر أو أضحى، ويكره جلوسه يوم عيد، لأنه يوم فرح وسرور، ومصافاة لا يوم مخاصمة. وبغير يوم قدوم الحاج وخروجه، لاشتغال الناس فيه بتهشتة القادمين، أووداع الخارجين، وبغير يوم الرقة ويوم عرفة.

وروى ابن حبيب من المالكية أن القاضي يجلس برحاب المسجد الخارجة عنه، واستحسن صاحب جواهر الإكليل هذا، مستدلا بقوله ﷺ: وجنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وخصوماتكم، .(٢)

<sup>=</sup> وحديث: ولأن يجلس أحدكم على جمرة . . . . . أخرجه مسلم (٢/ ٦٦٧ ـ ط الحلبي). (١) ابن عابدين (١ / ٩٠٥

<sup>(</sup>۲) مواهب الجليل ۲/ ۲۵۲، وجواهر الإكليل ۱/ ۱۷۱ط دار المعرفة، وابن عابدين ۲۰۲/۱

<sup>(</sup>١) حديث: وإنها بنيت المساجد لذكر الله وللحكم، قال الريامي في نصب الراية (٤/ ٧٠ ط دائرة المارف الشهائية): وغريب بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم، ليس فيه الحكمه انتهى.

احتماء النهى. وبعلون هذه الزينانة هو في صحيح مسلم (٢٣٧/١ ـ ط الحليي) من حليث أنس.

 <sup>(</sup>۲) ابن عابد این ۲۰۰۹، والاختیار ۲/ ۸۵، وجیواهسر
 الإکلیل ۲/۳۲۲، ۲۲۲، والمغنی ۶۵، ۵۵، ۶۵
 وحدیث: وجنیسوا مساجدکم ......

ويستحب عند الشافعية أن يجلس القاضي في دار لا في مسجد، فيكره عندهم اتخاذه مجلسا للحكم في الأصبح، صونا له عن ارتفاع الأصوات، واللغط الواقعين بمجلس القضاء عادة. ولأن القضاء قد يحضره مشرك وهو نجس بالنص. (1)

وذكر الفقهاء لجلوس القاضي آدابا كثيرة منها:

\_ أن يكون مجلسه فسيحا، واسعا لئلا يتأذى بضقه الحاضرون.

بصيعه معمورون. ـ وأن يكون بارزا، ظاهرا، ليعرف القاضي من

یراه . ـ وأن یکون مصونا من أذی حر وبرد وریح وغبار

ودخان، لائقا بالوقت من صيف وشتاء. ـ وأن يبسط له شيء، ولا يجلس على التراب ولا على الحصير، لأن ذلك يذهب بهيبته من أعين الحصوم. <sup>(1)</sup>

وفي الجلوس بين يدي القاضي، والعدل بين الخصمين في مجلسه تفصيل ينظر في (قضاء).

حد المرأة وهي جالسة :

٢٤ \_ ذهب الحنفية \_ ماعدا أبا يوسف \_ والمالكية

= أخسرجه ابن ماجة (٢٤٧/١ حط الحلبي) من حديث واثلة بن الأسقع مطولا، وقال البوصيري: وإسناده ضعف،

(١) القليوبي ٢/٢٠٤، وابن عابدين ٤/ ٣١٠

(٢) المراجع السابقة، والمغني ٩/ ٨٠، ٨١، ٨٢

والشافعية، والحنابلة إلى أن المرأة تضرب في جميع الحدود التي فيها الضرب جالسة، لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: تضرب المرأة جالسة، والرجل قائها. ولأن المرأة عورة، وجلوسها أستر لها.

ويسرى أبويوسف وابن أبي ليلى أنها تحد قائمة، كما تلاعر

وأما الرجل فلم يقل بضربه جالسا في الحدود إلا المالكية والحنابلة في رواية، لأن الله تعالى لم يأمر بالقيام، ولأنه مجلود في حد، فأشبه المرأة. (1)

الجلوس للتبـول :

٢٥ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أنسه يستحب الجلوس أثناء التبول لشلا يترشش عليه، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من الجفاء أن تبول وأنت قائم.

وقـالت عائشـة رضي الله تعـالى عنها: «من حدثكم أن رســول الله 鑫 كان يبـول قائـــا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا». (<sup>17)</sup>

(١) ابن عابسلين ٣/ ١٤٧ وجسواهسر الإكليسل ٢/ ٢٩٤،
 والقليوبي ٤/ ٢٠٤، والمغني ٣١٣/٨ - ٣١٦، ٣١٦

(Y) حديث: ومن حدثكم أن رسول الله الله كان يبول قائياً فلا تصدقوه . . . .

أخرجه النسائي (١/ ٢٦ طدار البشائر الإسلامية) والسترسذي (١/ ١٧ ط مصطفى الحلبي، وإبن ماجسة (١/ ١١٢ ط عيسى الحلبي) من حديث عائشسة، وقسال=

وقال الترمذي: هذا أصح شيء في الباب، وقال النسووي في شرح مسلم: وقد روي في النهي أحاديث لا تثبت، ولكن حديث عائشة رضي الله عنها ثابت، فلذا قال العلماء يكره إلا لعذر. وهي كراهة تنزيه لا تحريم. (1)

وقــد رويت الـرخصة في ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد، وأنس وأبى هريرة وعروة.

وروى حذيفة أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائها، رواه البخاري وغيره. (٢)

وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح: (قضاء الحاجة).

# \*\*

= الزمذي (حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصع). وأخرجه الحاكم (١/ ١٨١ ط دار الكتاب العربي) ينحوه منها وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.

(۱) إبز عابدين ٢٩٢/١، وحداثية السلسوقي ١/ ٢٠٤، ١٠٥، وجواهر الإكليل ٢٠/١، والقوانين الفقهية/ 21، والقليويي ٣٨/١، وروضة الطالبين ١٦٢/، والمني ١٦٤/١

(٢) حسديث حليفة وأن النبي ﷺ أن سباطة قوم فبال قائمًا و
 أخسرجه البخداري (فتح الباري ٢٨٣٨/١ السلفية).
 ومسلم (١/ ٢٧٩ ط عيسى الحليي).

# جمار

التعريف :

 الجار بالكسر والجمرات جمع الجمرة، ومن معاني الجمرة في اللغة الحصاة، فالجار الأحجار الصغار. (¹)

وفي الاصطلاح تطلق الجيار على معان: أ ـ جمرات المناسك الثلاث الأولى والوسطى وجمرة العقبة .

والجمرات هي: المواضع التي ترمى بالحصيات، وهي بمنى، والأولى منها هي التي تلي مسجد الخيف، والوسطى التي بينها وبين جمرة العقبة، والأخيرة جمرة العقبة.

وهي أقرب الشلاث إلى مكة. قال صاحب مرآة الحرمين: وهي - أي في زمنه حائط من الحجر ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار في عرض نحو مترين أقيم على قطعة من صخرة مرتفعة عن الأرض بنحو متر ونصف ومن أسفل هذا الحائط حوض من البناء تسقط إليه حجارة الرجم. (<sup>17)</sup>

(١) لسان العرب، والمصباح المتير مادة: (جمر)
 (٢) مرأة الحرمين ١/ ٣٣٨

جرة العقبة وهي أول الجهار عمليلي مكة إلى الجمرة العقبة وثبانون الجمرة الوسطى أربعهائة ذراع وسبعة وثبانون ذراعا واثنا عشر أصبعا، ومن الجمرة الوسطى إلى الجمرة الثالثة وهي التي تلي مسجد منى ثلثهائة ذراع وخسة أذرع، ومن التي تلي مسجد منى إلى أوسط باب مسجد الحيف ألف ذراع وواحد وعشرون ذراعا. (1)

وقـــال في مرآة الحــرمين: المسافة التي بين جمرة العقبــة والجــمــرة الوسطى ١١٦٧٧٧ متراً، والتي بين الجــمرة الأولى والوسطى ١٩٦٥٤٠ متراً.

قال المحب الطبري: وليس للمسرمى حد معلوم غير أن كل جرة عليها علم، وهو عمود معلق هناك فيرمى تحته وحوله ولا يبعد عنه احتياطا، وحدّه بعض المتأخرين بثلاثة أذرع من سائسر الجوانب إلا في جرة العقبة فليس لها إلا وجه واحد لأنها تحت جبل.

والمقصود من رمي الجمار التعبد لله تعالى وحده بها لا حظ للنفس فيه (٢٠ قال أبوحامد الفتزالي رحمه الله تعالى في بيان أموار الحج من الإحياء: وأما رمي الجمار فليقصد به الانقياد للأمر إظهاراً للرق والعبودية، وانتهاضا لمجرد الامتثال من غير حظ للنفس والعقل في ذلك. ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك الموضع

ليدخل على حجه شبهة أويفتنه بمعصية، أمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله . (1)

ورد في بعض الأحاديث أن إبليس عرض له هنالك أي وسوس له ليشغله عن أداء المناسك فكان يرميه كل مرة فيخنس ثم يعود. (\*\*) وروى الطبر أي والحاكم والبيهفي عن ابن عباس: لما أتى خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم ذكر بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم ذكر الجمرة الثالثة كذلك. (\*)

وروى ابن إسحاق أنه: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام جاءه جبريل عليه السلام فقال له طف به سبعا، ثم ساق الحديث وفيه أنه لما دخل منى وهبط من العقبة تمثل له إبليس عند جمرة العقبة فقال له جبريل: كبر وارمه سبع حصيات، فرماه فغاب عنه، ثم برز

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ١/ ٢٩٤ (٢) مرآة الحرمين ١/ ٤٤، ١٣٨

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ١/ ٢٧٧

<sup>(</sup>٢) حديث: وأن إيسليس عرض له هنــالسـك أي ومســوس له . . . . . أخرجه أحمد (١/ ٢٨٣ \_ ٢٧٩ / ٢٧٩ ـ ط دار

المارف. وصحح إستاده أحد شاكر). (٣) حديث: ولما أتي خليل الله الناسك عرض له الشيطان عنسد..... أخسرجه اليهقي (١٩٣٥-١٥٤ ـ عادار المرفقة) والحاكم (١٩٣٦) حادار الكتباب العربي). وقبال: «عديث صحيح على شرط البخداري. وذهب الذمي إلى أنه على شرط سلم.

له عند الجمرة الوسطى ، فقال له جبريل: كبر وارمه ، فرماه إبراهيم سبع حصيات ، ثم برزله عند الجمرة السفلى ، فقال له جبريل: كبر وارمه ، فرماه سبع حصيات مثل حصى الخذف ، فغاب عنه إبليس . (1)

ب- الحصيات التي يرمى بها في منى ، وتسمى الحصيات السبع جرة أيضا ، تسمية للكل باسم البعض . <sup>(7)</sup>

جـ ـ الأحجـ الصغيرة التي يستنجى بها، ومنه حديث: وإذا استجمر أحدكم فليوتري. <sup>(٣)</sup>

# الحكم الإجمالي :

أولاً ـ الجيار بمعنى الحصيات التي يرمى بها :

٢ ـ رمي الجـار واجب في الحج باتفاق الفقهاء ،
 ويجب في تركه دم . (٤)

وعدد الجار سبعون: سبعة لرمي جمرة العقبة يوم النحر والباقي لثلاثة أيام منى كل يوم ثلاث جمرات بإحدى وعشرين، وذلك لمن لم يتعجل،

أما للمتعجل فتسعة وأربعون. (١) وتفصيله في مصطلح: (حج، ورمي الجار).

# صفة جمار الرمي :

٣\_يشترط في الجار أن تكون من حجر، وذلك عند جهور الفقهاء (المالكية والشافعية والخنابلة)، فلا يجوز بذهب، وفضة، وحديد، ورصاص، وخشب، وطين، وبذر، وتراب، ولؤلؤ، وإشمد، وجص عندهم، ") لأن النبي ﷺ رمى بالحصى وأمر بالسرمي بمشل حصى الخذف، فلا يتناول غيره. ")

وأجاز الشافعية أن تكون الجهار من كل أنواع الحجر. (1)

أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أنه يجوز أن تكون الجسار من كل ما كان من جنس الأرض، كالحجر والمدر والطين، وكل ما يجوز التيمم به. ولا يجوز بخشب وعنسر ولؤلؤ وجواهر لأنها ليست من جنس الأرض.

 <sup>(</sup>۱) الاختيبار ۱/ ۱۰۵، ۱۰۵۰، ابن عابسدین ۲/ ۱۸۱، والدسوقي ۲/ ۰۰، والقليوي ۲/ ۱۱۷، وكشاف الفناع ۲/ ۱۹۹، ۵۰۹

 <sup>(</sup>٢) حاشية المسوقي ٢/ ٥٠، وحاشية الجميل ٢/ ٤٧٣،
 وكشاف القناع ٢/ ٥٠١، والمغني ٣/ ٢٦٤
 (٣) حديث: وأن النبي ﷺ رمى بالمصى وأسر بالرمي بمشل

حصى الخسلف . . . و. أخرجه مسلم (٧/ ٩٣١ - ٩٣٢ ـ ط عيسى الحلبي) .

<sup>(</sup>٤) حاشية الجمل ٢/ ٤٧٣ ومايعدها، والقليوبي ٢/ ١٤١

<sup>(</sup>١) مرآة الحزمين ١٣٧/١

 <sup>(</sup>۲) اللسوقي ۲/ ۵۰ / المقتع صر۱۹۸
 (۳) حليث: وإذا استجمر أحدكم فليوتر.... أخرجه مسلم (۲/۲/۲ - ط عيس الحلي).

<sup>(</sup>٤) الاختيار //١٦٣، والجمسل ٢/٤٧٥، ٤٧٩، وكتساف الفتاع ٢/٠١٠

واشترط بعض الحنفية في الجيار أن يكون رميها باستهانة، فلا يجوزعندهم بالفير وزج واليساقسوت مع أنهامن جنس الارض لعدم حصول الاستهانة بهال (1)

ويجزىء مع الكراهة الرمي بالجهار المتنجسة، فإن غسلها زالت النجاسة، ولا يستحب غسلها إلا إذا كانت متنجسة بيقين. (<sup>7)</sup>

### حجم الجمار:

 ٤ ـ ذهب المالكية والشافعية وهو المختار عند الحنفية إلى أن الجمرة تكون مقدار الباقلا، أي قدر الفولة، وقيل قدر الحمصة، أو النواة، أو الأنملة.

وهذا بيان المندوب، ويجوز الرمي بالأكبر مع الكراهة.

وقى ال الحنابلة: تكون حصى الجيار أكبر من الحمص ودون البندق، كحصى الحذف، فلا يجزىء صغير جدا ولا كبير. والأصل فيه حديث مسلم: وعليكم بحصى الخذف ٤. <sup>(٦)</sup>

(٢) حاشية ابن عابدين ٢/ ١٨١، والشرح الكبير للدردير مع
 حاشية السدسوقي ٢/ ٥٠، وكتساف القناع ٢/ ٤٩٩،
 والمغنى ٣/ ٢٦٤

(٣) ابن عابدين ٧/ ١٧٩، والدسوقي ٧/ ٥٠، وحاشية الجمل ٧/ ٤٧٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٩٩

وحليث: وعليكم بحصى الخلف، سبق تخريجه ف/ ٣

### مكان التقاط الجهار:

 يستحب التقاط الجهاد السبعة لرمي جمرة العقبة من مزدلفة، أومن الطريق، وماعدا السبعة ليس له مكان محصوص. وقيل: يؤخذ سبعون حصاة من مزدلفة.

ولا خلاف في جواز أخلها من حيث كان، لكنه يكره أخلها من عند الجمرة، وصرح الحنابلة بأنه إن رمى بحجر أخذه من المرمى لم عنه.

ويكره كذلك التقاطها من مكان نجس، أو أن تكون متنجسة. ويكره أيضا أن يلتقط حجراً فيكسره سبعين حجراً صغيراً. (1)

# كيفية رمى الجهاد :

- يرمي جمرة العقبة من بطن الدوادي سبعا بسبع حصيات، فلورماها دفعة واحدة كانت عن واحدة. ويكبر مع كل حصاة. فإذا كان اليوم الثاني من أيام النحر رمي الجهار الثلاث بعد الروال يبتدىء بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، وكذلك في اليوم الثالث والرابع إن أقام. وإن نفر إلى مكة في اليوم الثالث مقط عنه رمي اليوم الرابع. (") وتفصيله في مصطلح:

10. (177/4

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۲/ ۱۸۰

 <sup>(</sup>١) أبن عابلين ٢/ ٢١، (مواشية اللسوقي ٢/ ٥٠ وحاشية القليوي ٢/ ١١٧، وكشاف القتاع ٢/ ٤٩٨، والمفني ٣٢٠/٣
 (٢) الاختيار ٢/ ١٥٢ - ١٥٠، والمعسوقي ٢/ ٥٠ والجمل ٢٧٧/٤، ٢٧٤، وكشساف القتساع ٢/ ٥٠٠، والمفني

(حج، ورمي الجمار).

ويشترط حصول الجاري المرمى عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) وإن لم يبق فيه. ولا يشترط ذلك عند الحنفية، فلووقعت على ظهر رجل أوجل إن وقعت بنفسها بقرب الجمرة أجزأ، وإلا لم يجزىء. (1)

وقت رمي الجباد :

 ٧ ـ الوقت المسموح لرمي جمرة العقبة من طلوع شمس يوم النحر إلى زوالها.

أما الحيار في الأيام الثلاث الأخرى فوقتها بعد الزوال <sup>(٢)</sup>

وفي شروط رمسي الجسهار ومسا يترتب على تأخيرهما أوتركها، بعضها أوكلها تفصيل في المذاهب ينظر في مصطلح: (حج، ورمي الجهار).

ثانيا ـ الجهار التي يستنجي بها:

٨ - ورد في الحديث: (من استجمر فليوتر).

- (١) ابن عابسلين ٢/ ١٧٩، والسنسسوقي ٢/ ٥٠، والجمسل ٢/ ٤٧٣، وكشاف القناع ٢/ ٥٠٠
- (۲) ابن عابدين ۲/ ۱۸۱، والاختيار ۲/ ۱۵۰، والدسوقي ۲/ ۵۲، والجسل ۲/ ۱۵۸، ۲۷۵، وكشاف القناع ۲/ ۰۸/
- (٣) حليث: ومن استجمر فليوتره أخرجه البخاري (فتح الباري ٢٦٣/١ ـ ط السلفية). ومسلم (٢١٣/١ عل عيسى الحلبي).

ومعنى الاستجهار استعمال الحجارة ونحوها في إزالة ما على السبيلين من النجاسة.

والجمه ورعلى أن الاستجهاركها يكون بالحجارة يكون بكل جامد يحصل به الإنقاء والتنظيف، كمدر وخرقة ونحوهما. وذهبوا إلى أن الاستنجاء بالماء أفضل. (1)

واتفق الفقهاء على أفضلية الجمع بينها. (٢) وتفصيل هذه المسائل في مصطلح: (استجهار).

جماع

انظر: وطء.



(١) ابن عابلدین ۲۰/ ۲۰۰، واللسوقي ۱۱ / ۱۹۵.
 (۲) ابن عابلدین ۲۰/ ۲۲۶ و ۲۲۰ والبصر الرائق ۲۵٪
 (۲) ۱۱۱۱، والحرشي ۲۵/۱۱، وبایة المحتاج ۲۲۰، وبایت المحتاج ۲۲۰، وکشاف القتاع ۱/مه.
 والمنبق ۲/ ۱۹۹،

يقولون: والجياعة سنة مؤكدة، أي فعل الصلاة جمعا بإمام ومأموم، (١)

وقد يراد من الجهاعة الاتحاد وعدم الفرقة، كما ورد في الحديث: والجهاعة رحمة، والفرقة عذاب<sub>) .</sub> <sup>(۲)</sup>

# الحكم الإجمالي :

يختلف حكم الجياعة باختلاف مواضعها كايلى:

### صلاة الحاعة:

٢ \_ صلاة الجاعة أفضل من صلاة الفذ اتفاقا لما ورد في الحديث: وصلاة الجاعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». (١٦)

واتفق الفقهاء على أن الجهاعة شرط في

(١) الاختيار ١/ ٥٧، والشرح الكبير للدردير ١/ ٣١٩، وجواهر الإكليل ١/ ٧٦، والقليويي ١/ ٢٢٠ (٢) حديث: والجهاعة رحمة والفرقة عذاب،

أخسرجه أحمد في المستد وابته في وزوائده، (٤/ ٢٧٨ ، ٥٣٧٥ المكتب الإسمالامي، وابن أبي عاصم في السنمة (1/ ٩٣ ط المكتب الإسلامي) من حديث النعمان بن بشير. قال المنسفري: إسنساده لا بأس به. السترغيب والسرهيب ١١/٢ط عيسى الحلبي).

(٣) حديث: وصلاة الجهاعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين

أخرجه البخاري (فقح الباري ٢/ ١٣١ط السلفية) ومسلم (١/ ٤٥٠ ط عيسي الحلبي) من حديث ابن عمر ولفظه للبخاري.

# جماعة

#### التعريف:

١ - الجماعة في اللغة من الجمع : والجمع تأليف المتفرق وضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، يقال: جعته فاجتمع . (١) والجاعة عدد من الناس يجمعهم غرض واحد. وقد استعملوها في غير الناس حتى قالوا: جماعة الشجر وجماعة النبات، وبهذا المعنى تطلق على عدد كل شيء وكثرته. والجماعة، والجميع، والمجمعة، والمجمع كالجمع.<sup>(۱)</sup>

وفي اصطلاح الفقهاء تطلق الجهاعة على عدد من النياس. يقبول الكياسياني: والجياعة مأخوذ من معنى الاجتهاع، وأقبل مايتحقق به الاجتماع اثنان، ويقول: وأقل الجماعة اثنان إمام ومأموم ع . (۲)

وتطلق أيضا على فعل الصلاة مجتمعين كما

<sup>(</sup>١) تاج العروس مادة: (جمع).

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط ومتن اللَّفة مادة: (جمع).

<sup>(</sup>٣) البدائم ١٥٦/١

صحة صلاة الجمعة، وهي فرض على الرجال القادرين عليها بشروط تفصل في موضعها، واختلفوا في شرطيتها لصحة صلاة العيدين. أما في سائر الفروض، فالجهاعة سنة مؤكدة عند المالكية وهو رواية عند الحنفية، لأن النبي تلا حكم بأفضلية صلاة الجهاعة عن صلاة الفذ، ولم ينكر على اللذين قالا: (صلينا في رحالنا) ولو كانت واجة لأنكر عليها.

وقـال الحنـابلة وهو المحتار عند الحنفية: إنها واجبــة، فيأثم تاركهــا بلا عقـر ويعـــزر وتــرد شهادته. وقيل: أنها فرض كفاية في البلد بحيث يظهر الشعار في القرية فيقاتل أهلها إذا تركوها. (1)

ويستدلون للوجوب بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك﴾ (٢) فأمر بالجهاعة حال الخوف ففي غيره أولى، وبسها ورد في حديث أبي هريسرة أن النبي ﷺ قال: ولقد همت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصسلاة

(۱) إبن عابدين ۱/ ۳۷۱، والطعطاوي على مراقي الفلاح ص ٢٩٨، وحاشية المدموقي 1/ ٣٩٦، ١٩٦، وحاشية القلسويي ١/ ٣٧١، ومنني المحساج ١/ ٣١٠، وكتساف التناع 1/ ٤٥٤، والمغني لاين قدامة ٢/ ١٧٦، والإنصاف ٢٢/ ٢٧

(٢) سورة النساء / ١٠٢

فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)<sup>(۱)</sup> أما النساء ففي أدائهن للصلاة جماعة تفصيل ينظر في: (صلاة الجياعة).

وهي فرض كفاية عند الشافعية في الصحيح من المذهب. <sup>(٢)</sup>

أقل الجياعة :

 اتفق الفقهاء على أن صلاة الجهاعة تنعقد بالنين: إمام ومأموم. وذلك في غير الجمعة والعيدين. لحديث أبي موسى مرفوعا: (اثنان فيا فوقها جماعة). (<sup>17</sup>)

ويشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الجاعة في الفروض أن يكون الإمام والمأموم كلاهما بالغين ولو كان المأموم امرأة، فلا تنعقد بصبي في فرض لأن صلاتها فرض، وصلاة الصبي نفل. أما في النوافل فتنعقد الجاعة بصبيين، أو بالغ وصبي اتفاقا.

(٢) القليوبي ١/ ٢٢١، ومغني المحتاج ١/ ٣١٠
 (٣) حديث: واثنان فيا فوقهما جماعة».

أخــرجــه ابن ماجـه (٣٩١/٠ عيــى الحلي) والبيهقي (٣/ ٢٩ هـ دار المـرفـة) من حديث أبي موسى الأشعري. ضمفه البوصيري في الزوائد (١/ ١٩١٩ دار العربية) وابن حجر في التلخيص الحير (٣/ ٨١٨ شركة الطباعة الفنية).

وظاهر كلام الشافعية وهورواية عن أحمد إلى أنها تنعقد بصغير في الفرض أيضا إذا كان الإمام بالغا. (١) وتفصيله في مصطلح: (صلاة الجماعة).

وهناك شروط لانعقاد الجماعة في الجمعة والعيدين تفصيلها في مصطلحيها .

### قتل الجهاعة بالواحد :

2 - ذهب جهور الفقهاء إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحدا اقتص منهم جمعا. قالوا: لأن زهوق الروح لا يتجزأ، واشتراك الجماعة فيها لا يتجزأ يوجب التكامل في حق كل واحد منهم، فيضاف على ذلك. فقد روي أن امرأة بمدينة صنعاء غاب عنها زوجها وترك عندها ابناً له من غيرها، فاغسلت لنفسها خليلا، فاجتمع على قسل الخسلام خليسل المسرأة، ورجل آخر، والمرأة وحادمها، فقطعوه أعضاء، والقوا به في بئر ثم ظهر الحادث وفشا بين الناس، فأخذ أمير اليمن خليل المرأة فاعترف، ثم اعترف الباقون، فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر أن الخطاب فكتب إليه عمر أن الخطاب فكتب إليه عمر أن اقتلهم وقال: (والله لو قالاً عليه أهل صنعاء

لقتلتهم جميعا). <sup>(۱)</sup> وكـذلـك قتل علي ثلاثة بواحد، وقتل المفيرة سبعة بواحد، ولم ينكر عليهم.

قالوا: ولأن القتل بطريق التغالب غالب، والقصاص شرع لحكمة الرجور، فيجعل كل واحد منهم كالمنضرد فيجري القصاص عليهم جميعا تحقيقا لمعنى الإحياء، ولولا ذلك للزم سد باب القصاص وفتح باب التضائي، إذ لا يوجد القتل من واحد غالبا.

وخالف في ذلك بعض الصحابة منهم ابن الزبير، وروي عن ابن عباس، وهو رواية عن أحمد. (?) وينظر التفصيل في مصطلح: (قصاص) (وتواطؤ).

# القصاص من الواحد بقتل الجماعة:

ه \_ إذا قتل واحد جماعة، قتل قصاصاً باتفاق
 الفقهاء . (<sup>(7)</sup> وفي وجوب شيء من المال مع ذلك
 خلاف وتفصيل ينظر في : (قصاص).

وأسنى المطالب ٤/ ٣٦، والمغنى ٧/ ٢٧٢

<sup>(</sup>۱) الأثر: د والله لوغالاً عليه أهل صنعاد انتخبهم جيماه أخرجه البخاري (فتح الباري ۲۲/۲۲۷ الساغة) ومالك في المساخة إلى المساخة الساغة) ومالك في المواطقة الم. (۲) السريامي ۱۱۶٫۱۱۶، ۱۱۵، وصواهب الجاليل مع التساج والإكبلسل 1/۱۲، ۱۳۶۳، وأسنى المطلسك ۱/۷۲، ۱۳۳۳ والمشني الاين قدامة ۱/۷۱، ۱۳۳۳ ومواهب الجليل ۲/۲۱، ۲۲۲، ۱۳۳۳، ۱۳۶۳، ۱۳۶۳، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۳۳۳.

 <sup>(</sup>١) بدائع المصدأت ١/ ١٥٦، واللسوقي ١/ ٣٣١، ومنني المحتساج ١/ ٣٣٠، والجعسل على شرح للهسيخ ٢٩٦/٠. وحاشية القلومي، وكتساف القناع ١/ ٣٥٠). ١٩٥٤

لزوم جماعة المسلمين :

7 ـ ورد في الحسديث أن النبي ﷺ قال: وتلزم جماعة المسلمين وإمامهم». <sup>(١)</sup>

قال في الفتح: اختلفوا في هذا الأمر، فقالً قوم: هوللوجوب، والجياعة السواد الأعظم، وقال قوم: الجياعة الصحابة، وقال بعضهم: الجياعة أهل العلم، قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجياعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأييده، فمن نكث عن بيعته خرج عن الجياعة. <sup>(1)</sup>

٧ ـ وفي شرح الطحاوية: ونتبع أهل السنة والجهاعة، والسنة طريقة الرسول ﷺ والجهاعة جماعة المسلمين: هم الصحابة والتابعون بإحسان إلى يوم السدين. . . . <sup>(7)</sup> قال عليه الصلاة والسلام: وإن هذه الأمة ستفتر ق على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة وهي المباعة، <sup>(1)</sup>، وفي رواية قالوا: من هي يارسول

(١) حليث: وتلزم جماعة المسلمين وإمامهم،

أخرجه البخاري (فتح الباري ١٣/ ٥٣٥ السلفية) ومسلم (٢/ ١٤٧٦ ط عيسى الحلبي) من حليث حليفة بن السان.

(٢) فتح الباري ٢٣/١٣

(٣) العقيلة الطحاوية وشرحها ص٢٣٨

الله؟ قال: وما أنا عليه وأصحابي». (١) وتفصيل هذه المسائل في مصطلحات: (إمامة كبرى، بغى، بيعة).



انظر: مزدلفة.



(١٩٨/١ ط دار الكتاب المربي) وقال: هذه أسانيد تقام
 بها الحجة في تصحيح الحديث، ووافقه الذهبي.

(۱) حديث: وفي رواية، قال ما أنا عليه وأصحابي، أخرجه العقيل في كتاب الضعفة (۲/ ۲۹۲ ط دار الكتب الملحيث، والطعرائي في الصغير (۱/ ۲۹۲ ط المدني) وفي إسناده عيدافي بن صفيان الحزاجي، وقال العقيل: ولا يتابع على حديثه، دوأوده الهيشي في مجمع الزوائد (۱/ ۱۸۹۸ ط دار الكتاب العربي، وأوده مقالة العقيلي ثم قال: دوذكره ابن حيان في المتعان».

# جمع الصلوات

#### التعريف :

 الجمع ضد التفريق، وجمع الشيء إذا جاء به من هنا وهنا وضم بعضه إلى بعض (1)

والمراد بجمع الصلوات عندالفقهاء :هو أداء الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء تقديها أو تأخير ا.

## الحكم التكليفي:

٧ - أجمع الفقهاء على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر في عرفات جمع تقديم في وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزد لفة في وقت العشاء للحاج، "الأن الرسول في فعل هذا في حجة الوداع، فعن جابر رضي الله عنه قال في صفة حجه في وفاتي بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينها شيئاء. (")

(١) لسان العرب مادة : (جمع). (٢) سبل السلام ٢/ ٢٠٠

 (٣) حديث: وتأتى بطن الوادي فنعطب الناس ثم أذن ثم أقامه
 أخرجه مسلم (٢/ ٨٩٠ ط عيسى الحلبي). من حديث جابر بن عبدالة.

ولكنهم اختلفوا في تحديد علة هذه الرخصة هل هي السفر أوهي النسك؟ فذهب الحسن البصوي، وابن سيرين، ومكحول، والنخعي وأبسوحنيفة، وهو قول للشافعية إلى أن هذا الجمع من أجل النسك، ولهذا فلا فرق في ذلك عندهم بين المسافر والحاضر، ولا بين العرفي والكي وغيرهم بعوفة، ولا بين المزدلفة.

وذهب جمهور الفقهاء (المالكية والراجع عند الشافعية والحنابلة) إلى أن الجمع بعرفة ومزدلفة رخصة من أجل السفره (() واحتجوا بالأحاديث الصحيحة المشهورة في الجمع في أسفار النبي ﷺ الأخرى كها يأتي .

# ألجمع للسفر:

٣- ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم، أو جمع تأخير بسبب السفر الطويل الذي تقصر فيه الرباعية مالم يكن سفر معصية للأدلة الآتية:

أعن أنس رضي الله عنه قال: وكان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر

 <sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٢٠٦١، والمجموع للإمام النووي
 ٢٠١٧ وانظر شرح المحلي على المنهاج بمحاشية القليومي
 ٢١٣/٢ ، والمغنى لابن قدامة ٢/ ٢٧١

الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهاه (")
الحديث وفي رواية: وفيان زاغت الشمس قبل
أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركبه (") وفي
رواية أخرى وكان ﷺ إذا كان في سفر فزالت
الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم
ارتحل، (")

ب \_ وعن معاذ رضي الله عنه قال: وخرجنا مع النبي ﷺ في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعاء . (<sup>1)</sup>

أمـا المـالكيـة فلا يشـترط للجمـع في السفر عنـدهم طول مسافة السفر أوقصرها، فإذا نوى

 (١) حديث: وكسان رسول أله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيخ الشمس أخر الظهر إلى وقت المصر ثم نزل فجمع ينهاه.
 أخرجه البخاري (فتح الباري ٥٨٢/٢ - ٥٨٣ ـ ط السافية).

ومسلم (١/ ٤٨٩ ـ ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك

 (۲) حديث: وفران زاعت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب»
 أخرجه البخداري (فتح الباري ٥٨٢/٢٠ - ط السلفية).
 وسلم (١/ ٤٨٩ - ط حيسى الحليي). من حديث أنس

(٣) حنيت: دكان 養 إذا كان في مقر فزالت الشمس صلى القهو والعمر جينا ثم ارتجاري. أخرجه اليهقي (١٩٢٢/ - ط دار المصرفة) من حنيث أنس. وحزاه ابن حجر إلى الإسباحيل، والأربعين للحاكم وصحح الحديث (فتح الباري ٨٣/٢/ مع حاط المنقية).

(3) حدیث: وخرجنا مع النبي 義 في غزوة تبوك فكان . . . . ه
 أخرجه مسلم (١/ ٤٩٠ ـ ط عیسی الحلمي).

الإقدامة في أثناء إحدى الصلاتين عند التقديم بطل الجمع . ولا يشترط فيه إقامة أربعة أيام لبطلان الجمع .

وأحوال جواز الجمع في السفر أو عدمه كالأتي :-1 - يرخص الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بشرطين:

أحسدهما: أن تزول عليه الشمس بالمكان الذي نزل فيه للراحة.

ثانيهـــا: أن ينــوي الارتحال قبل دخول وقت العصر والنزول في مكان آخر بعد غروب الشمس.

- وإن نوى النزول قبل اصفرار الشمس صلى
 الظهر أول وقتها، وأخر العصر وجوبا حتى ينزل
 ليوقعها في وقتها الاختياري، فإن قدمها مع
 الظهر أجزأت، وندب إعادتها في وقتها عند
 نزوله.

٣- وإن نوى النزول بعد الاصفرار وقبل الغروب صلى الظهر قبل أن يرتحل وهو غير في العصر إن شاء قدمها مع الظهر، وإن شاء أخرها حتى ينزل هذا إذا زالت عليه الشمس أثناء نزوله.

فإن زالت عليه الشمس أثناء سيره فأحواله هي:

 ١ - إن نوى النزول وقت اصفرار الشمس أوقبله أحر الظهر، ليجمعها مع العصر جمع تأخير

وقت نزولـه وجـوبا على ما قال الدسوقي وجوازا على ما قال اللخمي .

٢ ـ وإن نوى النزول بعد الغروب جمع بينها
 جمعا صوريا، وهموأن يصلي الظهر آخروقته
 الاختياري، والعصر أول وقته الاختياري.

هذا بالنسبة للظهر والعصر. ومثلها المغرب والعشاء مع مراعاة ما يدخل به وقت العشاء وهو الشفق وما يخرج به وهو الفجر. (١)

و و به الأوزاعي إلى جواز جمع التأخير فقط للمسافر<sup>(7)</sup> عملا برواية من حديث أنس رضي الله عنه وهي قوله: وفإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب». (<sup>7)</sup>

وذهب الحسن البصري، والنخعي، وابن سيرين، ومكحول، وأبوحنيفة إلى أنه لا يجوز الجمع للمسافر لا تقديما ولا تأخيرا، وتأولوا ما ورد من جمع ﷺ بأنه جمع صوري، وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها وقعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. (1)

أ\_عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ومارأيت

رسول الله ﷺ صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جع بين المغرب والعشاء». (١)

ب- قول ﷺ: «ليس في النسوم تفريط إنها
 التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء
 وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين
 ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتهاء .(")

جــ واحتجوا بأن مواقيت الصلاة ثبتت بالتواتر وأحاديث الجمع آحاد فلا يجوز ترك المتواتر بخبر الواحد, <sup>(7)</sup>

وقد اتفق القائلون بجواز الجمع بسبب
 السفر على أنسه يجوز الجمسع للمسسافرين
 الصلاتين - الظهر والعصر أو المغرب والعشاء
 في وقت الأولى منها وفي وقت الثانية كذلك.

غير أنه إن كان نازلا في وقست الأولسى فالأفضل أن يقدم الثانية في وقت الأولى، وإن كان سائرا فيها فالأفضل أن يؤخرها إلى وقت الشانية، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنها

<sup>(</sup>١) اللسوقي ١/٣٦٨ ـ ٣٦٩ والحطاب ٢/١٥٦

 <sup>(</sup>٢) المجموع للإمام النووي ٤/ ٣٧١، سبل السلام ٢/ ٤١
 (٣) حديث: وفإن راغت الشمس قبل . . . . ، سبق تخريجه

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد ١/ ١٧٤

 <sup>(</sup>١) حديث: ومارأيت رسول اف 衛 صلى صلاة بغير ميقاتها
 إلا صلاتين . . . . . أخسرجمه البخاري (فتح الباري
 ٣٠٠ - ٥٠٠ ـ ط السلفية) .

 <sup>(</sup>۲) حدیث: ولیس في النوم تفریط إنها التفریط على من لم
 یصل الصلاة . . . . . أخرجه مسلم (۲/ ۷۷۲ ـ ط عیسی
 الحلی) من حدیث أبی قتادة .

احليم) من حميت ابي صنع. (٣) حاشسة ابن عابساين ٢٠٦١، والمجمسوع ٢٣٧٣، والمغنى لابن قدامة ٢/ ٧٧١

وألا أخبركم عن صلاة رسول الله ﷺ إذا زالت الشمس وهـوفي المنزل (أي مكان النزول في السفر) قدم العصر إلى وقت الظهر ويجمع بينها في الزوال، وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصـرثم جمع بينها في وقت العصرو<sup>(١)</sup> ولأن هذا أرفق بالمسافر فكان أفضل. <sup>(١)</sup>

أما إن كان سائرا في وقتيها أو نازلا فيه وأراد جمعها، فالأفضل تأخير الأولى منها إلى وقت الشانية ، لأن وقت الشانية وقت للأولى حقيقة بخلاف العكس.

ويرى الأوزاعي عدم جواز جمع التقديم .

## شروط صحة جمع التقديم :

٢ ـ ذهب جمه ور الفقهاء القائلين بجواز الجمع
 إلى أنه يشترط لجمع التقديم أربعة شروط:

أولها: البداءة بالأولى من الصلاتين كالظهر والمغرب لأن الوقت لها والشانية تبع لها والتابع لا يتقدم على متبوعه، فلوصلى العصر قبل الظهر أو العشاء قبل المغرب لم يصح الظهر في

الصورة الأولى ، ولا العشاء في الثانية ، وعليه أن يعيدها بعد الأولى إذا أراد الجمع .

ثانيها: نية الجمع ومحلها الفاضل أول الصلاة الأولى ويجوز في أثنائها إلى سلامها.

الثها: الموالة بين الصلاتين وهي أن لا يفصل بينها زمن طويل، أما الفصل اليسير فلا يضر، لأن من العسر التحرز منه.

فإن أطال الفصل بينها بطل الجمع سواء أفرق بينها لنوم، أم سهو، أم شغل، أم غير ذلك. والمرجع في الفصل اليسير والطويل العرف كها هو الشأن في الأمور التي لا ضابط لها في الشرع أو في اللغة كالحرز والقبض وغيرهما. وقدر بعض الحنابلة والشافعية الفصل اليسير بقدر الإقامة، وزاد الحنابلة وقدر الوضوء.

راب مها: دوام سفره حال افتساح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية ، فإذا نوى الإقامة أثناء الصلاة الأولى ، أو وصل إلى بلنه وهو في الأولى ، أو صار مقيها بين الصلاتين انقطع الجمع لزوال سببه ، ولزمه تأخير الثانية إلى وقتها. (1)

## شروط صحة جمع التأخير :

٧ - يشترط لصحة جمع التأخير نية الجمع قبل

<sup>(1)</sup> حاشية ابن عابدين ٢٠٥١/ ، ومغني المحتلج ٢/ ٢٧١ ، والمجموع للإمام النووي ٤/ ٣٧٣ ، واللغني لابن قدامة ٢/ ٢٧١ ، وجدواهر الإكليل ١/ ٩١، ويداية المجتهد ١/ ١٧٤ ، ومبل السلام ٢/ ٤

<sup>(</sup>١) حديث: والا أخبركم عن صلاة وسول أف ﷺ، إذا زالت ..... سبق تخريجه فـ واخرجه البيهقي (١٦٣/١ ط دار المرابقة (١٦٣/١ ط دار المسرفة) من حديث ابن عباس وهو بها تقدم من شواهده يشوى. وقال النبووي: (حديث ابن عباس رواه البيقي باستاد جيد وله شواهد. (٢) المجموع الإمام التووي ٤٣٣/٤، والمغني لابن قدامة ٢٧٣/٢

خووج وقت الأولى بزمن لو ابتــدثت فيــه كانت أداء ، فإن أخــرهــا بغـير نيــة الجـمــع أثم وتكون قضاء لحلو وقتها عن الفعل أو العزم .

وزاد الشافعية شرطا آخر لجمع التأخير وهو دوام سفره إلى تمام الصلاتين، فإن أقـام قبل فراغه منهما أصبحت الأولى قضاء.

أما الحنابلة فيشترطون استمرار السفر إلى حين دخول وقت الثانية، وعليه فلا يضر زوال السفر قبل فعل الصلاتين وبعد دخول وقت الثانية. (١)

٨ ـ وقد اختلف الفقهاء في جواز الجمع في السفر
 القصير .

فذهب الشافعية في الراجع عندهم والحنابلة إلى أنه لا يجوز الجمع في السفر القصير، لأن الجمع رخصة ثبتت لدفع المشقة في السفر فاختصت بالطويل كالقصر، ولأنه إخراج عبادة عن وقتها فلم يجز في السفر القصير كالفطر في الصحوم، ولأن دليل الجمع فعل النبي تشهر والفعل لا صيغة له وإنها هوقضية عين، فلا يثبت حكمها إلا في مثلها، ولم ينقل أنه تشجم ينبت حكمها إلا في مثلها، ولم ينقل أنه تشجم عندهم إلى جواز الجمع في السفر القصير لأن عندهم إلى جواز الجمع في السفر القصير لأن

أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة وهو سفر قصير .<sup>(۱)</sup>

وتفصيـل مايتصل بالسفر قصراً وطولا ينظر في : (صلاة المسافر).

هذا وروي عن أحمد أن الجمع لا يجوز إلا إذا كان سائرا في وقت الأولى فيؤ خر إلى وقت الشانية ثم يجمع بينها. والرواية الثانية جواز تقديمه الصلاة الثانية ليصليها مع الأولى على ماسق. (٢)

## الجمع للمرض :

1- اختلف الفقهاء في جواز الجمع للمريض
 فذهب المالكية والحنابلة إلى جواز الجمع بين
 الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بسبب
 المفر.

 <sup>(</sup>١) القسوانين الفقهية ص٧٨، وللفني لاين قدامة ٢٣٣٣،
 والمجموع للإمام النووي ٤/ ٣٧٠،
 (٢) للحصد ع للإمام النووي ٤/ ٣٠٠، مالف: لار. قدامة

<sup>(</sup>٢) المجمسوع للإمام النووي ٤/ ٣٧٠، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٧٠ - ٧٧٤

 <sup>(</sup>٣) حديث: وجم رسول ف 養 ين الظهر . . . . .
 أخرجه مسلم (١/ ٤٩١ - ط عيسى الحلبي). من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

وقد أجمعوا على أن الجمع لا يكون إلا لعذر فيجمع للمرض.

وقد ثبت أن الني 養 أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش رضي الله عنها لما كانتما مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينها بغسل واحد. (1)

ثم إن هؤلاء الفقهاء قاسوا المرض على السفر بجامع المشقة فقالوا: إن المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر.

إلا أن المالكية يرون أن الجمع الجائز بسبب المرض هوجمع التقديم فقط لمن خاف الإغماء أو الحمى أوغيرهما. وإن سلم من هذه الأمراض ولم تصبه أعاد الثانية في وقتها.

أما الحنابلة فيرون أن المريض غير بين التقديم والتأخير كالمسافر، فإن استوى عنده الأمران فالتأخير أولى، لأن وقت الثانية وقت للاولى حقيقة بخلاف العكس، والمرض المبيح للجمع عند الحنابلة هو مايلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف.

(۱) حديث سهلة أخرجه أبرواود (۲۰۷۱ ـ ط عزت عيد المحساس)، وأحمد (۲۰۷۱ ـ ط الكتب الإسلامي) من المحساس)، وأحمد (۲۰۱۸ ـ ط الكتب الإسلامي) من احتيث في المتاده محمد بن يسار. وقد احتياف في الاحتجاج به. وصديت حمدة أخرجه فذلك أبرواود (۲۹۹۱ ـ ط عزت عيد الدعامي) والترمذي (۲/ ۲۲۱ ـ ط مصطفى الحلمي). وقال: حديث حسن صحيح.

وألحقوا المستحاضة، ومن به سلس بول، ومن في معناهما كالمرضع بالمريض في جواز الحمع.

وإلى رأي المالكية والخنابلة في جواز الجمع للمريض ذهب جماعة من فقهاء الشافعية منهم القساضي حسسين، وابن المقسري، والمتولي، وأبوسليان الخطابي.

وقال الإمام النووي: هذا الوجه قوي جدا. قال القاضي حسين: يجوز الجمع بعذر المرض تقديها وتاخيرا والأولى أن يفعل أرفقهها به

وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز الجمع بسبب المرض لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ ولأن أخبار المواقيت ثابتة فلا تترك أو تخالف بأمر عتمل وغير صويح، ولاسيما أن الرسول ﷺ مرض أمراضا كثيرة ولم ينقل جمعه بالمرض صريما. (1)

الجمع للمطر، والثلج، والبرد، ونحوها: ١٠ ـ ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الجمح بين المغرب والعشاء بسبب المطــر المبلل للثياب والثلج والبرد لما في الصحيحـين عن ابن عبــاس رضي الله عنهــا

 <sup>(</sup>١) جواهسر الإكليل (٩٣/١ والقوانين الفقهية ص٨٨،
 والمجمسوع للإصام النسووي ٣٨٣/٤، ومغني المحتساج
 ١/ ٣٧٥ والمغني لابن قدامة ٣٧٦/٧

قال: وصلى رسول الله 義 بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، زاد مسلم ومن غير خوف ولا سفر، (1)

قال كل من الإمام مالك والشافعي رحمها الله: أرى ذلك بعذر المطر. ولم يأخذ الجمهور بالرواية الأخرى وهي قوله: ومن غير خوف ولا مطره لأنها تخالف رواية الجمهور.

ولأنه ثبت أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانا يجمعان بسبب المطر.

وهو قول الفقهاء السبعة والأوزاعي . <sup>(٢)</sup> إلا أن الجمهور اختلفوا في مسائل منها :

 1 ـ يرى المالكية والحنابلة أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر ونحوه لما روي أن أبا سلمة بن عبدالرحمن قال: وإن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاءه (1)

ولأن المشقة في المغرب والعشاء أشد لأجل الظلمة.

(١) حديث: وصلى رسول ا善 بلدينة الظهر والعصر
 . . . . زاد مسلم ومن غير خوف ولا سفرى. سبق تخريجه
 ف/٩

(٢) جواهسر الإكليسل ٢ / ٩، والقنوانين الفقهية ص٨٠. والمجمسوع للإصام النسووي ٢/ ٣٧٨، ومغني المحتساج ١/ ٢٧٤، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٧٤

(٣) حليث: وإن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين
 المغرب والمشاء، قال ابن حجر وليس له أصل وإنها ذكره
 البيهقي (١٦٨/٣ ـ ط دار المرقة) عن ابن عمر موقوقا
 علمه،

أسا الشافعية فيرون أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر كذلك بسبب المطر ونحوه، لحديث ابن عباس رضي الله عنها المتقدم ذكره ولأن العلة هي وجود المطرسواء أكان ذلك في الليل أم في النهار.

 ٢ ـ أنهم اختلفوا في حكم جمع التقديم والتأخير:

فذهب المالكية والشافعية في الجديد إلى جواز جمع التقديم فقط دون جمع التأخير لأن استدامة المطرليست مؤكدة، فقد ينقطع المطر فيؤدي إلى إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر.

وذهب الحنابلة إلى جواز جمع التأخير بسبب المطر كالسفر، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي في القديم .(١)

٣- يشترط المالكية والشافعية للجمع بسبب المطر البداءة بالأولى من الصلاتين ونية الجمع بينها والمدوالة على التفصيل الذي سبق في الجمع بسبب السفر (ف/٣).

وهناك شروط أخرى اشترطها المالكية والشافعية للجمع بسبب المطرمنها:

<sup>(1)</sup> بدايسة للجنهد ١/ ١٧٧، وجسواهر الإكليل (٢/٦، والمجموع للإمام النووي ٢٥٨/١، والسراج الوضاج ص/٨، ومفني المحتاج ٢/ ٢٧٤، والمفني لابن قدامة ٢/ ٧٤٤

أ ـ وجود المطر في أول الصلاتين وعند السلام من الأولى وعند دخول الثانية .

ب ـ السرخصسة خاصة بالمصيل جماعة في مسجد، فلا يجمع المصيلي في بيشه وهذا أحد القولين عند الحنابلة .

والأرجح عند الحنابلة: أن الرخصة عامة فلا فرق بين من يصلي جماعة في مسجد وبين غيره عن يصلي على عمل على يعتب أو منفردا، لأنه قد روي أن النبي 議 رجمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء. (1) ولان العذر إذا وجد المشقة وغيره.

ع. يرى المالكية وهو القول الأصح عند الحنابلة: أن الطين أو الوحل عذر يبيح الجمع كالمطر، لأنه يلوث الثياب والنعال ويتعرض الإنسان فيه للزلق وتتأذى نفسه وثيابه، وهذا أعظم من البلل وإلى هذا ذهب بعض الشافعية.

إلا أن المالكية قالوا: إن اجتمع المطر والطين والظلمة ،أو اثنان منها، أو انفرد المطرجاز الجمع، بخـلاف انفـراد الظلمة، وفي انفراد الطين قولان، والمشهور عدم الجمع.

والمعتمد عند الشافعية أنه لا يجوز الجمع بسبب الطين أو الوحل قالوا لأن ذلك كان على زمن النبي ﷺ ولم ينقل أنه جمع من أجله. (")

و\_يرى الحنابلة في الراجع عندهم أنه يجوز الجمع من أجل الربع الشديدة في الليلة الباردة لأن ذلك عذر في ترك الجمعة والجهاعة، لما روي عن ابسن عمسر رضسي الله عنها قال: كان رسول الله ت ينادي مناديه في الليلة المطيرة، أو الليلة الباردة ذات الربع وصلوا في رحالكم». (1)

والوجمه الثاني عندهم أنه لا يباح الجمع من أجل الربح. لأن المشقة فيها دون المشقة في المطر فلم يصح إلحاقها بالمطر. (٢)

أما المالكية والشافعية فلا بجيزون الجمع من أجمل السريح الشديدة والظلمة، لأنها كانتا في زمان النبي 幾 ولم ينقل أنه جمع من أجلهها. ""

الجمع للخوف :

١١ ـ ذهب الحنابلة وبعض الشافعية وهورواية

 <sup>(</sup>١) حليث: وجمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء، لم
 نعثر عليه في المصادر الحديثية التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) الدسوقي ١/ ٣٧٠، والقوانين ص٨٧، وبداية المجتهد=

<sup>=</sup> ١/ ١٧٧ ، والمجموع للإمام النووي ٣٨٣/٤ ، ومغني المحتساج ١/ ٧٠٥ ، والمغني لابن قدامة ٢/ ٧٧٥ ـ ٣٧٦ ، والفروع ٢/ ١٨

 <sup>(</sup>١) حديث: وصلوا في رحالكم،
 أخرجه البخاري (فتح الباري ١١٣/٢ ـ ط السلفية).

استرجه البحاري (قنع البار ٢١١ - فالمستقيم). ومسلم (١/ ٤٨٤ - ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري. وهو من حديث ابن عمر.

 <sup>(</sup>٣) ترى اللجنة أن في بعض البلاد تكون الربح الشديدة أعظم
 في الشفة من المطر وغيره، فلهذا ترى جواز الجمع لذلك.
 (٣) لل الجسم السابقة.

عند المالكية إلى جواز الجمع بسبب الخوف واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنها وصلى رمسول الله ﷺ بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعاء زاد مسلم ومن غير خوف ولا سفره (١) وهذا يدل على أن الجمع للخوف أولى .

وذهب أكثر الشافعية وهو الرواية الأخرى للمالكية إلى عدم جواز الجمع للخوف اثبوت أحساديث المسواقيت ولا تجوز مخالفتها إلا بنص صريح غير محتمل.

وقـد سبق أن الحنفيـة لا يجيزون الجمع لسفر ولا لمطرولا لغيرهما من الإعذار الأحرى. <sup>(٣)</sup>

## الجمع بدون سبب :

17 - ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الجمع لغير الأعدار المدكورة، لأن أخبار المواقيت الشابتة لا تجوز خالفتها إلا بدليل خاص، ولانه تواتسر عن النبي 總 المحافظة على أوقات الصلوات حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما رأيت النبي 雞 صلى صلاة لغير ميقاتها إلا

(١) حديث: وصلى رسول الله 魏 بالمدينة الظهر . . . ، سبق تخريجه ف ١١ .

(۲) حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٥٦ ، وللجموع للإمام النووي ٢/ ٣٨٣ ، والقوانين الفقهية ص٨٧ ، وللغني لابن قدامة ٢/ ٢٧٧ ، وكتاب الفروع ٢/ ٧١

صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وأي بمزدلفة (١) الحديث.

وذهب طائفة من الفقهاء منهم ـ أشهب من المالكية ، وابن المنذر من الشافعية ، وابن سيرين وابن شبرمة ـ إلى جواز الجمع لحاجة مالم يتخذ ذلك عادة .

قال ابن المنشر: يجوز الجمع في الحضر من غير خوف، ولا مطر، ولا مرض. وهو قول جماعة من أهل الحديث لظ اهر حديث ابن عباس رضي الله عنها قال: وإن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطره (") فقيل لابن عباس لم فعل ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته. ولما روي من ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته. ولما روي من الأثار عن بعض الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من أنهم كانوا يجمعون لغير الأعذار المذكورة. (")

## جمعة

انظر: صلاة الجمعة.

<sup>(</sup>١) حديث: دمسارأيت التي 意 صلى صلاة لفسير ميضاتها ... ، سبق تخريجه فع

<sup>(</sup>٢) حديث: وإن النبي 寒 جمع بين الظهر والعصر . . . ، ، سبق تحريجه ف ١٢ .

 <sup>(</sup>٣) القسوانين الفقهية ص٨٧، وبداية للجنهد ١٧٧/١.
 والمجموع للإسام النووي ٤/ ٣٨٤، والمغني لاين قدامة
 ٢٧/٧٧، وسيل السلام ٢٣/٢

الألفاظ ذات الصلة: القصاء والعضباء:

وهو المشاش.

قرنها.

قرنيا (۲)

٢ \_ القصياء والعضباء: مكسورتا القرن. وفي اللسان: القصهاء من المعز: التي انكسر

والعضباء: الشاة المكسورة القرن الداخل

أما العضباء من الإبل فهي التي شقت أذنها

وقد فسر المالكية والحنابلة العضباء بأنها الشاة

وفي المهذب: العضباء: هي التي انكسر

وفي المجموع: «العضباء هي: مكسورة

والقصياء \_ وتسمى العصياء \_ فسرها

الشافعية والحنابلة بأنها التي انكسر غلاف

والعضباء من الخيل ماقطع ربع أذنها فأكثر.

التي ذهب نصف قرنها فأكثر.

ظاهر القرن وباطنه.

قرناها من طرفيهما إلى المشاشة. (١)

## جماء

### التعريف:

لها قرن والذكر أجم، والأنثى جماء، يقال: شاة جماء وكبش أجم.

وقيل: الجلحاء كالجهاء: الشاة التي لا قرن

وفي الحديث: ولتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء (١) أي إذا نطحتها.

قال الأزهرى: وهذا يبين أن الجلحاء من الشاة والبقر بمنزلة الجماء التي لا قرن لها.

واستعمل الفقهاء اللفظين فيها لا قرن له من

(١) حديث: د لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة . . . )

(٢) المصياح المنير والمضرب، ولسان العرب مادة: (جم)

و(جلح) والمذهب ١/ ٢٤٦ والمغني ٣/ ٥٥٤ والنهاية لابن

الأثبير والمجموع شرح المهذب ٨/ ٤٠٢، والكافي لابن

أخرجه مسلم (١٩٩٧/٤ ـ ط عيسي الحلبي).

(١) المشاش: رءوس العظام اللينة التي يمكن مضغها مشل الركبتين والمرفقين. النهاية لابن الأثير والصحاح في اللغة والعلوم ۲۰۰۲ والبدائم ٥/ ٧٦

فالجماء هي: المخلوقة بلا قرن.

(٢) لسسان العسرب مادة: (قصم) و(عضب) والكسافي لابن عبدالبر ١/ ٤٢١، وجواهر الإكليل ١/ ٢١٩، والمجموع ٨/ ٤٠٢ ، والمهـذب وهامشه ١/ ٢٤٦ ، والمغني ٣/ ٥٥٤ ، ومنتهى الإرادات ٢/ ٩

١ \_ الجياء في اللغة: جمت الشاة جميا، إذا لم يكن

والجلح في البقر مثل الجمم في الشاء.

لما

غنم أو بقر. <sup>(۲)</sup>

عدالر ١/٢٢٤

والعضباء والقصهاء أو العصهاء هي مكسورة القرن بعد وجوده .

## الحكم الإجمالي:

س- الجاء من البقر والغنم - وهي المخلوقة بلا قرن - تجزىء في الأضحية والهدي عند الحنفية والمالكية وعند الحنابلة عذا ابن حامد وعند الشافعية مع الكراهة.

ودليل الجوازأن القرن لا يتعلق به مقصود ولا يؤثر في اللحم ولم يرد فيه نهي ، وقد روي أن عليا رضي الله عنه سئل عن القرن فقال: ولا يضرك ، أمرنا رسول الله 義 أن نستشرف العين والأذن ، (1)

لكن ذات القرن أفضل باتفاق ، للحديث الصحيح دضحى النبي ﷺ بكبشين أوزين. (<sup>17)</sup>

وقال ابن حامد من الحنابلة: لا تجزىء الجماء في أضحية أوهدي لأن ذهاب أكثر من نصف

(۱) حديث: وأسرت ارسول أف 雅 أن تستسرف العين والأذنه. أخسرجه أبسوداود (۲۷/۳۷ حا عزت عيسد السدعساس). والسرّمذي (۸۲/۵ ط مصطفى الحليي) واللفظ له. وقال: حديث حسن صحيح. وصححه أحد شاكر رسند أحمد (۱۰۵۰/ ۵۰۸ ط دار للمارف.

 (۲) حديث: وضحى الني ﷺ بكشين أملحين أقبرنين ا أخبرجه البخياري (۲۰/۱۰ حط السلفية). ومسلم
 (۳) ۱۵۵٥ ـ ط عيسى اخلي) من حديث أنس بن مالك.

قرن يمنع، فذهاب جميعه أولى، ولأن مامنع منه العرورومنع منه العمى، وكذلك مامنع منه العضب يمنع منه كونه أجم أولى.

4 أما مكسورة القرن سواء أكانت عضباء أم
 قصاء فإنها تجزىء عند الحنفية إذا لم يبلغ الكسر
 المشاش، فإذا بلغ الكسر المشاش فإنها لا

تجزیء .

وتجزىء عند المالكية إن برىء الكسرولم يَدْمَ، فإن كان الكسسريكمى فلا تجزىء، لأنه مرض، والمراد عدم البرء لا خصوص سيلان الدم.

وقال الشافعية: يجوزمع الكراهة التضحية بمكسورة القرن سواء أدمي قرنها أم لا إذا لم يؤشر في اللحم، لأن القرن لا يتعلق به كبير غرض، فإن أثر الكسر في اللحم فلا تجزىء.

غرض، فإن اثر الكسر في اللحم فلا مجزى، وقيد الحنابلة الإجزاء وعدمه بالمساحة. فإن كان المذاهب أكثر قرنها فإنها لا تجزىء، لأن الأكثر كالكل، ولحديث علي رضي الله تعالى عنده قال: نهى النبي أن يضحى بأعضب الأذن والقرن، (١) قال قدادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب: النصف أو أكثر من ذلك.

 <sup>(</sup>۱) حديث: وني أن يضحى بأعضب الأذن والقرن ، أخرجه
أبدواود (۲۸ ۸۳۸ ـ ط عزت عبيد المحاس) . والترمذي
 (٤٠ - ١ - ط مصطفى الحلبي) . واللفظ لد وقال: حديث حسن صحيح . وهو من حديث علي بن أبي طالب .

وعن الإمام أحمد روايتان فيها زاد على النلث.

إحداهما: إن كان دون النصف جاز واختاره الخرقي .

والثانية: إن كان ثلث القرن فصاعدا لم يجز وإن كان أقسل جاز ولا يجزىء عسد الحسسابلة العصاء وهى التى انكسر غلاف قرنها.

ه ـ ومستأصلة القسرنسين دون أن تدمى، أي مكسـ ورتها من أصلها، ففيها قولان عند الملكية. قال ابن حبيب: لا تجزىء، وقال ابن المواز: تجزىء وهو المنقول عن كتاب محمد بن القاسم.

والمفهــوم من كلام الحنــابلة أنهـا لا تجزى، عندهم إذ لا يجزى، عندهم ماذهب نصف قرنها. (1)



<sup>(</sup>۱) البدائع 7/۲۰، وابن عابدین ۲۰۰۰، وجواهر الإکلیل ۱/۲۱۲، والسنسسوقسی ۲/۱۱۹، والمسواق ۲/۲۰۰، والمهذب ۲/۲۲۱، والمجموع ۲/۲۰۰، وبهایة المعتاج ۱/۲۸۸، والمغنی ۳/۲۰۵۰، ۸/۲۲۰ ونسرح منتهی الإرادات ۲/۲۰/۷ و والإنصاح ۲۰۸/۲



# تراجم الفقهاء

الواردة أسماؤهم في الجزء الخامس عشر

[تـذكـرة الحفاظ ٢٢٤/٢، وتاريخ بغداد ٨٩/١٠، ومعجم المؤلفين ١٣١/٦].

> ابن أبي شيبة: هو عبدالله بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٩٧

ابن أبي ليلي: هو محمد بن عبدالرحمن: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٢٥

ابن أبي مليكة: هو عبدالله بن عبيدالله: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٩٨

> ابن الأثير: هو المبارك بن محمد: تقدمت ترجته في ج۲ ص۳۹۸ ابن بطال: هو علي بن خلف: تقدمت ترجته في ج۱ ص۳۲۹

ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن عبدالحليم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٦

> ابن تيمية : هو عبدالسلام بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٦

ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير: تقدمت ترجته في ج٢ ص٤٢١ 1

إبراهيم الحربي: هو إبراهيم بن إسحاق: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٤٦

ابن أبي أوفى : ر: عبدالله بن أبي أوفى.

ابن أبي الدنيا (٢٠٨ ـ ٢٨١هـ)

هو عبدالله بن محصد بن عبيد بن سفيان بن قيس، أبوبكر، المعروف بابن أبي الدنيا، محدث، حافظ، مشارك في أنواع من العلوم، سمع سعيد بن سليان الواسطي، وخلف بن هشام البزار، وعبدالله بن خيران صاحب المسعودي، وأبا نصر الترار وغيرهم، وروى عنه محمد بن خلف وكيع ومحمد بن خلف بن المرزبان وعبدالله بن عبدالرحمن وغيرهم.

قال ابن أبي حاتم: كتبت عنــه مع أبي وهــو صدوق، وقــال الـذهبي: هو المحــدث العالم الصدوق أبوبكر.

من تصانيفه: «التهجد وقيام الليل»، وومكارم الأخلاق»، ووالفرج بعد الشدة».

ابن جزي : هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٧

ابن الحاجب : هو عثمان بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٧

ابن حامد : هو الحسن بن حامد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٩٨

ابن حبیب: هو عبدالملك بن حبیب: تقدمت ترجته فی ج۱ ص۳۹۹

> ابن حجر العسقلاني : تقدمت ترجته في ج2 ص299

ابن حکم (٤٨٤ ـ ٥٦٧هـ)

هو عاشر بن محمد بن عاشر بن خلف بن مرجّى بن حكم، أبـومحمد، الأنصـاري فقيه، رأس المقتين في زمانه بالأندلس. ولد في حصن ينشته، وسكن شاطبه وولي خطة الشـورى ببلنسية، ثم قلد قضاء مرسية، ودرّس الفقه بشاطبة،

من تصانيفه: «الجامع البسيط» شرح المدونة ولم يكمله.

[الأعلام ١٠/٤، ومعجم المؤلفين ٥/١٥].

ابن رستم : هو إبراهيم بن رستم: تقدمت ترجمته في جه ص٣٣٥

ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الحفيد): تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٢٨

> ابن الزبير: هو عبدالله بن الزبير: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٩

ابن زَنْجُويه ( ۱۸۰ - ۲۶۷ ، وقيل ۲۵۸ م هو حميد بن خلد بن قتيبة بن عبدالله بن زنجويه ، أبوأحمد ، الأزدي النسائي . عدث ، حافظ ، روى عن عنان بن عمر بن فارس وجعفر بن عون والنفر بن شميل ويحيى بن هميد ويزيد بن هارون وغيرهم . وأبوحاتم وعبدالله بن أحمد والحسن بن سفيان وابن أبي الدنيا وغيرهم قال النسائي : ثقة ، وقال الخطيب: كان ثقة ثبتا حجة ، وذكره ابن حبان في الثقات .

من تصانيف: (كتاب الأسوال»، ووالترغيب والترهيب»، ووالآداب النبوية». [تهدنيب التهدنيب ٤٨/٣)، وتدكرة الحضاظ ١١٨/٢، والشار ١١٨/٢، والأعلام ٢١٩/٣، ومعجم المؤلفين ١٨٤/٨).

ابن سريج : هو أحمد بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٩

ابن سياعة : هو محمد بن سياعة التميمي : تقدمت ترجمته في ج٣ ص ٣٤١

> ابن سیرین: هو محمد بن سیرین: تقدمت ترجمته فی ج۱ ص۳۲۹

ابن شبرمة : هو عبدالله بن شبرمة : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٠

ابن عابدين : هو محمد أمين بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٠

ابن عباس : هو عبدالله بن عباس: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٠

ابن عبد البر: هو يوسف بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٠

ابن عبدالحكم: هو محمد بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٢

ابن عبدالسلام: هو محمد بن عبدالسلام: . تقدمت ترجمه في ج1 ص٣٣١

ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٣١

## ابن العطار (٣٣٠ ـ ٣٩٩هـ)

هو محصد بن أحمد بن عبيد بن سعيد، أبوعبدالله ، الأموي القرطبي ، المالكي ، المعروف بابن العطار . فقيه ، حافظ ، أديب نحوي ، شاعر ، عارف بالفرائض والحساب واللغة . وذكره الفقيه أبوعبدالله ابن عتاب فقال : محل أبي عبدالله في العلم معروف ، وهر به موصوف ، ولقد كان فقيها موثقا ، لم يحفظ أنه أخذ عليها أجرا ، قال ابن حبان :

فلم يزل ابن العطـــارمع خصــالــه منقــوص الحظ، وكان فريد فقهاء وقته مع توافرهم.

من تصانيفه: «كتاب الشروط وعللها».

[تسرتسيب المسدارك ٢ - ٢٥٠ - ٢٥٦، والمديب المسلم والمديب المسلم ( ٥٨/٣ ) . ومعجم المؤلفين ٢٨٧/٨].

ابن عقيل: هو علي بن عقيل: تقدمت ترجمته في ج۲ ص.۲۰۱

ابن عمر: هو عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٣١ ابن نافع : هو عبدالله بن نافع :

تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٥

ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

ابن الهام : هو محمد بن عبدالواحد: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٣٥

ابن وهب: هو عبدالله بن وهب المالكي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٥

أبوالبقاء الكفوي: هو أيوب بن السيد

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٥

أبوبكر الباقلاني: هو محمد بن الطيب: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٧

أبوبكر الجصاص: هو أحمد بن علي: نقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٥

أبوبكر: هو عبدالعزيز بن جعفر: تقلمت ترجمته في ج١ ص٣٤٦ ابن القاسم : هو عبدالرحمن بن القاسم المالكي:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧

بن قدامة: هو عبدالله بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣

ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣

ابن الماجشون: هو عبدالملك بن عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٣٣

ابن المبارك : هو عبدالله بن المبارك: . تقدمت ترجمته في ج۲ ص۲۰۶

ابن مسعود : هو عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٠

ابن المنذر : هو محمد بن إبراهيم : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

ابن المنير: هو أحمد بن محمد: نقدمت ترجمته في ج١١ ص٣٧٠

ابن المواز : هو محمد بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٢

أبوثـور: هو إبراهيم بن خالد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦

أبوجعفر الهندواني: هو محمد بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج£ ص٣٢٧

أبو حامد الإسفراييني: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٠

> أبوحامد الغزالي: هو محمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٣

> > أبوالحسن : هو علي بن إسهاعيل: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٣

أبوحميد الساعدي: تقدمت ترجمته في ج٧ ص٣٣١

أبوحنيفة : هو النعمان بن ثابت: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦

أبو الحويرث (؟ ـ ١٢٨، وقيل ١٩٣٧هـ) هو عبدالرحمن بن معاوية بن الحويرث، أبوالحويدث، الأنصاري الزرقي المدني. روى عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي ذباب وعشهان بن أبي سليهان بن جبير بن مطعم وحنظلة بن قيس السزرقي وغيرهم.

روى عنه شعبة والشوري وزياد بن سعد وعبدالرحمن بن إسحاق المدني وغيرهم. وذكره ابن حبان في الثقات. قال العقيلي وثقه ابن معين. وقال ابن عدي: ليس له كشير حديث ومالك أعلم به لأنه مدني ولم يروعنه شيئا. وقال النسائي: ليس بثقة.

[تهـذيب التهـذيب ٢٧٢/٦ ، وميـزان الاعتدال ٢/٩١٩].

> أبو داود: هو سليهان بن الأشعث: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧

> > أبو ذر : هو جندب بن جنادة : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٣

أبو الزّياد : هو عبدالله بن ذكوان: تقدمت ترجمته في ج٥ ص٣٣٧

أبوسعيد الأصطخري: هو الحسن بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤١

> أبوسعيد الخدري: هو سعد بن مالك: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧

> > أبوسلمة بن عبدالرحمن : تقدمت ترجته في ج٢ ص٤٠٤

أبوسليهان الخطابي: هو حمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳٤٩

> أبوسليهان: هو موسى بن سليهان: نقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٧

أبوالشعثاء : هو جابر بن زيد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٨

أبوالعالية : هو رفيع بن مهران: تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٤٣

أبوعبيد: هو القاسم بن سلام: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٣٧

أبوعبيدة بن الجراح : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٤

أبوقىلابة: هو عبدالله بن زيد: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٣٨

أبو الليث السمرقتدي: هو نصر بن محمد: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٣٨

أبو مرئد الغنوي (؟ ـ ١٢هـ) هو كناز بن الحصين بن يربوع بن عمرو،

أبومرثد، الغنوي صحابي، من السابقين إلى الإسلام. روى عن النبي ﷺ لا تصلوا في القبور ولا تجلسوا عليها. روى عنه واثلة بن الأسقع. آخى النبي ﷺ بينه وبين عبادة بن الصامت. وشهد بدرا والخندق وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الشﷺ، وكان شجاعا بطلا، طويل القامة.

[الإصابة باب الكسنى ١٧٧/٤، والاستيصاب ١٧٥٤/٤، وأسسد الغابة ٥/٢٨٢، وتهمذيب التهمذيب ٢٨٢/٨٤، والأعلام ٩٣/٦].

أبومسعود البدري: هو عقبة بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٨

أبوالمليح (؟ ـ ٩٨ وقيل ١٠٨هـ)

هو عامر بن أسامة بن عمير بن حنيف بن ناجية ، أبوالمليح ، الحذلي . روى عن أبيه ومعقل بن يسار وعوف بن مالك وعائشة وابن عباس وواثلة بن الأسقع وعبدالله بن عتبة وغيرهم . وعنه أولاده عبدالرحمن ومحمد ومبشر وزياد وعبدالله بن أبي حميد المذلي وأبوقلابة الجرمي وقتادة وغيرهم . قال ابن سعد: وكان ثقة . وله أحاديث .

[تهذیب التهذیب ۲٤٦/۱۲، والطبقات الکبری لابن سعد ۲۱۹/۷].

أبو موسى الأشعري : تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٣٨

أبو نعيم (٧٤٢ ـ ٣٢٣هـ)

هو عبدالملك بن محمد بن عدي، أبونعيم، الجرجاني الاستراباذي. فقيه عدث، حافظ، أصولي. سمع علي بن حرب وعمر بن شبة والربيع الموادي أبوالوليد حسان بن محمد: لم يكن في عصرنا أحفظ للفقهيات، وأقاويل الصحابة بخراسان منه، وقال أبوعلي النسابوري: ما رأيت بخراسان بعد ابن خزيمة مثل أبي نعيم كان يحفظ الموقوفات والمراسيل كلها كها نحفظ نحن المسانيد. قال حزة السَّهمي: نحفظ نحن المسانيد. قال حزة السَّهمي:

[البداية والنهاية ١٨٣/١١، وتذكرة الحفاظ ٨١٦/٨، وطبقات الشافعية ٢٩٩/٣، وشدرات المذهب ٢٩٩/٢، والأعلام ٢٠٩/٤، ومعجم المؤلفين ١٩٩/٢.

أبو هريرة : هو عبدالرحمن بن صخر: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٣٩

أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩

أبي بن كعب : تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٩

الأبي المالكي : هو محمد بن خليفة : تقدمت ترجمته في ج1 ص200

> الأشسرم : هو أحمد بن محمد : تقدمت ترجمته في ج1 ص239

الأجهوري : هو علي بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩

أحمد بن حنبل: تقدمت ترجمته في ج1 ص239

الأزْرَقي (؟ ـ نحو ٢٥٠هـ)

هو محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن السوليند بن عقبة بن الأزرق، أبنوالنوليند، الأزرقي مؤرخ، جغرافي. يهاني الأصل، من أهل مكة.

من تصانيف : وأخبار مكة وما جاء فيها من الأثاري.

[اللبـاب ٤٧/١، والأنسـاب ١٨٤/١، والأعلام ٩٣/٧، ومعجم المؤلفين ١٩٨/١٠].

إسحاق بن راهویه :

إسحاق بن راهويه

أشهب : هو أشهب بن عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤١

> أنس بن مالك : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٢

الأوزاعي : هو عبدالرحمن بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤١

ب

الباجي : هو سليهان بن خلف: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٢ البخاري : هو محمد بن إسهاعيل:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٣ بريدة : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٦

البَوَيْطي (؟ - ٢٣١هـ) هويوسف بن يجيى، أبويعقوب، القرشى

البويطي المصري. وبويط نسبة إلى صعيد مصر. فقيم، مناظر، صاحب الإمام الشافعي، قام مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفات، وحدث عنه وعن عبدالله بن وهب وغيرهما، روى عنه الربيع المرادي وإبراهيم الحسربي وعمد بن إسماعيل الترمذي وأبوحاتم وغيرهم. ولما كانت المحنة في قضية خلق القرآن أرسل إلى بغداد (في أيام الواثق) عمولا على بغل، مقيدا، وأريد منه القول بأن القرآن نخلوق، فامتنع، فسجن، ومات في سجن، بعداد. قال الإمام الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن

[طبقات الشافعية الكبرى ٧٥/١، والأعلام ٣٣٨/٩، ومعجم المؤلفين ٣٤٢/١٣].

> البيهقي : هو أحمد بن الحسين: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٧



الترمذي : هو محمد بن عيسي: تقلمت ترجمته في ج١ ص٣٤٤

الجسويني

التمرتاشي : هو محمد بن صالح: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٥٧

التونسي : هو إبراهيم بن حسن: تقدمت ترجمته في ج٧ ص٧٠٤



الثوري : هو سفيان بن سعيد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٥

3

جابر بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٥ الجرجاني : هو على بن محمد الجرجاني : تقدمت ترجمته في ج ٤ ص٣٧٦ الجويني : هو عبدالله بن يوسف: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٥

التتائي (؟ ـ ٩٤٢هـ)

هو محمد بن إبراهيم بن خليل، أبـوعبدالله، التتائي المصري المالكي. نسبته إلى (تتا) من قرى النوفية بمصر. فقيه، أصولي، فرضى، ولى القضاء بالديار المصرية. أخذ عن النور السنهوري والبرهان اللقاني وسبط بن المارديني وأحمد بن يونس القسنطيني وغيرهم. وعنه الشيخ الفيشي

قال البدر القرافي: تولى القضاء ثم تركه، وأقبل على الاشتغال والتصنيف.

من تصانيف، : «فتح الجليل في شرح مختصر الخليل، في فروع الفقه المالكي، و البهجة السنية في حل الإشارات السنية»، ودحاشية على شرح المحلى، على جمع الجوامع، ووجواهر الدرري، ووتنوير المقالة، في شرح رسالة ابن أبي زيد القير واني.

[شجرة النور الزكية ٢٧٢، ونيل الديباج ٣٣٥، وهدية العارفين ٢٣٦/٢، والأعلام ١٩٢/٦ ، ومعجم المؤلفين ١٩٤/٨] بابن وهب وهو ثقة إن شاء الله تعالى ، وذكره ابن حبان في الثقات .

[تهسليب التهسليب ٣٢٩/٢، وميزان الاعتسدال ٤٧٢/١، ووفيسات الأعيسان ٣/٦٤، والأعلام ١٨٥/٢].

> الحسن البصري : تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٤٦

الحسن بن ثواب (؟ - ٢٦٨هـ) هو الحسن بن ثواب، أبسوعلي، التعلبي المسخسرمسي. سمسع يزيد بن هارون وعبدالرحمن بن عمرو بن جبلة البصري وإبراهيم بن حمزة المدني وغيرهم. وروى عنه عبدالله بن محمد بن إسحاق المسروزي

وقسال السبرقساني: قال لنسا أبوالحسن السدارقطني: الحسسن بن ثواب الشعلبي بغدادي ثقة.

[طبقات الحنابلة ١٣١/١].

وإسهاعيل الصفار وأبوبكر الخلال.

الحسن بن زیاد: تقدمت ترجمته فی ج۱ ص۳٤٧

الحسن بن علي : تقدمت ترجمته في ج۲ ص٤٠٩ ح

الحاكم : هو محمد بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٨

حذيفة بن اليهان : تقدمت ترجمته في ج٢ ص2٠٩

حـرب : هو حرب بن إسهاعيل: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٩

حرملة (١٦٦ -٢٤٣هـ)

هو حرملة بن يحسى بن عسدالله بن حمدالله بن حمدالله بن عمران، أبوحفص، التجيبي المسري. فقيه، من أصحاب الشافعي. كان حافظا للحديث. روى عن ابن وهب والشافعي ولازمه وأيوب بن سويد الرملي وبشر بن بكر ويحي بن عبدالله وغيرهم، وعنه مسلم وابن ماجة وروى له النسائي بواسطة أحمد بن الهيثم الطرسوسي وأبوحاتم وأبوحاتم البراهيم وأبوحاتم الغرهم، وقال العقيلي: كان أعلم الناس

الحصكفي : هو محمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٧

الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبدالرحن: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٤٧

> حكيم بن حزام : تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٥٤

> > خ

الخىرقى : هو عمر بن الحسين: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٨

الخطـابي : هو حمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج۱ ص٣٤٩

الخلال : هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج1 ص259

الحوارزمي (؟ ـ ٣٨٧هـ) هو محمد بن أحمد بن يوسف، أبوعبدالله،

الكماتب البلخي الخوارزمي. عالم مشارك في علوم كشيرة، وهمو أقدم كاتب مسلم ألف كتمابا موسوعيا هو «مفاتيح العلوم» قال

المقريزي: هو كتاب جليل القدر. من تصانيفه: ومفاتيح العلوم. آكشف الظن ن ٢/٢٥٧٦.

[كشف الظنون ٧/ ١٧٥٦، ودائرة المسارف الإسسلامية ١٧/٩، والأعسلام ٢-٤٠٢، ومعجم المؤلفين ٢٩/٩].

٥

الدردير : هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٠

الدسوقي: هو محمد بن أحمد الدسوقي: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٠

ر

الرّاغب: هو الحسين بن محمد: نقدمت ترجمته في ج١٦ ص٣٤٧ الرافعي: هو عبدالكريم بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥١ الربيع بن أنس: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١١٥

ربيعة الرأي : هوربيعة بن أبي عبدالرحمن : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥١

> الرملي : هو خير الدين الرملي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٩

الروياني: هو عبدالواحد بن إسهاعيل: تقدمت ترجمته في ج٥ ص ٣٤١

Ċ

الزبيدي : هو محمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٥ ص٣٤١

الزبير بن العوام : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١١

الزرقاني: هو عبدالباقي بن يوسف: تقدمت ترجته في ج١ ص٣٥٢

> الزركشي : هو محمد بن بهادر: تقدمت ترجمته في ج۲ ص٤١٢

الزعفراني (٤٤٢ ـ ١٧ ٥هـ)

هو محمد بن مرزوق بن عبدالرزاق بن عمد، أبوالحسن، الزعفراني البغدادي الشافعي فقيه، محدث. تفقه على الشيخ أبي إسحاق. روى عن أبي جعفر بن المسلمة وابن المأسون وأبي الحسين بن المهتدى بالله وغيرهم.

حدث عنه يوسف بن مكي، وأبوطاهر بن الحصني، وأبــ وطــاهــر السلفي، وعبــدالحق اليوسفي، وهبة الله بن الحسن الصائن وغيرهم.

من تصانيف: وتحرير أحكام الصيام»، وومناسك الحج»، ووالضحايا».

[شــذرات الــذهب ٧/٥، وتــذكرة الحفــاظ ١٢٦٥/٤، وسير أعــلام النبـلاء ٤٧١/١٩، وطبقـات الشــافعيـة ١٨٥/٤، ومعجم المؤلفين ١٣/١٢].

> زفــر : هو زفر بن الهذيل: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٥٣

الزنخشىري : هو محمود بن عمر : تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٤٨

الزهـري : هو محمد بن مسلم. تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣ سعد بن أبي وقاص: سعد بن مالك: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٤

سعد بن عُبَادة (؟ - ١٤هـ)

هوسعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة ، أبوثابت، الخزرجي الأنصاري صحابي، من أهل المدينة، كان سيد الخزرج وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار، وشهد أحدا والخندق وغيرهما.

روى عن النبي ﷺ. وعنه أولاده قيس وإسحاق وسعيد، وإبن عباس وإبن المسيب والحسن البصري وغيرهم. وذكر ابن حجر في الإصابة من حديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: (جزى الله عنا النصار خير الاسيا عبدالله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة). [الإصابة ٢٠٠٢، وأسد الغابة ٢٠٠٤/، وتهذيب التهذيب ٢٥٧٣)].

سعيد بن عبدالعزيز : تقدمت ترجمته في ج١٣ ص٣١٢

سويد بن غفلة : تقدمت ترجمته في ج١٣ ص٣١٣

السيوطي : هو عبدالرحمن بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٥ زيد بن أسلم : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٧

زید بن ثابت : تقدمت ترجمته فی ج۱ ص۳۵۳

الزيلعي : هو عثمان بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣

س

سحنون : هو عبدالسلام بن سعيد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٢

السّدي : هو إسماعيل بن عبدالرحمن : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٣

> السرخسي : هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٤

> السرخسي : هو محمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج۲ ص٤١٣

## ش

صاحب رد المحتار: هو محمد أمين بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٠

ص

صاحب الشامل: هو عبدالسيد محمد بن عبدالواحد:

تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٧

صاحب الشرح الصغير: هو أحمد بن محمد: نقدمت ترجته في ج١ ص٣٥٠

> صاحب المغني : هو عبدالله بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣

صاحب المهنذب: هو إبسراهيم بن علي الشيرازي أبواسحق:

تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٤

صاحب الهداية : هو علي بن أبي بكر المرغيناني : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧١

الصاحبان : تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج1 ص٣٥٧ الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص٤١٣

الشاطبي : هو القاسم بن مرة : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٣

الشافعي : هو محمد بن إدريس: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٥ ...

الشربيني : هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٦

شريح : هو شريح بن الحارث: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٦

الشوكاني : هو محمد بن علي : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٤

الشيخ أبو حامد: هو أحمد بن محمد الإسفراييني:

تُقَدِّمت ترجمته في ج1 ص٣٤٠

الشيرازي : هو إبراهيم بن علي : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٤ الطحطاوي : هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٨

ع

عائشة :

تقدمت ترجمتها في ج١ ص٥٩٣

العباس بن عبدالمطلب: تقدمت ترجمته في ج1 ص201

عبدالرِحمن بن عوف: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٦

عبدالعزيز بن أبي سلمة : تقدمت ترجمته في ج١١ ص٣٨٣

عبدالله بن أبي أوقى (؟ - ٨٦ وقيل ٨٨هـ)
هو عبدالله بن أبي أوفى علقهمة بن
خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة،
أبوعمد، الأسلمي. صحابي روى عن
النبي ﷺ. وعنه إبراهيم بن عبدالرحمن
السكسكي وإبراهيم بن سلم الهجري

ض

الضحَّاك : هو الضحاك بن قيس تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٥٨

الضحّاك : هو الضحّاك بن مخلد: تقدمت ترجمته في ج١٤ ص٢٩٠

ط

طـــاوس : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٨

الطبراني: هو سليهان بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٥

الطحاوي : هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٨

وإسهاعيل بن أبي خالد والحكم بن عتيبة وطارق بن عبدالرحن البجلي وعطاء بن السائب وغيرهم. شهد بيعة الرضوان. قال عمروبن علي: وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة، وفي كتاب الجهاد من البخاري مايدل على أنه شهد الخندق.

[تهذيب التهذيب ٥/١٥١، والطبقات الكبرى لابن سعد ٢١/٦].

عبدالله بن عمرو : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٩

عبدالله بن مغفل : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٠

العدوي : هو علي بن أحمد المالكي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٥

عَدِي بِن عَمِيرَة الكندي (؟ ـ • ٤هـ)

هو عدي بن عميرة بن فروة بن زرارة بن
الأرقم بن النعان بن عمسرو، أبو زرارة،
الكندي. صحابي، روى عن النبي ﷺ
عشرة أحاديث، وعنه أخوه العرس بن عميرة
وابنه عدي، وقيس بن أبي حازم ورجاء بن
حيوة وغيرهم. سكن الكوفة وانتقل إلى
حران، ثم توفي بالكوفة. وقال ابن سعد: لما

قتل عشمان رضي الله عنه قال بنو الأرقم: لا نقيم ببلد يشتم فيه عثمان فتحولوا إلى الشام فأسكنهم معاوية والرهاء.

[الإصابة ٢/و٧٤، وأسد الغابة الإصابة ٢/و٤٥، وأسد الغابة ٥١٢/٣ ، وتهذيب التهذيب ١٦٩/٧ ، والطبقات الكبرى لابن سعد ٢/٥٥، والأعلام ١١/٥].

عراك بن مالسك (؟ ـ مات بالمدينة في زمن يزيد بن عبدالملك)

هو عراك بن مالك الغفاري الكناني المساني. روى عن ابن عمس وأبي هريسوة وعسائشة وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله وعبدالله، ومليان بن يسار، والحكم بن عبية ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. قال أبوزرعة والعجلي وأبوحاتم: شامي تابعي ثقة من خيار التابعين وذكره ابن حبان في الثقات.

قال الزبير بن بكارعن محمد بن الضحاك إن عواك كان من أشد أصحاب عمر بن عبد العزيز على بني مروان في انتزاع ماحازوا من الفيء والمظالم.

ت ذيب التهذيب ١٧٢/٧، وذكر أسهاء التابعين ومن بعدهم ٢/٧٥٠].

تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٧

العز بن عبدالسلام: هو عبدالعزيز بن عبدالسلام تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٧

عزالدين بن عبدالسلام : هو عبدالعزيز بن عبدالسلام

تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٧

عطاء بن أسلم : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٠

علي بن أبي طالب: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٦١

علي بن زياد (؟ ـ ١٨٣هـ)

هو علي بن زياد، أبوالحسن، التونسي المالكي. فقيه، حافظ، سمع من مالك بن أنس الموطأ، وتفقه عليه. وسمع الميث الليث والثوري وغيرهم، لم يكن في عصره بأفريقية مثله. وسمع منه البهلول بن راشد وأسد بن الفرات وسحنون وغيرهم. وهو أول من أدخل والموطأ، للإمام مالك للمغرب. وقال سحنون ما أنجبت أفريقية

مثل علي بن زياد، ولم يكن في عصره أفقه منه ولا أورع، ولم يكن سحنون يعدل به أحدا من علماء أفريقية.

الديساج ١٩٢، وشجرة النور الزكية

والأعلام ٤/٢٨٩، ومعجم المؤلفين
 ٢٩٦/٧.

عمر بن الخطاب : تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٦٢

عمر بن عبد العزيز: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٦٢

عمرو بن حزم : تقدمت ترجمته في ج١٤ ص٢٩٥

عمرو بن دينار : تقدمت ترجمته في ج٧ ص٣٤٠

عمرو بن الشريد الثقفي (؟ ـ ؟)

هو عمسرو بن السشريسد بن سويسد، أبوالوليد، الثقفي الطائفي. تابعي، روى عن أبي من أبيب وعن ابن عبساس وسعسد بن أبي وقساص وأبي رافسع وغيرهم. روى عنسه إبراهيم بن ميسرة وعبدالله بن عبدالرحمن بن يعلى وعحمد بن ميمون بن مسيكة وعمرو بن

شعيب وصالح بن دينا وغيرهم. قال العجلي: حجازي تابعي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات: روى له البخاري ومسلم.

[تهسذيب التهسذيب ٤٨/٨، وتهسذيب الأسهاء واللغات ٢٨/٢].

عمرو بن شعيب : تقدمت ترجمته في ج£ ص٣٣٧

عمرو بن العاص : تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٥٤

عمرو بن عوف : تقدمت ترجمته في ج١٣ ص٣١٧

عميرة البرلسي : هو أحمد عميرة : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٢

ف

الفيومي (؟ ـ توني بعد ٧٧٠هـ) هو أحمد بن محمد بن علي، أبوالعباس، الفيـومي الحمــوي. فقيــه شافعي، لغوي.

اشتغل ومهر في العربية عند أبي حيان. ولد ونشأ بالفيسوم (بمصسر) ورحسل إلى حماة (بسسورية) فقطنها. ولما بنى الملك المؤيد إسماعيل جامع الدهشة قرره في خطابته. من تصانيفه: «المصباح المنس، ووديوان

خطب،، وونشر الجهان في تراجم الأعيان». [بغية السوعاة ٢٩٨/١، والأعسلام ٢١٢/١، ومعجم المؤلفين ٢١٣٢/١، ومعجم المطبوعات ٢١٣٧/١].

ق

القاضي عبدالوهاب: هو عبدالوهاب بن علي:

تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٦٥

القاضي عياض : هو عياض بن موسى : تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٦٤

قبيضة بن فُوليب (١ - ٨٦هـ) هوقسيضسة بن نؤيب بن حلحلة بن عمروبن كليب بن أصرم بن عبدالله، أبوإسحاق الخزاعي. صحابي. من الفقهاء

الوجوه. روى عن عمر بن الخطاب وعثان الب عضان وعبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وعمروبن العاص وغيرهم. روى عنه ابنه إسحاق والزهري وغيرهم وعشان بن إسحاق بن خرشة وعبدالله بن موهب ومكحول وأبوقلابة الجرمي وغيرهم قال الشعبي: كان أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت، وعده أبوالزناد في فقهاء أهل المدينة، وكان الزهري يقول: كان من علماء الأمة، وذكره ابن حبان في ثقات التامين.

[الإصبابية ٢٦٦/٣، وأسيد الغابة ٨٢/٤، والاستيعاب ١٢٧٢/٣، وتهذيب التهذيب ٣٤٦/٨، والأعلام ٢٦٢٦].

قتادة بن دعامة :

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٥

قتادة بن النعمان (؟ \_ ٢٣ هـ)

هو قتادة بن النعبان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر، أبوعمرو، الأنصاري الأوسي الظفري. صحابي بدري، من شجعانهم، شهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، وقال الواقدي: كانت معه يوم الفتح راية بني ظفر. روى عن النبي ﷺ، وعنه ابنه عمرووأخوه لامـــه أبــوسعيد الخدري وعمــود بن لبيــد

وعبيد بن حنين وغيرهم . وحكى ابن شاهين عن ابن أبي داود أنــه أول من دخــل المــدينــة بسورة من القرآن وهي سورة مريم .

[الإصبابة ٢٢٥/٣، والاستيعباب ١٤٧٤/٣، وأسد الغبابة ٨٩/٤، وتهذيب التهذيب ٨٧/٧٣، والأعلام ٢٧٧٦].

> القرافي : هو أحمد بن إدريس: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٥

القرطبي : هو محمد بن أحمد : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٩

القليوبي : هو أحمد بن أحمد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٦

القَموُ لِي (٦٥٣ ـ ٧٢٧هـ)

هو أحمد بن محمد بن أبي الحزم بن مكي بن ياسين، أبوالعباس، القرشي المخرومي القمولي الشافعي، نسبة إلى وقمولا إلى بصعيد مصسر. فقيم، عارف بالأصول والعربية. وولي نيابة الأحكام والحسبة بالقماهرة قال الكهال جعفر: قال لي: لي أربعون سنة أحكم ماوقع لي حكم خطأ ولا مكتوب فيه خلل مني.

من تصانيفه: «البحر المحيط في شرح السوسيط للغزالي »، ووجواهر البحر»، ووالروض الزاهر فيها يحتاج إليه المسافر»، ووموضح الطريق» شرح الأسباء الحسنى، ابن الخطيب»، وله شرح الوسيط في نحو أربعين مجلدة.

[السدرر الكسافية ٣٠٤/١، والبداية والنهساية ١٦١/١٤، والأعملام ٢١٤/١، ومعجم المؤلفين ١٦٠/٢].

> القهستاني : هو محمد بن حسام الدين : تقدمت ترجمته في ج ٩ ص٢٩٧

> > اک

الكاساني : هو أبوبكر بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٦

الكرخي : هو عبيدالله بن الحسن: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٦

الكفوي : هو أيوب بن موسى: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٥

الكيال بن الهيام: هو محمد بن عبدالواحد: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٣٥

ل

اللّخمي : هو علي بن محمد: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٦٧

الليث بن سعد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٨

7

المازري : هو محمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٨

مالك : هو مالك بن أنس: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٦٩

مالك بن الحويرث: تقدمت ترجمته في ج١٤ ص٢٩٧ معاذ بن جبل :

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧١

معن بن يزيد بن الأخنس (؟ \_ ٤٥هـ)

هومعن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب، أبدويـزيـد، السلمي. صحابي من بني مالك بن خفاف. روى عن النبي ﷺ. وعنه أبوالجورية الجرمي وسهيل بن فراع وعتبة بن رافع. له مكانة عند عمر رضي الله عنه. شهـد بدرا، وفتح دمشق. وكان ينـزل الكوفة، ودخل مصر ثم سكن الشام، وشهد صفين مع معاوية.

[الإصابة ٤٢٩/٣، وأسد الغابة ٤٣٣٤، والاستيعاب ١٤٤٢/٤، وتهذيب التهذيب ٢٥٣/١٠، والأعلام ١٩٣/٨].

> المغيرة بن شعبة : تقدمت ترجمته في ج۲ ص٤٢٢

المقداد بن معد يكرب: تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٥٦

المقريزي (٧٦٩ ـ ٨٤٥هـ)

هو أحمد بن علي بن عبدالسقاد، أبوالعباس، المقريزي البعلي الأصل المصري المولد والدار. والمقريزي: نسبة لحارة في الماوردي : هو علي بن محمد: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٦٩

المتولي : هو عبدالرحمن بن مأمون : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٢٠

> المحب الطبري : تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٦٩

> محمد بن الحسن الشيباني: تقدمت ترجمته في ج1 ص270

> محمد بن سلمة : تقدمت ترجمته في ج٧ ص٣٤١

محمد بن علي بن حسين: تقدمت ترجمته في ج ١٠ ص٣٣٢

المرداوي : هو علي بن سليهان : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٠

المرغيناني: هو علي بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧١

المروزي : هو إبراهيم بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج۲ ص٤٢١

بعلبك تعرف بحارة المقارزة. مؤرخ، عدث، مشارك في بعض العلوم، ولى حسبة القاهرة، وعرض عليه قضاء دمشق فأبى. قال ابن العاد في شندات النهب تفقه على مذهب الحنفية على جده شمس الدين محمد بن الصائغ، ثم تحول شافعيا بعد مدة وولية. وسمع من البرهان النشاوري والبرهان الأمدي والسراج البلقيني والزين العراقي وابن سكر وغرهم.

من تصانيفه: والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآشار،، ووشندور العقود في ذكر النقود، ورمسالة في والأوزان والأكيال،، ووالسلوك في معرفة دول الملوك،، وومنتخب التذكرة،

[شــنرات الــنهب ٢٥٤/٧، والبــدر الطـالـع ٧٩/١، والضوء اللامع ٢٢١/٢، والأعلام ١٧٧/١، ومعجم المؤلفين [١١/٢].

مكحول :

تقدمت ترجمته في ج١ ص٢٧٢

ميمونة بنت الحارث (؟ \_ ٥١هـ)

هي ميمسونة بنت الحارث بن حزن الهلالية. أم المؤمنين. آخر امرأة تزوجها رسول الله ﷺ وآخر من مات من زوجاته،

كان اسمها وبرة و فسها الميمونة و بايعت بمكة قبل الهجرة ، وكانت زوجة أبي رهم بن عبدالعزى العامري ومات عنها ، فتزوجها النبي ﷺ مسنة ٧هـ. روت عن النبي ﷺ ، وابن أختها عبدالله بن عباس ، وابن أختها الأخرى عبدالله بن شداد وابن أختها عبدالله بن سداد وابن أختها عبدالله بن السائب الملالي وعبدالله بن عبة وعطاء بن يسار وغيرهم .

[الإصابة 994/8، وأسد الغابة 7/۲۷، والاستيعاب 1912/8، وتهذيب التهذيب 607/12، والأعلام 1/807.



النخمي : هو إبراهيم النخمي : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥

النفراوي : هو عبدالله بن عبدالرحمن : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥

> النووي : هو يحيى بن شرف: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٣

وَهْب بن مَسَرّة (؟ ـ ٣٤٦هـ)

هووهب بن مسرة بن مفرج بن حكيم، أبوالحزم، المالكي التميمي الحجاري نسبة إلى ووادي الحجارة، بلد بالأندلس. فقيه، عدث، حافظ، عارف بالرجال، سمع بقرطبة من ابن وضاح وعبيدالله وأحمد بن السراهيم الفرضي وأحمد بن خالد ومحمد بن غير واحد منهم، أبوعمد القليعي وعبدالرحيم بن المعجوز. قال ابن فرحون: وهو إمام ثقة مأمون وإليه كانت الرحلة أيام حياته، من تصانيفه: والسنة وإثبات القدر والرؤية،

. ي... [شجرة النور الزكية ٨٩، والنجوم الزاهرة ٣١٨/٣، والسديسباج ٣٤٩، والأعسلام ١٩٠٨، ومعجم المؤلفين ١٥٠/١٣].

ي

يونس بن أبي إسحاق : تقدمت ترجمته في ج٧ ص٣٤٣ A

هشام بن حكيم بن حزام (؟ - بعد ١٥هـ)
هو هشام بن حكيم بن حزام بن
خويلد بن أسد بن عبدالعزى، أبوعمر،
القرشي الأسدي. صحابي ابن صحابي،
أسلم يوم فتح مكة. روى عن النبي ﷺ
السلمي. وكان هشام من فضلاء الصحابة
وخيارهم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله
وخيارهم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله
عنه إذا بلغه أمرينكره، يقول: أما مابقيت أنا
وهشام بن حكيم فلا يكون ذلك. وله خبر
بحمص مع واليها عياض بن غنم: رآه هشام
يشمس ناما من النبط ليؤدوا الجزية، فقال:
وماهذا ياعياض؟ إن رسول الله ﷺ قال:إن الله
يعذب الذين يعذبون الناس في الدنياء. قال
أبونعيم: استشهد بأجنادين.

[الإصابة ٥٧١/٣، وأسد الغابة ٤/٢٢، وتهذيب التهذيب ٢١/٣١، والأعلام ٥/٢٨].

> هشام بن عروة : تقدمت ترجمته في ج٧ ص٣٤٢

## فهرستفصيلي

| الفقرات | العنــــوان                                       | الصفحة |
|---------|---------------------------------------------------|--------|
| 1 - 1   | <b>ئــا</b> ر                                     | ٨_٥    |
| 1       | التعريف                                           | •      |
| ۲       | الألفاظ ذات الصلة: القصاص                         | •      |
| ٣       | الثأرفي الجاهلية                                  | ٥      |
| ٦       | الأحكام المتعلقة بالثأر                           | ٦      |
| 4       | حكمة تشريع القصاص وتحريم الثأر على طريقة الجاهلية | v      |
| 0-1     | بېــوت                                            | 1.4    |
| 1       | التعريف                                           | 4,     |
|         | الأحكام المتعلقة بالثبوت :                        | 4      |
| *       | _ ثبوت النسب                                      | 4      |
| ٣       | ـ ثبوت الشهر                                      | 4      |
| ٤       | _ثبوت الحقوق                                      | ١.     |
| •       | _ ثبوت ألحديث                                     | ١٠     |
|         | ثغور                                              | ١.     |
|         | انظر : رباط                                       |        |
|         | ثلج                                               | ١٠     |
|         | انظر : میاه ، تیمم                                |        |
| 71-1    | ثباد                                              | 11-37  |
| . 1     | التعريف                                           | 11     |
| ۲       | الألفاظ ذات الصلة : الفواكه ، الزروع              | 11     |
| ٤       | الأحكام المتعلقة بالثمار                          | 11     |
|         | أولا : زكاة الثيار                                | 11     |
| •       | أ ـ الثيار التي تجب فيها الزكاة                   | 11     |
| ٦       | ب_نصاب الثهار                                     | 11     |
| ٧       | جـ ـ وقت وجوب الزكاة في الثيار                    | 14     |
| ٨       | د ـ القدر الواجب في زكاة الثمر                    | ۱۳     |
|         | • • • •                                           |        |

| لصفحة  | العنسوان                                                               | الفقران |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11     | ثانيا : بيع الثهار                                                     | • •     |
| 11     | أ ـ بيع الثمار قبل ظهورها .                                            | ١٠      |
| 11     | ب_بيع الثهار بعد ظهورها وقبل بدو الصلاح                                | 11      |
| 14     | جــ بيع الثهار بعد بدو الصلاح                                          | 14      |
| 10     | بيع الثمار المتلاحقة الظهور                                            | 14      |
| ١.     | ملكية الثمار عندبيع الشجر                                              | 1 2     |
| 1/     | وضع الجوائح في الثمار المبيعة                                          | 17      |
| 14     | ثالثا : رهن الثيار                                                     | ١٨      |
| 4      | رابعا : الشفعة في الثهار                                               | 14      |
| 4      | نهاء ثمر المشفوع فيه عند المشتري                                       | **      |
| 4      | خامسا : العمل في الأرض على جزء من الثمر                                | 74      |
| *      | سادسا : سرقة الثيار                                                    | 71      |
| o•_Y   | ثمن                                                                    | 11-1    |
| 4      | التعريف                                                                | ١       |
| 4      | الألفاظ ذات الصلة: القيمة، السعر                                       | r-r     |
| 4      | الثمن من أركان عقد البيع                                               | ٤       |
| ۳۸_۲   | شروط الثمن                                                             | Y•_0    |
| 4      | الشرط الأول : تسمية الثمن                                              | ٦       |
| 4      | الشرط الثاني : كون الثمن مالا                                          | ٧       |
| 4      | أنواع الأموال من حيث الثمنية                                           | ٨       |
|        | تعين الثمن بالتعيين                                                    | 4       |
| ٣      |                                                                        |         |
|        | ما يحصل به التعيين                                                     | 17      |
| ٣      | ما يحصل به التعيين<br>الشرط الثالث: أن يكون الثمن المعين علوكا للمشتري | 14      |
| r<br>* | 0                                                                      |         |

| ۱۵ مصروفات التسليم شيا انظر: استثناء، بيع الوفاء شيا ١ - ٥ انظر: استثناء، بيع الوفاء شي ١ - ٥ التعريف ١ - ٥ التعريف ١ - ١ التني من الإبل ٢ ١ - ١ التني من الإبل ٢ ١ - ١ التني من البقر والجاموس ٢ ١ - ١ التني من الفران والمعز ٢ ٢ ١ التنافظ ذات الصلة: الجذع، الحق ١ ١ - ٢٤ ١ التعريف ١ المتحد ١ التعريف ١ التعر | الصفحة  | العنـــوان                                   | الفقرات |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|
| اعتبار مكان العقد و زمنه عند دفع الثمن المؤجل و اعتبار مكان العقد و زمنه عند دفع الثمن المؤجل و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47      | الحلول والتأجيل في الثمن                     | *1      |
| 13       زیادة الثمن والحط منه         73       تصرف البائع في الثمن         24 - 25       تسليم الثمن         25 - 26       تسليم الثمن         26 - 27       ثغيا         27 - 3       ثغيا         28 - 3       ثغيا         29 - 3       ثغيا         20 - 4       ثغيا         20 - 5       ثغيا         20 - 5       ثغيا         20 - 5       ثغيا         20 - 6       ثغيا         21 - 3       ثغيا         22 - 3       ثغيا         23 - 4       ثغيا         24 - 3       ثغيا         25 - 3       ثغيا         26 - 3       ثغيا         27 - 3       ثغيا         28 - 4       ثغيا         29 - 4       ثغيا         20 - 5       ثغيا         20 - 5       ثغيا         21 - 4       ثغيا         22 - 5       ثغيا         23 - 5       ثغيا         24 - 6       ثغيا         25 - 6       ثغيا         26 - 2       ثغيا         27 - 2       ثغيا         28 - 3       ثغيا         29 - 3 <t< td=""><td>٤٠</td><td>الاختلاف في الأُجل</td><td>**</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٠      | الاختلاف في الأُجل                           | **      |
| ٣٣       تصرف الباتع في الثمن       ٣٣ - ٤٤         ٤٤ - ٨٤       تسليم الثمن       ٢١         ٨٨       الحوالة بالثمن هل تبطل حق حبس المبيع؟       ٢٤         ٨٨       مصروفات التسليم       ٢٠         ١٥       ثنيا       ١٥         ١٥       ثنيا       ١٠         ١٥       شغي       ١ - ٥٠         ١٥       أ- الثني من الإبل       ٢         ١٥       ب- الثني من البقر والجاموس       ٢         ١٥       ب- الثني من الشأن والمعز       ٢         ٢٥       الألفاظ ذات الصلة : الجذع ، الحق       ١         ٢٥       الخم الإجمالي ومواطن البحث       ١         ٣٥       التعريف       ٢         ٣٥       التعريف       ٢         ٣٥       التعريف       ٢         ٣٥       أولا : الثواب من أحكام       ١         ٣٥       مايتعلق بالثواب عليه وشروطه       ١         ٢٥       مايتاب عليه الإنسان عاله إلىس من كسبه       ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٠      | اعتبار مكان العقد وزمنه عند دفع الثمن المؤجل | 7 £     |
| \$3 - A\$       تسليم الثمن         \$1       تسليم الثمن         \$2       الخوالة بالثمن هل تبطل حق حبس المبيع ؟         \$1       شيا         \$1       ثنيا         \$1       شيا         \$2       \$1         \$3       \$1         \$4       \$1         \$4       \$1         \$5       \$1         \$6       \$1         \$6       \$1         \$6       \$1         \$6       \$1         \$6       \$1         \$6       \$1         \$6       \$1         \$6       \$1         \$6       \$1         \$6       \$1         \$6       \$1         \$6       \$1         \$6       \$1         \$6       \$1         \$6       \$1         \$6       \$1         \$6       \$1         \$6       \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤١      | زيادة الثمن والحط منه                        | 40      |
| ٨٤       الحوالة بالثمن هل تبطل حق حبس المبيع؟       ٢٤         ٨٥       مصروفات التسليم       ٢٥         ١٥       ثنيا         ١٥       أنيم الوفاء         ١٥       أولاي         ١٥       أولا: الثوني من الإبل         ٢٥       ب الثيني من البقر والجاموس         ٢٥       ب الثيني من البقر والجاموس         ٢٥       جــ الثيني من الفضان والمعز         ٢٥       ب الثيني من الفضان والمعز         ٢٥       الخلفاظ ذات الصلة : الجذع ، الحق         ٢٥       المعريف         ٣٥       مايتعلق بالثواب من أحكام         ٣٥       أولا : الثواب من أحكام         ٣٥       من يستحق الثواب         ٥٠       من يستحق الثواب         ٥٠       مايثاب عليه وشروطه         ٨٠       مايثاب عليه وشروطه         ٨٠       مايثاب عليه وشروطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٣      | تصرف البائع في الثمن                         | **      |
| ٨٤       مصروفات التسليم       ٢٠         ١٥       انظر: استثناء، بيع الوفاء       ١٠       ١٠         ١٥       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | £A_ £ £ | تسليم الثمن                                  | ۰-۳۳    |
| ۱۰ انظر: استثناء، بيع الوفاء ۱۰ التعريف ۱۰ التعريف ۱۰ آـ الثني من الإبل ۲ آـ أـ الثني من الإبل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٨      | الحوالة بالثمن هل تبطل حق حبس المبيع؟        | ٤١      |
| انظر: استثناء ، بيع الوفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤٨      | مصروفات التسليم                              | 2 7     |
| ١٠       اعريف         ١٠       العريف         ١٠       أ- الثني من الإبل         ١٠       ب - الثني من البقر والجاموس         ١٠       جـ الثني من الضأن والمعز         ٢٠       الألفاظ ذات الصلة: الجذع، الحق         ٢٠       الحكم الإجمالي ومواطن البحث         ٢٠       شواب         ٢٠       التعريف         ٣٥       التعريف         ٣٥       الألفاظ ذات الصلة: الحسنة - الطاعة         ٣٥       مايتعلق بالثواب من أحكام         ٣٥       أولا: الثواب من أحكام         ١٥       ـ من يستحق الثواب         ٥٥       ـ مايثاب عليه وشروطه         ٨       ـ مايثاب عليه ولإنسان عا ليس من كسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥١      | ثنيا                                         |         |
| ١ التعريف ١ أ ـ الثني من الإبل ٢ ب ـ الثني من الإبل ٢ ب ـ الثني من الإبل ٢ ب ـ الثني من البقروالجاموس ٢ جـ الثني من الضأن والمعز ٢ الألفاظ ذات الصلة: الجذع، الحق ٢ الحكم الإجمالي ومواطن البحث ٢٥ الحكم الإجمالي ومواطن البحث ٢٠ التعريف ٢٠ التعريف ٣ الألفاظ ذات الصلة: الحسنة الطاعة ٢ ما يتعلق بالثواب من أحكام ٣ ما أولا: الثواب من القد تعالى ٢٥ ـ من يستحق الثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | انظر: استثناء، بيع الوفاء                    |         |
| ١٥ أ- الثني من الإبل ٢ ب الثني من الإبل ٢ ب الثني من البقر والجاموس ٢ ٢ ٢ ب الثني من البقر والجاموس ٢ ٢ ٢ ٢ ب الثني من الضأن والمعز ٢ ٢ ٢ الألفاظ ذات الصلة : الجذع ، الحق ٢ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04-01   | ثني                                          | 0-1     |
| ١٥ بـ الثني من البقر والجاموس ٢ جـ الثني من البقر والجاموس ٢ جـ الثني من الفأن والمعز ٢ ٢ ٢ الألفاظ ذات الصلة : الجذع ، الحق ٥ ٢ ٢ ٢ الحكم الإجمالي ومواطن البحث ١ ٢ ٣ ٣ ١ ١ ١ ٢ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥١      | التعريف                                      | 1       |
| 10 جــالثني من الضأن والمعز ٢ الله جــالثني من الضأن والمعز ٣ الألفاظ ذات الصلة: الجذع، الحق ٥ الخكم الإجمالي ومواطن البحث ٥ الحكم الإجمالي ومواطن البحث ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥١      | أ ـ الثني من الإِبل                          | *       |
| ٢٠ الألفاظ ذات الصلة: الجذع، الحق ٥ الحكم الإجمالي ومواطن البحث ٥ الحكم الإجمالي ومواطن البحث ٢٥ - ٢٤ ٢ التعريف ١ التعريف ٢٠ التعريف ٢٠ الألفاظ ذات الصلة: الحسنة _ الطاعة ٢٠ المنعلق بالثواب من أحكام ٢٠ أولا: الثواب من الله تعالى ٢٠ أولا: الثواب من الله تعالى ٢٠ - من يستحق الثواب من حمد المثاب عليه وشروطه ٨ ـ مايثاب عليه الإنسان بما ليس من كسبه ٢٠ الميثاب عليه الإنسان بما ليس من كسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٥١      | ب_ الثني من البقر والجاموس                   | *       |
| ۲۰ الحكم الإجمالي ومواطن البحث  ۲۰ الحكم الإجمالي ومواطن البحث  ۳۰ التعريف  ۳۰ الألفاظ ذات الصلة: الحسنة _ الطاعة  ۳۰ مايتعلق بالثواب من أحكام  ۳۰ أولا: الثواب من أه تعالى  ۶ ـ من يستحق الثواب  ۵ ـ من يستحق الثواب  ۵ ـ مايثاب عليه وشروطه  ۸ ـ مايثاب عليه الإنسان بما ليس من كسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥١      | جـــ الثني من الضأن والمعز                   | ۲       |
| ۲۲- ۵۳ التعريف 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥٢      | الألفاظ ذات الصلة: الجذع، الحق               | ٣       |
| التعريف     الألفاظ ذات الصلة: الحسنة ـ الطاعة     الألفاظ ذات الصلة: الحسنة ـ الطاعة     مايتملق بالثواب من أحكام     أولا : الثواب من الله تعالى     ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥٢      | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                  | ۰       |
| ٣٥       الألفاظ ذات الصلة: الحسنة _ الطاعة       ٢         ٥٣       مايتعلق بالثواب من أحكام       ٤         ٣٥       أولا : الثواب من الله تعالى       ٤         ٥٥       _ من يستحق الثواب       ٥         ٥٠       _ مايثاب عليه وشروطه       ٨         ٧٥       _ مايثاب عليه ألإنسان عما ليس من كسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74-04   | ثواب                                         | 1-37    |
| <ul> <li>٥٣ مايتعلق بالثواب من أحكام</li> <li>٥٣ أولا : الثواب من الله تعالى</li> <li>٤ من يستحق الثواب</li> <li>٥٥ من يستحق الثواب</li> <li>٥٥ مايثاب عليه وشروطه</li> <li>٧٥ مايثاب عليه الإنسان عما ليس من كسبه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۴۰      | التعريف                                      | 1       |
| <ul> <li>٣٥ أولا: الثواب من الله تعالى</li> <li>٥٠ ــ من يستحق الثواب</li> <li>٥٥ ــ مايثاب عليه وشروطه</li> <li>٧٥ ــ مايثاب عليه الإنسان عما ليس من كسبه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲٥      | الألفاظ ذات الصلة: الحسنة_الطاعة             | ۲       |
| <ul> <li>٥٤ ــ من يستحق الثواب</li> <li>٥٥ ــ مايثاب عليه وشروطه</li> <li>٧٥ ــ مايثاب عليه الإنسان عما ليس من كسبه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۰      | مايتعلق بالثواب من أحكام                     |         |
| ه ه مایثاب علیه وشروطه م من کسبه ۷۰ مایثاب علیه الإنسان بما لیس من کسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0٢      | أولا : الثواب من الله تعالى                  | ٤       |
| ٥٧ _مايتاب عليه الإنسان عما ليس من كسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٤      | ـ من يستحق الثواب                            | ٥       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00      | ـ مايثاب عليه وشروطه                         | ٨       |
| ٥٧ أولا: فيها يهبه الإنسان لغيره من الثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۰۷      | - مايثاب عليه الإنسان عما ليس من كسبه        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٧      | أولا: فيها يهبه الإِنسان لغيره من الثواب     | ١.      |

| الفقرات | المنسوان                                               | الصفحة |
|---------|--------------------------------------------------------|--------|
| 17      | ثانيا: ثواب فرض الكفاية لمن لم يفعله                   | ۰۸     |
| 14      | ثالثا: المصائب التي تنزل بالإنسان هل يثاب عليها أم لا؟ | ٥٨     |
|         | تفاوت الثواب                                           | 09     |
| ١٤      | أ_من حيث المشقة                                        | 09     |
| 10      | ب_ تفاوت الثواب من حيث الزمان                          | ٦٠     |
| 17      | جــ تفاوت الثواب من حيث المكان                         | ٦٠     |
| 17      | د_تفاوت الثواب من حيث المصلحة في الفعل                 | 71     |
| 14      | بطلان الثواب                                           | 71     |
| *1      | ثانيا : الثواب في الهبة                                | 11     |
| ٣-١     | ثول                                                    | 78-74  |
| 1       | التعريف                                                | 78     |
| *       | الألفاظ ذات الصلة : الهيام                             | 78     |
| ۳.      | الحكم الإجمالي                                         | ٦٤     |
|         | ثياب                                                   | 78     |
|         | انظر: لباس ، لبس                                       |        |
| V-1     | ثيوبة                                                  | 14-10  |
| ١٠      | التعريف                                                | 70     |
| Y_Y     | الألفاظ ذات الصلة: البكارة، الإحصان                    | 70     |
| ٤       | تحقق الثيوبة                                           | 70     |
| •       | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                            | 77     |
| 18-1    | جائحة                                                  | ٧٥-٦٧  |
| 1       | التعريف                                                | ٦٧     |
| ٧-٢     | الألفاظ ذات الصلة: الآفة، التلف                        | ٦٨     |
| ٤       | أنواع الجائحة وأحكامها                                 | ٦٨     |
|         | ما يترتب على الجائحة من آثار                           | 74     |
| ٥       | أ_أثر الجائحة في الزكاة                                | 74     |
|         |                                                        |        |

| الفقرار | العنـــوان                                              | الصفحة         |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------|
| ٦       | ب - أثر الجائحة في البيع                                | ٧٠             |
| V       | ما يعتبر في وضع الجوائح                                 | ٧٠             |
| ٨       | مقدار ما يوضع من الجائحة                                | ٧٠             |
| 11      | أثر الجائحة في الإجارة                                  | ٧٣             |
| 11      | أثر الجائحة في الغصب                                    | ٧٤             |
| 14      | أثر الجائحة في الوديعة                                  | ٧٤             |
| 18      | أثر الجائحة في الصداق                                   | ٧٤             |
|         | جائرز                                                   |                |
|         | انظر : جواز                                             | ٧٥             |
| 14-1    | جائزة                                                   | ۸۱_ <b>۷</b> ٦ |
| ١       | التعريف                                                 | ٧٦             |
| 0_4     | الألفاظ ذات الصلة: المكافأة، الأجر، الجزاء، الجعل       | ۷۷_۷٦          |
| ٦       | الحكم التكليفي                                          | vv             |
| ٧       | أولا : جائزة السلطان                                    | ٧٨             |
| ٨       | ثانيا : جائزة السبق ( الجعل )                           | ٧٩             |
| 1-1     | <b>غائف</b>                                             | ۸£_۸۲          |
| ١       | التعريف                                                 | ٨٢             |
| ۲       | الحكم الإجمالي                                          | ۸۲             |
|         | جــار                                                   |                |
|         | انظر : جوار ، شفعة                                      | ٨٤             |
| ۳-۱     | جارحة                                                   | ۸٦_٨٤          |
| 1       | التعريف                                                 | ٨٤             |
| 4       | حكم ما تعقره الجارحة<br>شروط الجارحة التي يجل أكل صيدها | ٨٤             |

| صفحة        | العنـــوان                                         | الفقرات |
|-------------|----------------------------------------------------|---------|
| ۸۷ ـ ۸      | جارية                                              | ۳-۱     |
| ٨           | التعريف                                            | ١       |
| ٨           | الألفاظ ذات الصلة : الفتاة ، الأمة                 | ۲       |
| ٨           | أحكام الجارية في الإطلاقات الفقهية                 | ٣       |
|             | جاسوسية                                            |         |
| ٨           | انظر : تجسس                                        |         |
|             | جامع                                               |         |
| ٨           | انظر: مسجد                                         |         |
| <b>19-1</b> | جيار                                               | ۲-۱     |
| ٨           | التعريف                                            | ١       |
| ٨           | الألفاظ ذات الصلة: الضيان                          | *       |
| ٨           | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                        | ٣       |
| 44-7        | جباية                                              | YY_1    |
| ,           | التعريف                                            | ١ .     |
| 4/          | الألفاظ ذات الصلة: الحساب، الخرص، العرافة، الكتابة | o_Y     |
| •           | حكم الجباية                                        | ٦       |
| •           | محل الجباية                                        |         |
| •           | أ ـ جباية الزكاة                                   | ٧       |
| •           | أولا ـ شروط الجابي                                 |         |
| •           | أ_الإسلام                                          | ٨       |
| 4           | ب_ أن يكون مكلفا                                   | 4       |
| •           | جــ الكفاية                                        | ١.      |
| •           | د ـ العلم بأحكام ما يجبي من زكاة وغيرها            | 11      |
| •           | هــ العدالة والأمانة                               | 14      |
| •           | و۔ کونه من غیر آل البیت                            | 14      |
|             | ثانيا: مقدار ما يستحقه مقابل عمله                  | ١٤      |

| صفحة   | العنـــوان                                   | الفقرات |
|--------|----------------------------------------------|---------|
| ٠,     | ثالثا : كيفية جباية الزكاة                   | 10      |
| 4      | رابعا : جباية الفيء                          | 17      |
| 4      | أ_جباية الجزية                               | 17      |
| •      | ب ـ جباية الخراج                             | 11      |
| •      | جـــجباية عشور أهل الذمة                     | ٧.      |
| •      | ما يشترط في جابي الخراج                      | *1      |
| 4      | محاسبة الإمام للجباة                         | **      |
| 1.1-9  | جب                                           | 9-1     |
| •      | التعريف                                      | ١       |
| •      | الألفاظ ذات الصلة: العنة، الخصاء، الوجاء     | £-Y     |
| ١.     | الحكم الإجمالي                               | •       |
| ١.     | كيفية التفريق للجب                           | ٧       |
| ١.     | صفة الفرقة للجب                              | .A      |
| ١.     | نسب ولد امرأة المجبوب                        | 4       |
| 1.4-1. | جبر                                          | 0_1     |
| ١.     | التعريف                                      | ١       |
| ١.     | الحكم التكليفي                               | ۲       |
| ١.     | المسح على الجبيرة                            | ٣       |
| ١.     | جبر واجب الزكاة                              | ٤       |
| ١.     | الجبر بالدم                                  | •       |
| 1.7-1  | جبهة                                         | ٧-١     |
| ١.     | التعريف                                      | ١       |
| ١.     | الألفاظ ذات الصلة، الجبين، الناصية           | ٣- ٢    |
| ١.     | الأحكام المتعلقة بالجبهة                     |         |
| ١.     | أولا : غسل الجبهة في الوضوء ومسحها في التيمم | ٤       |
| 1.     | ثانيا: وضع الجبهة على الأرض في السجود        | ۰       |

| الصفحة  | المنـــوان                                  | الفقرات    |
|---------|---------------------------------------------|------------|
| ١٠٥     | ثالثا: تقبيل الجبهة                         | ٦          |
| ١٠٥     | رابعا: شجاج الجبهة                          | v          |
| 1.7     | مواطن البحث                                 |            |
| 117-1-7 | جيرة                                        | ۸-۱        |
| 1.7     | التعريف                                     | ١          |
| 1.1     | الألفاظ ذات الصلة: اللصوق واللزوق، العصابة  | 4-1        |
| 1.1     | حكم المسح على الجبيرة                       | ٤          |
| 1./     | شروط المسح على الجبيرة                      | •          |
| 1.4     | كيفية تطهر واضع الجبيرة                     | ٦          |
| 111     | ما ينقض المسح على الجبيرة                   | <b>V</b> - |
| 111     | الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف | ٨          |
| 111     | جحد                                         |            |
|         | انظر : إنكار                                |            |
| 114-11  | الجحفة                                      | Y - 1      |
| 11      | التعريف                                     | ١          |
| 11      | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                 | Y          |
| 111     | جحود                                        |            |
|         | انظر : إنكار                                |            |
| 11      | جدار                                        |            |
|         | انظر : حائط                                 |            |
| 114-11  | جد                                          | 14-1       |
| 11      | التعريف                                     | 1          |
| 11      | الأحكام المتعلقة بالجد                      |            |
| 11      | ولاية الجد في النكاح                        | *          |
| 11      | إرث الجد                                    | ٠ ٣        |
| 11      | نفقة الجد                                   | £          |

| الصفحة  | المنـــوان                       | الفقرات |
|---------|----------------------------------|---------|
| 110     | إعفاف الجد                       | •       |
| 110     | حضانة الجد                       | ٦       |
| 117     | دفع الزكاة للجد                  | ٧       |
| 117     | القصاص من الجد                   | ٨       |
| 117     | سرقة الجد من مال حفيده           | •       |
| 117     | قذف الجدحفيده                    | 1.      |
| 117     | شهادة الجد لولد ولده             | 11      |
| 114     | مرتبة الجد في الصلاة على الجنازة | 11      |
| 177-119 | جلة                              | 11-1    |
| 111     | التعريف                          | 1       |
| 114     | الأحكام المتعلقة بالجدة :        |         |
| 114     | ميراث الجلة                      | *       |
| 111     | فرض الجدة والجدات                | ٣       |
| . 17.   | حجب الجلة                        | ٤       |
| 171     | تحريم نكاح الجدة                 | ٦       |
| 171     | تحريم الجمع بين الزوجة وجدتها    | ٧       |
| 177     | تشبيه الزوجة بالجدة في الظهار    | ٨       |
| 177     | حق الجدة بالحضانة                | 4       |
| 177     | قتل الجدة بحفيدها                | ١٠      |
| 174     | استئذان الجدة في الجهاد          | 11      |
| 170_178 | جدع                              | ٤-١     |
| 178     | التعريف                          | 1       |
| 178     | الألفاظ ذات الصلة: المثلة        | 4       |
| 172     | الحكم الإجمالي ومواطن البحث      | ٣       |
| 170     | التمثيل بالأسرى والمحاربين       | ٤       |
|         | المالين الرين الرين              | •       |

| الصفحة  | العنـــوان                                    | الفقرات |
|---------|-----------------------------------------------|---------|
| 170     | جدعاء                                         |         |
|         | انظر : جدع                                    |         |
| 140     | <b>عدد</b>                                    |         |
|         | انظر: كدك                                     |         |
| 174-177 | جدل                                           | ٧-١     |
| 177     | التعريف                                       | 1       |
| 177     | الألفاظ ذات الصلة: المناظرة: المناقشة: المراء | £_Y'.   |
| 177     | الحكم التكليفي للجدل                          |         |
| 177     | الجدل الممدوح                                 | •       |
| 144     | الجدل المذموم                                 | ٦       |
| 144     | أهمية الجدال بالحق                            | ٧       |
| 144-144 | جذام                                          | 4-1     |
| 179     | التعريف                                       | 1       |
| 119     | الألفاظ ذات الصلة: البرص، البهق               | 4-1     |
| 119     | الأحكام المتعلقة بالجذام                      |         |
| 179     | التفريق بين الزوجين بسبب الجذام               | ٤       |
| 14.     | إختلاط المجذوم بالناس                         | •       |
| 141     | إمامة المجذوم                                 | ٨       |
| 144     | مصافحة المجذوم                                | •       |
| 140-144 | جذع                                           | V-1     |
| 144     | التعريف                                       | ١       |
| 144     | الجذع من الإبل                                | ۲       |
| 144     | الجذع من البقر                                | ٣       |
| 144     | الجذع من الضأن والمعز                         | ٤       |
| ١٣٤     | الألفاظ ذات الصلة : الثني                     | ٥       |
| 145     | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                   | ٦       |

| لصفحة   | العنـــوان                                      | الفقرات     |
|---------|-------------------------------------------------|-------------|
| 181-186 | جراح                                            | 14-1        |
| 140     | التعريف                                         | 1           |
| 147     | الألفاظ ذات الصلة : الشجاج ، الفصد              | <b>4</b> -4 |
| 14-     | الحكم التكليفي                                  | ٤           |
| 121     | تطهر الجرح                                      | •           |
| 147     | غسل الميت الجريح                                | ٦           |
| 120     | حكم جريح المعركة                                | V           |
| 144     | حكم الجروح الواقعة على الرأس والوجه وسائر البدن | Ą           |
| 12      | جرح حيوان تعذر ذبحه                             | 11          |
| 12      | جرح الصيد                                       | 14          |
| 18      | تملك الصيد بالجرح                               | ۱۳          |
| 151     | جراد                                            |             |
|         | انظر : أطعمة                                    |             |
| 184-181 | جرب                                             | Y_1         |
| 181     | التعريف                                         | ١           |
| 181     | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                     | 4           |
| 181     | جرباء                                           |             |
|         | انظر : جرب                                      |             |
| 121     | جرح                                             |             |
|         | انظر: جراح، تزکیة، شهادة                        |             |
| 181     | 'جرة                                            | Y-1         |
| 1 2 1   | التعريف                                         | • 1         |
| 1 2 1   | الحكم التكليفي ومواطن البحث                     | 4           |
| 180_188 | جرموق                                           | ٤-١         |
| 181     | التعريف                                         |             |
| 151     | الألفاظ ذات الصلة: الخف، الجورب واللفافة        | 4-1         |

| الفقرات | العنـــوان                                          | الصفحة    |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------|
| ٤       | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                         | 188       |
|         | جسريمة                                              | 150       |
|         | انظر : جناية                                        |           |
|         | جـــزاف                                             | 150       |
|         | انظر: بيع الجزاف                                    |           |
| 14-1    | جـــزم                                              | 189-180   |
| 1       | التعريف                                             | 150       |
|         | الألفاظ ذات الصلة :                                 | 150       |
| ۲       | أ_ العزم والقصد والنية                              | 150       |
| ۴       | ب-الهـم                                             | 150       |
| ٤       | جــ التعليق                                         | 187       |
| •       | د_الـتردد                                           | 127       |
| 7       | الحكم التكليفي                                      | 127       |
| V       | أ ـ الإسلام والصلاة                                 | 187       |
| ٨       | ب_ الحج والعمرة                                     | 124       |
| 4       | جــ الصوم والاعتكاف                                 | 127       |
| ١٠      | د_الـوضــــوء                                       | 127       |
| 11      | صورمستثناة من اشتراط الجزم في النية لانعقاد العبادة | 184       |
| 14      | الجزم بالصيغة في العقود                             | 129       |
|         | جزيرة العرب                                         | 189       |
|         | انظر : أرض العرب                                    |           |
| ۸۰-۱    | جـــزية                                             | . Y•V-189 |
| 1       | التعريف                                             | 111       |
| ۸_٥     | الألفاظ ذات الصلة: أ-الغنيمة، ب-الفيء، جـ-الخراج،   | 104-104   |
|         | د_العشـــور.                                        |           |
| 4       | تاريخ تشريع الجزية في الإسلام                       | 104       |
|         | · ·                                                 |           |

| الفقرات | العنـــوان                                                 | الصفحة |
|---------|------------------------------------------------------------|--------|
| ١٠      | الأدلة على مشروعية الجزية                                  |        |
|         | الحكمة من مشروعية الجزية                                   | 104    |
| 11      | ١ ـ الجزية علامة خضوع وانقياد لحكم المسلمين                | 100    |
| ۱۳      | ٧ ـ الجزية وسيلة لهداية أهل الذمة                          | ۱۰۸    |
| ١٤      | ٣_ الجزية وسيلة للتخلص من الاستئصال والاضطهاد              | 109    |
| 10      | ٤ ـ الجزية مورد مالي تستعين به الدولة الاسلامية في الإنفاق | 109    |
|         | على المصالح العامة والحاجات الأساسية للمجتمع               |        |
|         | أنواع الجزية                                               | 17.    |
| 17      | أولا : الجزية الصلحية والعنوية :                           | 17.    |
| 17      | الفرق بين الجزية الصلحية والجزية العنوية                   | 171    |
| 14      | ثانيا : جزية الرؤ وس والجزية على الأموال                   | 177    |
| 11      | طبيعة الجزية                                               | 177    |
| ۲.      | عقد الذمة                                                  | 178    |
| *1      | إجابة الكافر إلى عقد الذمة بالجزية .                       | 178    |
| **      | ركنا عقد الذمة                                             | 170    |
| 71      | عحل الجسزية                                                | 177    |
| 40      | الطوائف التي تقبل منها الجزية                              | 177    |
| 41      | أهل الكتاب                                                 | 177    |
| **      | أخذ الجزية من أهل الكتاب العرب                             | 177    |
| YA      | المجوس                                                     | 174    |
| ۳.      | قبول الجزية من الصابئة                                     | 179    |
| ٣١      | أخذ الجزية من المشركين                                     | 14.    |
| **      | أخذ الجزية من المرتدين                                     | ۱۷۳    |
| **      | الأماكن التي يقر الكافرون فيها بالجزية                     | ۱۷۳    |
| 37      | شروط من تفرض عليهم الجزية :                                | ۱۷۵    |
| 40      | أولا : البلوغ                                              | 140    |
|         | -177                                                       |        |

| صفحة | العنـــوان                                               | الفقرات |
|------|----------------------------------------------------------|---------|
| 17   | ثانيا : العقل                                            | **      |
| 17   | ثالثا : الذكورة                                          | ۳۸      |
| 17   | رابعا : الحرية                                           | 44      |
| 17   | خامسا : المقدرة المالية                                  | ٤٠      |
| ۱۷   | سادسا : ألا يكون من الرهبان المنقطعين للعبادة في الصوامع | ٤١"     |
| 14   | سابعا: السلامة من العاهات المزمنة                        | ٤٢      |
| ۱۸   | ضبط أسياء أهل الذمة وصفاتهم في ديوان                     | ٤٣      |
| 14   | مقدار الجزية                                             | ££      |
| 14   | استيفاء الجزية                                           |         |
| 14   | وقت استيفاء الجزية                                       | ٤٩      |
| ۱۸   | وقت وجوب الجزية                                          | ٥٠      |
| ١٨   | تعجيل الجزية                                             | ·0Y     |
| ١٨   | تأخير الجزية                                             | ٥٣      |
| 11   | من له حق استيفاء الجزية                                  | ٥٤      |
| 19   | حكم دفع الجزية إلى أثمة العدل                            | ٤٥م     |
| 19   | حكم دفع الجزية إلى أثمة الجور والظلم                     | ••      |
| 19   | دفع الجزية إلى البغاة                                    | 67      |
| 14   | حكم دفع الجزية إلى المحاربين (قطاع الطرق)                | ٥٧      |
| 11   | طرق استيفاء الجزية                                       | ٥٨      |
| 11   | الطريقة الأولى: العمالة على الجزية                       | 09      |
| 19   | مايراعيه العامل في جباية الجزية                          |         |
| 11   | الرفق بأهل الذمة                                         | ٦.      |
| 11   | الأموال التي تستوفي منها الجزية                          | 11      |
| 114  | استيفاء الجزية من ثمن الخمر والخنزير                     | 77      |
| 11   | تأخيرهم إلى غلاتهم                                       | 75      |
| 11   | استيفاء الجزية على أقساط                                 | 71      |

| الصفحة | العنـــوان                                             | الفقرات   |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 197    | كتابة عامل الجزية براءة للذمي                          | 70        |
| 197    | التعفف عن أخذ ماليس له أخذه                            | 77        |
| 141    | الرقابة على عمال الجزية                                | 77        |
| 19/    | الطريقة الثانية : لاستيفاء الجزية : القبالة أو التقبيل | ٦٨        |
|        | وتسمى التضمين أو الالتهزام                             |           |
| 199    | مسقطات الجزية                                          | 79        |
| 199    | الأول : الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | ٧٠        |
| 7.     | الثاني : الـمــوت                                      | **        |
| ٧٠٠    | الثالث : اجتماع جزية سنتين فأكثر                       | ٧٣        |
| ۲٠١    | الرابع : طــروء الإعسار                                | ٧٤        |
| Y : 1  | الخـامس : الترهب والانعزال عن الناس                    | ٧٥        |
| ٧٠     | السادس : الـجــنون                                     | ٧٦        |
| ۲٠     | السمابع: العمى والزمانة والشيخوخة                      | VV        |
| ٧٠     | الثـــامن: عدم حماية أهل الذمة                         | ٧٨        |
| ٧٠     | التساسع: اشتراك الذميين في القتال مع المسلمين          | <b>v4</b> |
| ٧٠     | مصارف الجــزية                                         | ۸٠ ٠      |
| 744-1. | جعالة                                                  | ٧٣-١      |
| ۲٠,    | التعريف                                                | ١         |
| ۲٠.    | الألفاظ ذات الصلة: الإجارة                             | ۲         |
| ٧٠.    | حكم الجعالة ودليل شرعيتها                              | ٣         |
| *1     | أركان الجعالة                                          | -         |
| * *1   | صيغة الجعالة                                           | ٤         |
| *1     | رد العامل المعين للجعالة                               | •         |
| *1     | عقد الجعالة قبل تمام العمل، هل هولازم؟                 | ٦         |
| 41     | المتعاقسدان                                            |           |
| *1     | مايشترط في الملتزم بالجعل                              | ٧         |

| الصفحة | العنـــوان                                  | الفقرا |
|--------|---------------------------------------------|--------|
| 717    | مايشترط في العامل                           | ٨      |
| *11    | النيابة في عقد الجعالة                      | •      |
| *1*    | محل العقد وشرائطه                           |        |
| *11    | أنــواعــه                                  | -1.    |
| 118    | المشقة في العمل                             | 17     |
| *11    | كون العمل مباحاً غير واجب على العامل        | 14     |
| 114    | تأقيت العمل                                 | 14     |
| ۲۱.    | تضمن العمل نفعأ للجاعل                      | ٧.     |
| ۲۱.    | الجعل ومايشترط فيه                          |        |
| ۲۱.    | معلوميته                                    | *1     |
|        | مالا يشترط فيه المعلومية                    | **     |
| *11    | اشتراط كون الجعل حلالا ومقدوراً على تسليمه  | **     |
| *17    | تعجيل الجعل قبل تمام العمل                  | 37     |
| *17    | آثارعقد الجعالة                             |        |
| *17    | لزوم عقد الجعالة بعد تمام العمل             | 40     |
| 41/    | صفة يد العامل على مال الجاعل                | 41     |
| 414    | النفقة على المال وهو في يد العامل           | **     |
| **     | حبس المال المردود عن الجاعل لاستيفاء النفقة | ٣٠     |
| **     | استحقاق الجعل وشرائطه                       |        |
| **     | الإِذن في العمل بجعل                        | ۳۱     |
| **     | الإذن في العمل بدون جعل                     | **     |
| **     | سهاع الإذن بالعمل والعلم به                 | ٣٤     |
| 44.    | تحصيص الإذن والجعل بشخص معين                | 40     |
| **     | تخصيص الإذن والجعل بمكان معين               | 77     |
| **     | الدلالة على المال الضائع والإخبار عنه       | 47     |
| **     | الفراغ من العمل والتسليم للجاعل             | 79     |

| صفحة | العنـــوان الفق                                 |      |
|------|-------------------------------------------------|------|
| 77   | تعذر التسليم للجاعل                             | ٤٢ . |
| **   | مشاركة العامل في العمل وأثرها في استحقاق الجعل  | ٤٣   |
| **   | استحقاق الجعل في تعاقد الفضولي والنائب          | ٤٨   |
| **   | تغيير الجاعل الجعل بالزيادة أو النقص أو التبديل | ۰۰   |
|      | وما يترتب عليه                                  |      |
| 74   | زيادة الجاعل في العمل أونقصه                    | ۰۲   |
| 74   | مايستحقه العامل عند تلف الجعل المعين            | ۰۳   |
| 77   | حبس المتعاقد عليه لاستيفاء الجعل                | ٥٤   |
| **   | قدر الجعل المستحق شرطأ وشرعأ                    | 00   |
| 77   | مايستحقه العامل في حالة فساد الجعل              | ٥٧   |
| 74   | اختلاف المتعاقدين وتنازعهما                     |      |
| 77   | أ_ في سهاع الإذن بالعمل أو العلم به             | 04   |
| **   | ب_اشتراط الجعل في العقد                         | ٦٠   |
| **   | جـــ في وقوع العمل من العامل                    | 71   |
| **   | د_في قدر الجعل وجنسه وصفته                      | 7.7  |
| **   | هـــ في قدر العمل المشروط في العقد              | 75   |
| **   | و_ في نوع العمل وعين المردود                    | 3.5  |
| **   | اختلاف العامل والمشارك له                       | 70   |
| 77   | انحلال عقد الجعالة                              |      |
| **   | أولا : فسخه وأسبابه                             | 77   |
| 74   | ثانيا : انفساخه وأسبابه                         | ٦٧   |
| **   | ثالثا : النتائج المترتبة على فسخ عقد الجعالة    |      |
| 74   | _قبل الشروع في العمل                            | ٦٨   |
| **   | _بعد الشروع في العمل                            | 74   |
| 77   | مايترتب على فسخ العقد بعتق العبد الأبق          | ٧١   |
| **   | مايترتب على انفساخ عقد الجعالة                  | VY   |

| الفقرات | المنسوان                                         | الصفحة  |
|---------|--------------------------------------------------|---------|
| ٧٣      | حكم عمل العامل بعد الفسخ                         | 774     |
| 1-3     | جعرانة                                           | 111-11  |
| . 1     | التعريف                                          | 72.     |
| ٣-٢     | الألفاظ ذات الصلة: التنعيم، الحديبية             | 71.     |
| ź       | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                      | 71.     |
|         | جعـل                                             | 751     |
|         | انظر: جعالة .                                    |         |
| 18-1    | جَـىلد                                           | 727_727 |
| ١       | التعريف                                          | 727     |
| 4-1     | الألفاظ ذات الصلة: الضرب، الرجم                  | 727     |
| ٤       | الحكم التكليفي                                   | 727     |
| •       | ثبوت الجلد                                       | 727     |
| ٦       | الجلد في حد الزنا                                | . 757   |
| ٨       | الجلد في حد القذف                                | 720     |
| •       | الجلد في حد شرب الخمر                            | 710     |
| ١.      | الجلد في التعزير                                 | 727     |
| 11      | كيفية الجلد                                      | 727     |
| 14      | الأعضاء التي لا تجلد                             | 727     |
| 14      | تأخير الجلد لعذر                                 | 454     |
| ١٤      | ِ القصاص جلداً                                   | 788     |
| Y - 1   | جلد                                              | 77789   |
| 1       | التعريف                                          | 729     |
| 0_4     | الألفاظ ذات الصلة: الأديم، الإهاب، الفروة، المسك | 70789   |
|         | الحكم التكليفي                                   | 701     |
| ٦       | أولا: مس جلد المصحف                              | 701     |
| Y       | ثانيا: تعلق الجلد المنزوع بمحل الطهارة           | 701     |

| الصفحة  | العنسوان                                              | الفقرات |
|---------|-------------------------------------------------------|---------|
| 701     | ثالثا: طهارة الجلد بالذكاة                            | ٨       |
| 707     | رابعا: ذبح الحيوان الذي لا يؤكل لأخذ جلده             | 4       |
| 707     | خامسا: تطهير الجلد بالدباغ                            | ١.      |
| 707     | سادسا: الاستنجاء بالجلد                               | 11      |
| Y08     | سابعا: طهارة الشعرعلي الجلد                           | 14      |
| 400     | ثامنا: أكل الجلد                                      | ۱۳      |
| 400     | تاسعا: لبس الجِلد واستعماله                           | 1 £     |
| 401     | عاشرا: نزع الملابس الجلدية للشهيد                     | 10      |
| 701     | حادي عشرً: بيع جلد الأضحية                            | 17      |
| 701     | ثاني عشر: السلم في الجلد                              | 17      |
| 401     | ثالث عشر: الإجارة على سلخ حيوان بجلده                 | 14      |
| 40/     | رابع عشر: ضمان الجلد                                  | 11      |
| 404     | خامس عشر: القطع بسرقة الجلد                           | ٧.      |
| 77.     | جلسة                                                  |         |
|         | انظر: جلوس                                            |         |
| Y1Y_Y1. | جَسلًالة                                              | 1-1     |
| 77.     | التعريف                                               | 1       |
| 77.     | . الحكم التكليفي                                      | ۲       |
| 77.1    | زوال الكراهة بالحبس                                   | ٣       |
| 771     | ركوب الجلاًلة                                         | ٤       |
| 771     | سؤر الجلالة                                           | •       |
| . 711   | التضحية بالجلالة                                      | ٦       |
| 170-17  | جلوس                                                  | 1-01    |
| ***     | التعريف                                               | 1       |
| Y77-Y7  | الألفاظ ذات الصلة: القعود، الاحتباء، الافتراش، التورك | 0_4     |
| 77:     | أحكام تتعلق بالجلوس                                   |         |

| الفقرات  | العنـــوان                                 | الصفحة     |
|----------|--------------------------------------------|------------|
| ٦        | أداء الأذان والإقامة جالسا                 | 377        |
| v        | جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة            | 47.5       |
| <b>A</b> | الجلوس قبل تحية المسجد                     | 410        |
| 4        | الجلوس عند العجز عن القيام في الصلاة       | 770        |
| 11       | الجلوس بين السجدتين                        | ***        |
| 14       | جلسة الاستراحة                             | ***        |
| ١٣       | الجلوس في التشهد                           | 777        |
| 1 £      | الجلوس بين كل ترويحتين في قيام رمضان       | 714        |
| 10       | الجلوس قبل الخطبتين وبعد الصعود إلى المنبر | 774        |
| 17       | حكم الجلوس بين الخطبتين ومقداره            | 774        |
| 17       | الخطبة جالسا                               | ***        |
| 1.4      | الجلوس على الحرير                          | ***        |
| 14       | الجلوس للأكل والشرب                        | **         |
| ٧.       | جلوس من يتبع الجنازة قبل وضعها             | **1        |
| *1       | الجلوس للتعزية                             | **1        |
| **       | الجلوس على القبور                          | ***        |
| **       | الجلوس في المسجد للقضاء                    | ***        |
| 71       | حد المرأة وهي جالسة                        | <b>***</b> |
| 40       | الجلوس للتبول                              | TVE        |
| A-1      | جماد                                       | 0VY_PVY    |
| 1        | التعريف                                    | 440        |
|          | الحكم الإجمالي                             | ***        |
| 4        | أولاً: الجهار بمعنى الحصيات التي يرمى بها  | ***        |
| ٣        | صفة جمار الرمي                             | ***        |
| ٤        | -<br>حجـم الجمــار                         | YVA        |
| •        | مكان التقاط الجيار                         | YVA        |

| لصفحة           | العنـــوان                         | الفقرات |
|-----------------|------------------------------------|---------|
| YV              | كيفية رمي الجمار                   | ٦       |
| **              | وقت رمي الجمار                     | V       |
| **              | ثانياً : الجهار التي يستنجى بها    | ٨       |
| **              | جماع                               |         |
| •               | انظر : وطء                         |         |
| <b>۲۸۳- ۲</b> ۸ | جماعة                              | Y_1     |
| * **            | التعريف                            | 1       |
| 44              | الحكم الإجمالي                     |         |
| **              | صداة الجياعة                       | *       |
| 44              | أقبل الجهاعية                      | ٣       |
| 44              | قتل الجهاعة بالواحد                | ٤       |
| 44              | القصاص من الواحد بقتل الجهاعة      | ٥       |
| 44              | لزوم جماعة المسلمين *              | ٦       |
| 44              | جع ﴿                               |         |
|                 | انظر: مـزدلفـة                     |         |
| <b>797_7</b> A  | جمع الصلوات                        | 14-1    |
| 44              | التعريف                            | 1       |
| **              | الحكم التكليفي                     | *       |
| 44              | الجمع للسفر                        | ٣       |
| **              | شروط صحة جمع التقديم               | ٦       |
| 4.4             | شروط صحة جمع التأخير               | V       |
| 4.4             | الجيمع للمسرض                      | 4       |
| 44              | الجمع للمطر، الثلج، والبرد، ونحوها | 1.      |
| 79              | الجمع للخوف                        | . 11    |
| 79              | الجمع بسدون سبب                    | ١٢      |

| الفقرات    | العنـــوان              |               | الصفحة  |
|------------|-------------------------|---------------|---------|
|            | جعة                     | •••••         | 797     |
|            | الجمعة                  | انظر: صلاة    |         |
| 0_1        | جماء                    |               | 790_79T |
| 1          |                         | التعريف       | 797     |
| · <b>Y</b> | الصلة: القصهاء والعصهاء | الألفاظ ذات   | 797     |
| ٣          |                         | الحكم الاحمال | 191     |



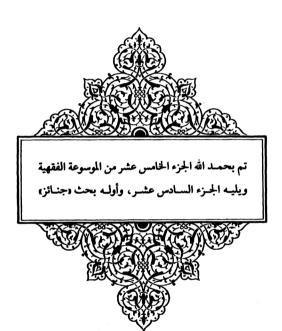

